



www.haydarya.com

مره ۲۸۰۰ ک ۲۸۰۰ ک ۲۶۰۰ ک

جَمَيْ الْحُقوق تَحفوظة الطَّبَعَّة الْأُولِيْ ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م



دار التُكُلُّين للطباعة والنشر والتوزيع – يوروت – نينان – مس . ب ۲۷/۱۷۹ كلتاكس ۲۷/۱۳۳ DARAL THAKALAIN Printing , Publishing and Distribution BEIRUT-LEBANON P.O. BOX 179/13 - Tutefax 27/630



البنت كالالدِّينُ صَيْتُمْ بنَعَلِم ِ سُبِن مَيْتُمْ **البَحْث** ك**ا فِيْ** المتوفي الإنهاج

أبجرتج الأول



وممن أجهد نفسه في شرح كلمات أمير المؤمنين العالم العلم والمحقق الكبير والحكيم كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني (قدس سره) أحد علماء مدرسة أهل البيت الله الأفذاذ فقد شرح نهج البلاغة شرحه صغير موجز، وكبير في عدة مجلدات وهو هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارىء.

وهو كتاب ممتع قد رصّعه بدقائق العلم والحكمة ـ ودرر الآداب والمعاني دالاً على سعة باع المؤلف وعلو كعبه في هذا المضمار .

ودار الثقلين للطباعة والنشر والتوزيع ارتأت أن تتحف قرائها الكرام بهذه التحفة الفريدة علّها تكون قد قدمت خدمة للعلم والثقافة وسلكت سبيلاً للتقرب من أنوار علي علي علها تحصل على زلفى الدنو وضياءً من نوره الوهاج لتكون أقرب الى منبع الخير الثر والنور الأنور. آملة أن نواصل تقديم ما يخدم القارىء العزيز.

ومن الله نستمد العون.

دار الثقلين للطباعة والنشر والتوزيع لبنان ۲۱ رمضان المارك ۱٤۱۹هـ

#### مقدمة الناشر

#### بسمه تعالى

بدء امتاز كلام مولى الموحدين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه بأنه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق بل ما سن الفصاحة والبلاغة إلا كلامه عليه السلام لما امتاز به من كونه تلميذ القرآن الكريم وربيب أفصح من نطق بالضاد محمد وهو بعد يحتاج في كل عصر وحين الى قراءة جديدة واغتراف منه لكل جيل يمر في مسيرة الانسانية التي هي بأمس الحاجة الى رؤية واستكناه القدوة والتمسك بسلوكه وسيرته والاحتذاء حذوه. ولأن كان كلامه سلام الله عليه من كنوز العلم الالهي فقد قيض الله له من اهتم به اهتمام الواله بمحبوبه ومن أولئك النفر الشريف الرضي جامع المختار من كلام أمير المؤمنين عليه السلام فقد جمع وليته جمع الكل لا فقط ما اختاره.

وقد وظف جمع من الباحثين أنفسهم للنظر في شرح كلام الأمير، فهو بعيد المرامي يحتاج الى عقل وذهن من تلك المعاني العظيمة ليقدمها غذاء هنيئاً مريناً للبشرية التي ما مر عليها كعلي عليه بعد محمد شسمواً وإلتزاماً وعلماً وحلماً ووعياً لا يجارى واتصال بالمبدأ الأعلى وتمسك بما أراد.

أكمّة الرموز وأكنّة الأسرار بل جعله من واضح الآيات ، وإن نساه بعدمــا شعر به في سالف الدهر، ومرّ عليه مرور الكرام بعد ما فطن به وعثر عليه .

ومن القسم الثاني علم المبدأ والمعاد ، والعقيدة بما يوجب القرب إلى الله والبعد عنه ، ومعرفة طرق سعادة الأرواح وشقاوتها .

وقد أرسل الله أنواراً ساطعة وسرجاً منيرة ودعاة حق إلى سبيله ، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليحكموا بين الناس بالقسط . وجاء الإسلام وختم به الشرائع والإنباء بكتاب وأحكام ، وطلب ممّن يتديّن به العدل والإحسان ، وأن يقوموا لله مثنى وفرادى ، وألّف بين قلوبهم وجعلهم أشداء على الكفّار رحماء بينهم ، وجعل بعضهم أولياء بعض وخير أمّة أخرجت للناس يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وجعل لهم العزة ولله ولرسوله ، وجعل كلمتهم العليا .

لا أربد أن أخوض بك إلى أعمق النواحي ، ولكن الباحث إذا وصل إلى القعر والغور يرى أن ليس ـ قلّ أو أكثر ـ بيدنا شيء من حقيقة ما جاء به الإسلام ، وربّى به أبنائه الأولين ، وغسرس في نفوس من نفتخر بهم ونتبجّح : وهذا هو الداء والشقاء . وهذا هو ميعة الفساد ومنبثق المأساة .

لا تمر على جليسين إلا وتسمع يشكو أحدهما المآسي والألام من استهتار أهل العصر . وشيوع الخلاعة بينهم ، واندناحهم عند المطامع ، وموت الشعور فيهم . قبال ما كان عليه السلف من الشجاعة والشرف ، والعزّة والكرامة ، وصلابة العود وقوة العقيدة .

نعم إلى جيوش الشهوات استلبت ثروة العقول والعقائد . فانطمست فضائل الأخلاق واندرست محامد الآداب، أخذت أعالي الصفات وأهملت أماجد الخصال . وذهب الخير الساري ذهاب الأمس الدابر ، أبدل هناء العيش والحياة من الصدق والصفاء بالشرور والشقاء ، لا تخصّ بذلك بلدة دون أخرى بل لا تجد قرية ولا قطراً إلاّ ونشب البلاء والعناء مخالبها فيها ، وأخذت الفتن والمحن وافر حظّها منها ، غرست بذور الرذائل وقلعت أصول

#### مقدمة

بِنِ إِلْهَالِغُ الْجَانِ

وله الحمد، طلبَ منّي مَنْ لا أستطيع ردّه، وهو من أفاضل الأخلاء أن أتولى شرف التمهيد لكتاب له قيمة علمية لمؤلّف له فضل كبير وهو كتاب "شرح نهج البلاغة" للعلامة الحكيم كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم بن المعلّي البحراني ـ شكر الله سعيه ـ فأجبته وإن لا أستحقّ رعاية لسنة الصداقة في سبيل الله.

ومعلوم أن تمهيد الكتاب بتفسير ما اصطلح عليه في الفن ، وشرح مضامين بعض الكلمات التي يدور عليها ، وتقديم ما يرتبط به من التقييم بالمميزات ، أو النقد . والبحث عما يوجب زيادة البصيرة ، ثم الحديث عن شخصية المؤلف وترجمة أحواله. موضوع يمكن فيه الإجمال والتفصيل ، والإجمال قد لا يزيد على ما أفاده الإجمال . وإنّما هما على حسب الإقتضاء . وعلى حسبه ما يهمنا ولا يعنينا غيره بعد تفصيل المؤلف تفسير ما اصطلح عليه في الفن ، وشرح ما يدور عليه الكتاب . إنّما هو التكلّم عن حياة المؤلف وترجمة أحواله .

ما يجوز الصبر عليها من الحوائج كبعض المعائش والأدواء يقود ويسوق إلى كشف ما جعل الله له من الأسرار والرموز في عالم الخلق والطبع مصدراً وقضاءً ، والعاقل قد يجهل وجودها ويعيش بجهله ما لم يكن له إليها حاجة ، ومتى مست الحاجة يجدّ حتى يجدها ليسدّها.

وما لا يجوز الصبـر عليها متى ضغـطت الحاجـة بوطـأتها لم يجعله في

ولا أستنى - كلام نحيت كرم ما دلّ بعطائه ولم ينحط سائل عن بابه ، ونجيد عزّ نخبت قلوب النجد عن مرأى معاركه ، من بولائه تمّت النعمة وكمل الدين ، جامع شمله ومعظم أهله ، أفقه الناس فيه وأعرفهم بحلاله وحرامه ، أقرئهم لكتاب الله وأعظمهم جهاداً في سبيله ، من جعل حبّه عنوان صحيفة الإبرار وبغضه علامة لأهل النار ، باب العلم وعيبة علم الله . وليد البلاغة الذي بكلامه بقيت لها الدولة والصولة ، وخطيب الحكمة الذي بكلامه زهق الباطل وحقت للحق الكلمة ، كلامه كلام لا ترى فيه من فطور ولا تفاوت ، الباطل وحقت للحق الكلمة ، كلامه كلام لا ترى فيه من فطور ولا تفاوت ، الهائمون والغاوون إلا واتبعه شهاب ثاقب ، كم من نجّده الكلام وهمّوا الهائمون والغاوون إلا واتبعه شهاب ثاقب ، كم من نجّده الكلام وهمّوا بغطهم بغضهم لبعض ظهيراً ، وكم من أوهبه الله الذكاء والقريحة وجعل بين جنبيه البيان والبلاغة وأيّده ببصيرة المعريّ وأنفة الرضي وشجاعة أبي الطيب وفخر ابن أبي فراس وطبع ابن برد فرأى نفسه منتوقاً إذا قاس كلامه بكلامه .

رحمك الله أيها الشريف الرضيّ وجزاك جزاء المحسنين . أرويت بدهاق ماء جودك القلوب ، وأخصبت بدهاق سيل فضلك الأرواح ، وأهديت بأغلى التحف وأثمنها العقول ، أنهجت نهج العدل بما وعيت وبلّغت ، ونشرت لئالي الحكم ودرر البلاغة وأنعمت . قصر المادح عن بلوغ مدى محاسنك ، وعجز الخائض عن استكناه قعر فضائلك . فجزاك الله أحسن جزاء المحسنين .

وقد اهتم بحفظ كتاب « نهج البلاغة » حملة العلم وأبطال الأدب بشرح ما لاح لهم من رموزه ، وكشف ما تنبّهوا عليه من كنوزه .

#### نها:

١ - « أعلام نهج البلاغة » وهـ وأوّل الشروح وأقدمها للسيد علي ابن
 الناصر المعاصر للسيد الشريف الرضي .

٢ - شرح أحمد بن محمد الوبري من أعلام القرن الخامس .

ولـو أنَّ النـاس حين تنـزل عليهم النقم وتـزول عنهم النعم فـزعـوا إلى بارئهم بصدق من نيّاتهم ووله من قلوبهم لردّ الله عليهم كلّ شارد وأصلح لهم كل فاسد ، وهذا هو الدواء والشفاء وربع الصلاح وروى الرحمة .

كم من مناد باك رب زدني علماً فاستجاب له وعلّمه من لدنه علماً ، وكم من متبتّل واك ربّ هب لي ملكاً فأفاض عليه وآناه ملكاً عظيماً ، وكم من مسّه الضرّ وقدر عليه ففرّ إلى الله وأناب فاستجاب لـه ونجّاه رحمة من عنده وذكرى للعابدين ، وكذلك يجزي الله المؤمنين.

اللهم نستنجح المواعـد ونتضرَّع إليـك أن تنـأش الحق وتؤنف أهله ، وتكسر صولة الباطل وتسكت نأمنته .

وأحسن دليل وأهدى قائد إلى الحقّ وسبيله بعد كلام الله وكلام رسوله ـ

المطالب مبلغ علم مؤلّفه وسعة باعه . دعاه إلى تأليفه ما رآه من تشوّق عـلاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد الجويني إلى كشف حقائق كتاب «نهـج البلاغة».

وهو من الأماجد والأشراف ، ومن الذين جمع الله لهم الدين والدنيا ، وحازوا شرف الدارين وحبوا بالعلم الناجع والعقل الراجح ، ومن الذين ازدهت بحسن سيرتهم وازدان بفضل تدبيرهم الأمور والبلاد . حكم بإقامة العدل وسياسة مرضية ، ونشر الأمن ومداراة الرعبة ، سهل اللقاء لهم سمح العطاء إليهم يفدون إلى سيبه الهامر ونداه الوافر ولا يخيب أمل آمل . فوض إليه حكومة بغداد «هلاكو» سنة ٦٦١ هـ وبقي عليها من بعده في سلطنة «أباقا» إلى سنة ٦٧٥ هـ فأخذ أخذة رابية لسعاية بعض الحسّاد ، وكان في أسوء حال إلى أن مات أباقا واستخلفه أخوه «تكودار» سنة ٦٨١ هـ فأعاده إلى بغداد وفوض إليه حكومتها ثانياً ، ولما يكمل السنة إلا ونودي عليه بالرحيل إلى لقاء ربه .

والشرح الصغير وهو ملخص الشرح الكبير ، لخصّه بإشارة عملاء الدين المدكور لولديه : نظام المدين أبي منصور محمد ومظفر الدين أبي العبّاس على . فرغ من التلخيص في آخر شوال سنة إحدى وثمانين وستمائة .

وذكر له شرح آخر وسيط لم نظفر به ولم نسمع من أحد يدّعي الظفر .

يهـدينا إلى مقـامه المحمـود وتبرزه في المعـارف الحقّة وقـدره الـرفيـع وتضلّعه من العلوم ، ويغنينا عن سير كتب التراجم وسيرها النـظر في الكتابين وفي سائر ما بأيدينا من مؤلفاته . وهي :

١ - «آداب البحث » .

 ٢ ـ « استقصاء النظر في إمامة الأثمة الإثنى عشر » ذكره صاحب مجمع البحرين. وقال إنه لم يعمل مثله.

٣ - « البحر الخِضم » .

٤ - ا معارج نهج البلاغة الأبي الحسن علي بن أبي القاسم البيهقي النيشابوري .

٥ - ٥ منهاج البراعة » لأبي الحسين قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي .

7 - 4 حدائق الحقائق 8 لأبي الحسين محمد بن الحسين الشهير بقطب الدين الكيدري .

٨ ـ شرح القاضي عبد الجبار المردد بين سبعة من الفقهاء المعاصرين المشاركين في الاسم .

٩ ـ شرح أبي حامد عزّ الدين عبد الحميـد بن أبي الحديد المعتزلي .

١٠ ـ تلخيص شرح ابن أبي الحديد للقاضي محمود الطبسي.

١١ ـ تلخيص آخر لفخر الدين عبدالله بن المؤيد بالله سمّاه « العقد النضيد المستخرج من شرح ابن أبي الحديد ».

١٢ ــ شرح العلّامة جمال الدين الحسن بن يوسف الحلّي.

١٣ ـ شرح كبير في أربع مجلدًات لكمال الـدين بن عبد الـرحمن
 الحلّي . اختاره من الشروح الأربعة : شرح قـطب الدين الكبـدري ، وشرح
 القاضي عبد الجبار ، وشرح ابن أبي الحديد ، والشرح الكبير لابن ميثم.

وشروح أُخرى يربو على السبعين أرضتنا عن عدَّها رغبة الإيجاز .

وشرحه فيمن شرحه من انشرح صدره للإسلام وكمان على نور من ربّـه الشيخ المحقق العلامة غواص بحـر المعارف كمـال الدين ميثم بن علي بن ميثم بن المعلى البحراني ــ شكر الله سعيه ــ بشرحين :

الشرح الكبير وهو كتاب ممنّع مشحون بدقائق العلم والحكمة ، يطفح من غرر حقائقها أعلاهـا ، ومن درر نوادرهـا أغلاهـا ، تريـك العنايـة بتحقيق الأخير لاحتملنا كما قال صاحب الرياض أن يكون لـه كتاب بـاسم الاستغاثـة أيضاً ، ولكن المتداول المعـروف ليس من مؤلفاتـه قطعـاً ، وعدّ شـواهد من الكتاب على مدّعاه.

ظهر في مرآة هذه الكتب بأكمل صورة ناطقة يغنينا عن سير كتب تراجم الرجال وسبرها.

# طريقته وغايته التي يسعى لها في التأليف :

الغاية التي يسعى لها ويدفع عنها هي إعلاء كلمة الحق ، ونشر لواء العلم والحكمة ، والإيقاظ من السبات لفهم حقائق الدين المودعة في الصحف ، والصرف عن المزوّر والمرزّيف مما هرع إليها أهل الغفلة وأصحاب الغرض الذين كادوا أن يقضوا على ما للدين من القوة وروعة الجمال .

وطريقته الجدال من دون أن ينريخ أو يفزع إلى ما يوجب إرضاء الغرور ، وإسدال الستار على الحق ، والجدال بالتي هي أحسن أقصر طريق للبلوغ إلى الحق ، وأفضل عامل للجهاد في سبيله ، وقد عاهد الله في أول كتابه «الشرح الكبير» أن لا ينصر فيه مذهباً غير الحق ، ولا يرتكب هوى لمراعاة أحد من الخلق ، ووفى بما عاهد فجزاه الله أحسن الجزاء على ما قدّم في سبيل العلم والدين من صادق الجهود والشاهد على أن الحق هو الرائد المالك لزمامه ما قبل : إن ابن أبي الحديد قد يتوهم من شرحه أنّه من الإمامية وليس منهم عكس ابن ميثم لانّه كثيراً ما يسلّط يد التأويل حتى فيما لا مجال فيه للتأويل .

وأهم المنابع التي بستقي منه هو الشرع ، واعتماده على ما ورد من الآيات ، وتعقيبها بسرد ما جاء من الأحاديث والأثار ، ثم ينطلق بعد ذلك في ذكر ما أحكمه من دلائل الحكمة وشواهدها . من دون أن يـدخل في مضائق شعـاب الحدس والتخمين . ومـا أخـذ عليـه من كثـرة التـأويـل فـالحق أنهـا ٤ - « تجريد البلاغة » ويقال له أصول البلاغة أيضاً . ألفه باسم نظام الدين أبي منصور محمد الجويني ، وشرحه الفاضل المقداد ، وسمي شرحه « تجويد البراعة » .

٥ - « شرح الإشارات» لشيخه المحقق على بن سليمان البحراني .

٦ - « قواعد المرام » كتاب جامع في علم الكلام ، نص الفقيه الشهيد
 الإمام أحمد بن علي العاملي أنه قرأ ذاك الكتاب على السيد الحسن بن السيد
 جعفر الموسوي الكركي العاملي .

٧ ـ « النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة » ذكره وحكى عنه الشيخ
 الفاضل علي بن محمد بن الحسن بن الشهيد في كتابه « در المنثور ».

وقد عد الشيخ سليمان بن عبدالله في رسالته « السلافة البهيّة » من مؤلفات ميثم بن علي « الإستغاثة في بدع الثلاثة » ووصفه بأنّه لم يعمل مثله .

وقال صاحب اللؤلؤة : إن ما ذكره صاحب السلافة البهيّة من انتساب كتاب الإستغاثة إلى ميثم بن علي غلط ، وإنّما هو لأبي القسم علي بن أحمد العلوي الكوفي .

وقال صاحب الـرياض : يمكن أن يكـون له أيضــاً كتاب بهـذا الإســم فإنّ الإشتراك في الأسماء غير عزيز .

وقال صاحب مستدرك الوسائل: لا يصح انتساب الكتباب إلى ميثم بن علي وإندا هـو لأبي القسم العلوي ، وأنكـر على صاحب كتساب « بحار الأنوار » ما ذكره في الأصل الأول من أول كتابه: « كتاب شرح نهج البلاغة وكتاب الإستغاثة في بدع الثلاثة للحكيم المدقق العلامة كمال الدين ميثم بن علي البحراني » وما ذكره في الفصل الثاني منه: « والمحقق البحراني من أجلة العلماء ومشاهيرهم، وكتاباه في غاية الإشتهار، وتعجب من خفاء الأمر عليه مع أنه من أكمل المطلعين على طريقة الاصحاب، وقال: لولا كلامه

علي بن سليمان المتقدم ذكره ، وشرح الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا ، ونقد المحصّل لمحمد بن عمر الرازي ، وقواعد العقائد ، والتجريد .

إلى غير ذلك من الكتب المشحونة بالدقة والتحقيق . توفي سنة اثنين وسبعين وستمائة في بغداد .

ومن الراوين عنه جمال اللدين أبو منصور الحسن بن يوسف الحلي المعروف بالعلامة صاحب التصانيف الكثيرة ، وله في ترويج الحق وإرشاد السلطان الجايتو محمد المغولي الملقب بشاه خدابنده ومناظرته مع من أحضره السلطان المذكور للبحث عن المذهب الحق ، وإثباته ببراهينه القاطعة ما هو القطع والفصل يوم مشهود معروف ، وكان له من القرب عنده بحيث لا يرضى بمفارقته في الحضر والسفر وأمر له ولرواد منهل علمه بترتيب مدرسة سيارة تحمل معه في كل منزل ومصير . توفي سنة ست وعشرين وسعمائة .

ومن الراوين عنه الشيخ الإمام الـزاهد الـورع الحافظ كمـال الدين أبـو الحسن علي بن الشيخ شرف الـدين الحسين بن حمّاد بن أبي الخيـر الليثي الواسطى.

ومن الراوين عنه السيد الشريف غياث الدين أبو المظفر عبد الكريم بن جمـال الدين أبي الفضـائل أحمـد بن طـاووس المتـوفى سنـة ثـلاث وتسعين وستمائة .

### العصــر الذي عاش فيــه:

ضم البحث عن العصر إلى البحث عن سائر الأحوال إنّما هو للفحص عن الموانع والبواعث للإقدام والإمساك ، ولعل لا ربط له بما سجّلت عليه الأنفس والأرواح مما يقتضيهما فإنّ من الناس من يعيش في عصر ولا يحس بما يحس به معاصروه من الأفكار والأراء ، ويعيش بأفكار من عاش قبله بأجيال ، أو بفكر أعلى ورأى أرقى لا يماثلهم فيه . فكما لا يكون الفرد صورة صادقة للحكم على مشاركيه فيما أحاط عليهم من الأمكنة والأزمنة ،

تأويلات أحكمت آياته واعتاصت على الأفهام ، مشحونة بدقائق دلائل الحكمة . لا كالوساوس المغشّاة بالفنن . وهذا منهج جميل .

## علماء عصره:

نجم الـدين أبـو القـاسم جعفـر بن الحسن الهــذلي الحلي المعـروف بـالمحقق صاحب التصـانيف القيمة . منهـا : شرائـع الإســلام ، والنــافـع ، ونكت النهاية ، والمعتبر . توفي سنة ست وسبعين وستمائة .

ومن مشايخه أبو السعادات أسعد بن عبد القاهر بن أسعد الأصفهاني ، ومشاركه في الرواية عنه والتتلمذ عنده السيد رضي الدين علي بن طاووس ، والشيخ إبراهيم بن علي العاملي الكفعمي . ولم يظهر سنة وفاته إلا أنه يظهر مما ذكره السيد رضي الدين : « ومن طرقي في الرواية ما أحضوني الفاضل أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني في مسكني بالجانب الشمالي من بغداد الذي أسكنني به الخليفة المستنصر - جزاه الله جل جلاله عنا جزاء المحسنين - في صفر سنة خمس وثلاثين وسبعمائة » أن وفاته كانت بعد تلك السنة.

ومن مشايخه كمال الدين علي بن سليمان البحراني صاحب كتاب « الإشارات » الذي شرحه المحقق ميثم بن علي ، و « شرح قصيدة ابن سينا في النفس » و « مفتاح الخير في شرح رسالة الطير » لابن سينا أيضاً . توفى سنة اثنين وسبعين وستمائة ، ودفن في قرية «مصترة» في مقبرة أستاذه أبي جعفر أحمد بن علي بن سعيد أحد فحول العلماء.

ومن الراوين عنه نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي ، وهو الساعي في إعلاء الكلمة بعد اشتداد غياهب الضلال ، والحامل لعرش التحقيق في العلوم والمعارف ، صاحب الرصد في مراغة والتصائيف الكثيرة منها : شرح رسالة العلم لكمال الدين أبي جعفر أحمد بن علي شيخ الشيخ

بنعمة من الله وفضل ، وأخذ في النكث بعدما قاتل المسلمين : حارب الملك الأشرف ، وأخذ الخلاط ، وطمع في قونية وملطية واقصر ، ولما أحس به صاحبها كيقباد السلجوقي اصطلح والملك الأشرف فالتقياه وكسراه فانهزم بأسوء حال وقد تمزق جنده ، ولما علمت التتار بضعف بادروا إليه وعاشوا في بلاده وفعلوا أنحس من فعلتهم الأولى . وقتل جلال الدين سنة ٦٢٨ وانقضى ملك خوارزم .

وفي الوقت الذي سعرت نار التتار وعمّت أمن معتنقو عقائد ابن الصبّاح جانب الأعداء ولم يألوا جهداً عن الحيل والغيل ونشر أضاليلهم ووسائهم بعناية الدعاة حتى قضى الله عليهم بأيدي التتار سنة ٢٥٤ وحقّت عليهم كلمة العذاب .

دع الشــرق وولٌ وجهك نحو الغـرب تــراه في مثــل مــا فيــه الشــرق أو أشـد .

مات صلاح الدين يوسف سنة ٥٨٩ وقسّم ملكه بين أبنائه الثلاثة وأخيه الملك العادل أبي بكر ، ومات العادل سنة ٦١٥ وورث ملكه أبنائه الخمسة ، وكانت البغضاء بينهم في غاية الشدة ، والفتنة قائمة على الساق ، وكلما يرث الأبناء ملك الأباء يرثونه مع تلك العداوة والبغضاء .

وقسّم صاحب الروم قلج أرسلان السلجوقي ملكه في حياته بين أبنائه الثمانية وابن أخ له ، ولم يمت إلاّ ورأى السيف بينهم مسلول ، وكان هـو نفسه عاشر العشرة في النزاع والفتنة .

وكان اختلاف الكلمة بين ملوك مغارب ممالك الإسلام هو الذي أدّى الله التسداد كارثة متفيىء ظل الصليب وجرأتهم حتى استنفروا بخيلهم ورحلهم وقضوا على العباد وحكموا البلاد وأكثروا فيها الفساد واستولوا على كثير من مدن آسيا الصغرى . وقد يحرجهم الإختلاف إلى الإلتجاء بالأعداء ، والركون إلى الذين سفكوا دماء الآباء ، والاستعانة بهم وإعانتهم على السفك والقتل .

كـذلك البحث عن العصـر بالبحث عن أحـوال مشاركيـه فيه لا يكــون منــاطــًا للحكم عليه . نعم لا ينكر التأثير إلى حدّ .

فلا يريد الباحث عن العصر الذي عـاش من يبحث عن أحوالـه الحكم عليه بما استنبط ، ولا رفـع الستار عنهم بمـا استقصاه . فمـا أذكره بـالإجمال بحث عن المؤثرات في هذه الناحية قريبة أو بعيدة .

ما يبعث الألم في القرن السابع من الحوادث.

تضمن القرن السابع من الحوادث والمصائب ما يستعظمه السامع ولا يهون ذكره ، وهذه المصائب وإن عمّت إلا أنه بلى المسلمون منها ما لم يبتل أحد من الأمم أما في الشرق فعيث النتار . أقبلوا من الشرق واجتاحوا آسيا إلى مغاربها ، ووقع الناس بأبدي أعداء لا يرضون إلا بالقتل والسبي ، وسيسوا بأيدي ملوك لا يمكنهم الذب والدفع . أصبحت البلاد سائبة لا مانع عنها فجاسوا خلالها وأخذوا في إبادتها وفعلوا من النهب والفساد ما لم يطرق الأسماع مثله . بذلوا السيف وقتلوا الناس لم ينجو منهم إلا المختفون في الخفايا والآبار .

بويسع الناصر لـدين الله أحمـد سنــة ٥٧٥ هـ وتـوفي سنــة ٦٢٢ هــ واستخلف بعـده من آل عبّـاس ثــلائـة : الـظاهـر بـالله . والمستنصـر بـالله . والمعتصم بالله الذي انتهى به المُـلك سنة ٦٥٦ بأبدي المغول .

وورث الملك علاء الدين خوارزم شاه محمد من أبيه تكش سنة ٥٩٠ وأوسع ملكه من أقصى الشرق إلى حدّ العراق ، وأفنى الملوك وبقي وحده ملك البلاد جميعها ، وكان ذلك سوء تدبير انجر بعد انهزامه من التتار إلى استيلائهم على البلاد لأنه لم يبق فيها من يمنعهم ولا من يحميها. توفي سنة ٦١٧ واستخلفه ابنه جلال الدين واجتمع إليه الجند وحارب التتار وكان النصر له ، ولكن جرت بين الجند فننة انجرت إلى التفرقة ، وهرب جلال الدين إلى الهند ورجع سنة ٢٩٢ واستولى على البلاد واستجابه المسلمون إلى حرب التتار من بعدما مسّهم الشرح وحاربوهم بحروب كثيرة ولم يمسسهم السوء وانقلبوا

ربط الأنس بينه وبين الجويني المذكور ، وأيضاً من المعلوم أنّه كان ساكن بغداد سنة 1۸۱ لأنه سنة الفراغ من تلخيص الكتاب بإشارة الجويني لولديه النظام والمظفر كما قدّمناه ، ولم يعلم هل بقي في بغداد بعدما أخذ الجويني ؟ أو رحل عنها ورجع إليها بعدما عاد الجويني إليها .

نقل أنّه كتب إليه عدّة من علماء حلّة وهو في البحرين أنّه لا يحسن بك الإنزواء والإعتزال مع مهارتك في تحقيق مطالب العلوم ودعوه إلى حلّة مهد العلم وأحد مراكزه في ذاك اليوم . فاعتذر ، وكرّروا الدعوة فأجاب . ولم يعلم إن صحّ النقل أن سفره هذا هو السفر المذكور أو سفراً آخر قبله أو

ومما أسدل عليه الستر ولا يرفع عنه معرفـة آبائـه وبيته وأســرته ومــولده ومنشأه وسنة وفاته .

المسلّم أنه ولد في البحرين ولم يعلم في أيّة بلدة أو قرية منها بل في أيّة جزيرة من تلك الجزر: والبحرين اليوم اسم لمجموعة جزر بالقرب من الشاطىء الغربي للخليج وهي « المنامة » و« المحرق » و« صترة » و« النبي صالح » و« أمّ نسعان » و« جدّة » وعدد سكانها ٢٠٠,٠٠٠ وقديماً كان يطلق على ناحية أوسع مما يطلق عليه اليوم وهي مجموعة المدن والقرى الواقعة بين بصرة وعمان .

وتوفي في البحرين ، ودفن في مقبرة جده المعلّى في قرية « هلتا » والظاهر أن وفاته كانت بعد وفاة علاء الدين بسنين لأنه صنّف بعض كتبه باسم نظام الدين محمد بن علاء الدين ، والسمة بالابن مع كمال القرب إلى علاء الدين بنبأ التأخّر عن موته .

طهران ـ الحاتمي

والمحصّل أن الناس بين المشــرق والمغــرب يدفرهم عيث التتــار ويـدغمهم عسف الإفرنج ، ومن سلم من هـاتين الــطائفتين فـالسيف بينهم مسلول والفتنة قائمة على الساق .

فما ظنك بالعائش في عصر برى مشوى العباد مسعى الفساد ، وأعزّة الأهل أذلّة : ضحايا نبال الظلم وسبايا يده . وما ظنك فيمن امتلئت حياته من متكدسات الأشواك بعضها فوق بعض لورام زهرتها لم يكد يجنيها . لو أنصفت لرأيت سلاسل موانع تأخذ قوّة العمل وتعطي خيبة الأمل إلاّ من دعاة حق لهم قلوب اطمأنت بذكر الله فقاموا يجاهدون في سبيله بمهجهم ودمائهم أو بلسانهم ومدادهم .

مما يحزّ النفس ويبعث الأسف أن المعتنين بضبط أحوال رجال العلم والفضل ما اعتنوا بحفظ دقائق تراجم الكثيرين منهم حق الرعاية والإعتناء ، واكتفوا بالجرح والتعديل كي يؤخذ بمروياتهم في استنباط الأحكام الشرعية أم لا ، وترى في كثير من كتب التراجم الإهمال والإشارة بأقصر لفظ إلى أنه ثقة يروى عن . . . ويروى عنه . . . وأهملوا في ترجمة المحقق المترجم ذاك الإهمال: لم يستقصوا كتبه حتى لم يعلم أن له كتاب باسم الإستغاثة أم لا ، ولم يذكروا أساتذته ومشايخه حتى لم يعلم أن له كتاب باسم الإستغاثة أم لا ، يروي عن جماعة عثرنا على اثنين منهم . ولم يذكروا تلامذته والراوين عنه يروي عن جماعة عثرنا على اثنين منهم . ولم يذكروا تلامذته والراوين عنه الواردون والصادرون ، ولم يذكروا سائر أحواله . ولذا لم نظفر على تاريخ مياهده ، ولا على عدد أسفاره إليها ، ولا على سائر أسفاره وتقلباته ولا على تاريخ الشروع في كتابه ه الشرح الكبير ه ولا في أكثر كتبه ولا الفراغ منها إلا بالحدث والظن .

والمعلوم عن مقدمة الكتـاب أن أحد أسفـار، كان بعـد سنة ٦٦١ بعـد إمارة علاء الدين الجويني .

والسماوات ، وعلى آله الطاهرين المنتجبين ينابيع الحكمة وأساطين الـدين ، وعلى أصحابه الأكرمين ، وسلّم عليهم أجمعين .

أمّا بعد فلما كان المقصود الأوّل من بعثة الأنبياء والرسل بالكتب الإلهية

والنواميس الشرعية إنما هو جذب الخلق إلى الواحد الحق ، ومعالجة نفوسهم من داء الجهل وعشق هذه الدار وإلفاتها إلى حظائر القدس ومنازل الأبرار وحمايتها أن ترد موارد الهلاك إذ كانت من ذلك على خطر، وتشويقها إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وتنبيهها من مراقد الطبيعة ونوم الغافلين بتذكير ما أخذ عليها من العهد القديم ﴿ أَلُّم أَعِهِ دُ إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنّه لكم عـدوّ مبين وأن اعبدوني هـذا صراط مستقيم ١٥٠٥ ثمَّ ما يلزم ذلك المقصود من تدبير أحوال المعاش البدني وسائر أسباب البقاء للنوع الإنساني ، وكان إمامنا سيد الوصيّين وأمير المؤمنين ذو الآيات الباهرة والأنوار الظاهرة على بن أبي طالب النه في جميع ما ورد عنه من الكلام ، وصدر عنه من الأفعال والأحكام قاصداً لجميع ما تضمنه الشرع الكريم من الأغراض والمقاصد باسطاً لما اشتمل عليه القرآن الحكيم من القوانين والقواعد حتى لن توجد له كلمة في غير هذا السبيل كما سنبيّن ذلك عن قليل. ونوضحه بالتفصيل فلا جرم كان كلامه الكلام الذي عليه مسحة من الكلام الإلهي ، وفيه عبقة من الكلام النبوي . ولم يلزل كلامه عينه مبدداً في صدور الرّواة منتشراً في أيدي المهتدين والغواة تحاول أعداؤه أن يخفى مشهوره ويأبي الله إلّا أن يتم نوره إلى أن عضــد الله الإسلام بوجود السيد الإمام الشريف الرضى محمد بن الحسين الموسوى ـ قدس الله سره ، ونوّر ضريحه ـ فأحبى من كلام جدّه الزفـات ، وجمع منـه ما كـان في حَيْرُ الشَّتَاتُ ، وبالغ في تـدوين محاسنـه بقدر الإستـطاعة ، وسمى مجمـوعه بنهج البلاغـة فجاء الاسم وفق المسمى ، واللفظ طبق المعنى فجـزاه الله عن العلماء خير الجزاء ، وحباه من وظائف الفضل أجزل الحباء .

(1) [7] - 17.

# بسم الله الرحمن الرحيم

سبحانك اللهم وبحمدك توحلت في ذاتك فحسر عن إدراكك إنسان كل عارف وتفردت في صفاتك فقصر عن مدحتك لسان كل واصف. ظهرت في بـدائع جـودك فشهدت بـوجوب وجـودك حاجـة كل قـائل ، وبهـرت بعـزّ جلالك فالكل في نور جمالك مضمحل باطل. أحاط علمك فلم يعزب عنه مثقـال ذرّة في الأرض ولا في السماء ، وتعـدّدت آلاؤك فتعدّت أنـواعها حـدّ التحديد والإحصاء خلقت الدنيا مضماراً يستعد فيه خلقك للسباق إلى حضرة قدسك ، وأيّدتهم بالرسل ليسلكوا بهم أفضل السبل إلى بساط أنسك ويسرت كلَّا لما خلق لـه ، فبعض لنعمائـك منكرون ، وعن عبـادتـك مستكبـرون ، وبعض بضروب إحسانك معترفون ، وعلى بـاب كعبـة جـودك معتكفـون . سبحانك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون . سبحانك عمًّا يقول الظالمون وتعاليت عمّا يصفون . أسبّحك بلسان الحال والمقال بالعشى والإبكار ، وأحمدك على كل حال آناء الليل وأطراف النهار ، وأشهد أن لا إله إلاً أنت حاذفاً كل ما سواك عن درجة الإعتبار مخلصاً لجلال وجهك في طوري الإعلان والإسرار ، وأشهد أنَّ محمداً عبدك المختار ، وصفوة أنبياءك الأطهار الذي بعثته بالأنوار الساطعة ، وأيَّدته بالبـراهين والحجج القـاطعة ، وجعلته للعالمين بشيراً ونذيراً وداعياً إليك بإذنك وسراجـاً منيراً . اللهمُّ فصـلٌ عليه صلوة دائمة نامية وافية كافية ما تعاقبت الأوقات ودامت الأرض

هوالبحر من أيّ النواحي أتيته فلجنّه المعروف والجود ساحله تعوّد بسط الكفّ حتى لوأنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله ولولم يكن في كفّه غير نفسه لجاد بها فليتّن الله مسائله

نعم هو من جمع الله له بين الحكمة والسلطان ، وزاده بسطة في المرتبة وعلو الشأن ذو النفس القدسية ، والخلافة الإنسية ، والأعراق الزكية ، والأخلاق الرضية ، والهمم الأبية ، والمقاصد السنية . مولى ملوك العرب والعجم صاحب ديوان ممالك العالم شمس الحق والدين غياث الإسلام والمسلمين محمد بلغه الله أقصى مراتب الكمال ، ورزقه بلوغ الآمال في الحال والمآل فإنهما لهذه الأمة بدران مشرقان يستضاء بأنوارهما بحران الحال والمآل فإنهما لهذه الأمة بدران مشرقان يستطاء بأنوارهما ، وعمادان يقوم بهما في الوجود أركان الإيمان ، وصارمان يصول بهما الدين القيم على سائر الأديان فجزاهما الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين ، وخصهما من وظائف فضله بأكمل ما أعده لعباده الصالحين ، وقرن سعادتهما بالدوام والإستمرار ، وعضد آرائهما بمطاوعة الأقضية والأقدار ، وصان دولتهما عن حوادث الأيام وآفاتها ، وجعل نتائج أفعال أعدائهما تابعة لأخس مقدماتها . هذا .

ولما اتفق اتصالي بخدمته وانتهيت إلى شريف حضرته أحلّني من أنسه محلًا ألهى النفس عن أشهى مآربها، وأمطرني من سحائب جوده نعماء تشبه الصور الفائضة من واهبها فأجرى في بعض محاوراته الكريمة من مدح هذا الكتاب وتعظيمه وتفضيله وتفخيمه ما علمت معه أنّه أهله الذي كنت أطلب، والكتاب مقدرة ومحلّه من بين الكتب، وتوسمت في تضاعيف ذلك تشوق خاطره المحروس إلى كشف حقائقه، والوقوف على أسراره ودقائقه فأحببت أن أجعل شكري لبعض نعمه السابقة، ومننه المتوالية المتلاحقة أن أخدم سامي مجلسه بتهذيب شرح مرتب على القواعد الحقيقية مشحون بالمباحث اليقينية أنبه فيه على ما لاح لي من رموزه، وأكشف ما ظهر لي من دفائنه

ثم إني لما كنت عبداً من عباد الله آتاني رحمة من عنده ، وملَّكني قوَّة أسلك بها سبيل قصده ، وكنت قد جعلت هـذا الكتاب بعـد كتاب الله وكــلام رسوله مصباحاً أستضىء به في الظلمات ، وسلماً أعرج به إلى طباق السماوات ، كنت في أثناء وقوفي على شيء من أسراره ، واكتحالي بسواطع أنواره أتأسف على من بعرض عنه جهلًا ، وأتلَّهف لو أجد له أهلًا إلى أن قضت صروف الزمن بمفارقة الأهـل والوطن ، وأوجبت تقلّبـات الأيام دخـول دار السلام فوجدتها نزهة للناظر ، وأية للحكيم القادر بـانتهاء أحـوال تدبيـرها وإلقاء مقاليد أمورهـا إلى من خصه الله تعـالي بأشـرف الكمالات الإنسـانية ، وملكه ملكات الفضائل النفسانية فهو امرة مثلت طبيعته من طينة الفضل حين ينتسب فالعلم والجود والشجاعة والفقه والعدل منه يكتسب نعم هو من رشحة الله لاستكفاء أمور عباده وبلاده ، وجعلها مطاوعـة لأزمة قيـاده فأوامـره الغالبـة تسري فيها مسرى الأرواح في الأجسام وآراؤه الصائبة تجرى فيها مجرى الصحة بعد السقام الذي جاز أعلى المناقب ففاز بأسنى المطالب وسما بهممه الثواقب فأمن من غوائل العواقب الذي بدرت أقمار العلوم بدولته السعيدة بعد الأفول في غيابة الجهالة ، وسطح صبح الحق بطلعته الحميدة من أفق الضلالة ، ورفع ذيول ظلام فجر عدله ، وأزهـرت روض الرغـائب بغيض سحائب فضله المشيّد لأركان الإسلام بعد التداعي للإنهدام المجدد من آثار الإيمان ما محاه طوفان الطغيان . صاحب ديوان الممالك السالك إلى الله أقرب المسالك علاء الحق والدين عطاء ملك بن الصاحب المعظّم والمبولي المكرم الفائز بلقاء ربِّ العالمين، ومجاورة الملائكة المقرّبين، بهاء الـدنيا والدين محمد الجويني ضاعف الله جلاله وخلَّد إقباله ، وحرَّس عزَّه وكماله ، وأيَّد فضله وإفضاله وفسح في مدِّ عمره وأمدُّه بتوفيقه وشدَّ أزره بدوام عزَّ صنوه وشقيقه الذي فاق ملوك الأفاق بعلو القدر ، وكمال العز والفخر ، ورصانة العلم والأدب ورزانة العقل والحسب اللذي ملأ الأسماع بجميل أوصافه ، وأفاض أوعية الأطماع بجزيل ألطافه وأنسى بهاطل وابل بـذله مـا قيل من قبله في الكرم وأهله . على الحيوان الناطق، والثالثة دلالة التضمّن كدلالته على الحيوان وحده أو على الناطق وحده، والثالثة دلالة الإلتزام كدلالته على الضاحك واحترزنا في الدلالتين الأخيرتين بقولنا من حيث هو جزءه ومن حيث هو لازمه على دلالة اللفظ بالمطابقة على جزء المسمى أو على لازمه بحسب الإشتراك اللفظي؛ بيانه أنه إذا جاز أن يوضع اللفظ الواحد للمعنى ولجزءه كلفظ الممكن مثلاً للممكن الخاص والعام وللمعنى ولازمه كلفظ الشمس على جرم الشمس والنور الملازم عنه فلو اقتصرنا في تعريف دلالتي التضمن والإلتنزام على التعريفين المذكورين دون هذين القيدين لشمل ذلك دلالة المطابقة على تقدير وضع اللفظ لجزء المعنى أو لازمه كما هو موضوع له إذا كانت أيضاً دلالة اللفظ على جزء مسمّاه وعلى لازم مسمّاه.

البحث الثاني: الدلالة الأولى هي التي بحسب الوضع الصرف وأما الباقيتان فزعم الإمام فخر الدين وجماعة من الفضلاء أنهما عقليان. وفيه نظر لأنهم إن أرادوا أنهما حاصلتان عن صرف العقل من دون مشاركة الوضع فهو باطل لأنه لولا ارتسام المعنى في الذهن عن اللفظ لما حصلت هاتسان الدلالتان وأيضاً فإنهم صرحوا بأنهما من دلالات الألفاظ فلا يمكن مع ذلك دعوى حصولهما عن مجرد العقل، وإن أرادوا بذلك أن الذهن عند تصور المعنى من لفظه ينتقل منه إلى جزئه أو إلى لازمه فهو حق وحينئذ تكون هاتان الدلالتان بشركة من الوضع والعقل ثم إنهما مستلزمتان للدلالة الوضعية من غير عكس لجواز خلو المهية عن التركيب وعن اللازم البين ولا يجب أيضاً أن تلزم إحديهما الأخرى وهو ظاهر مما مر .

البحث الشاك: ظهر مما ذكرنا أنّه يعتبر في الدلالة التضمنية كون المعنى المدلول عليه بالمطابقة مركباً وأما في الإلتزامية فالمعتبر فيه كونه ملزوماً في الذهن لأمر بين الثبوت له إذ لولا اللزوم الذهني لم يفد إطلاق اللفظ في المعنى الخارج عن المهية لعدم الوضع بإزائه وعدم انتقال الذهن عن موضوعه إليه فلم يكن دالاً عليه إذ المراد بدلالة اللفظ على المعنى فهمه عند إطلاقه بالنسبة إلى من يعلم الوضع ولا يعتبر اللزوم الخارجي لجواز دلالة

وكنوزه وقد سبق إلى شرح هذا الكتاب جماعة من أولى الألباب ، والناقد

المسدّد للصواب يميّز القشر من اللباب ، والسراب من الشراب ، وشرعت في ذلك بعد أن عاهدت الله سبحانه أني لا أنصر فيه مذهباً غير الحق ، ولا أرتكب هوى لمراعاة أحد من الخلق فإن وافق الرأي الأعلى فذلك هو المقصد الأقصى ، وإلا فالعذر ملتمس مسؤول ، والعفو مرجو مأمول ، والرغبة إلى أهل الفضل في سدّ ما يجدونه من خلل ، وستر ما يقفون عليه من زلل فإني مع ضعف جناحي من سلوك هذا المطار الذي هو مسرح نفوس الأولياء الأبرار ، ومحال أنظار الحكماء الكبار مقسم الأفكار راكب المطايا الأسفار ، وعلى الله قصد السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل . وقبل الخوض في المطلوب لا بد من تقديم مقدمة يستعان بها على ما عسى أن أذكره من المباحث في هذا الشرح إن شاء الله تعالى .

أما المقدمة فاعلم أن كلامه على يستمل على مباحث عظيمة تنشعب عن علوم جليلة يحتاج المتصدي للخوص فيه وفهم ما يشرح منه بعد جودة ذهنه ، وصفاء قريحته إلى تقديم أبحاث تعينه على الوصول إلى تلك المقاصد . ولما أبرز على مقاصده في ألفاظ خطابية إما منطوق بها أو مكتربة تعين أن أذكر من مباحث الألفاظ قدراً تمس الحاجة إليه ، ثم أشير إلى بيان معنى الخطابة وما يتعلق بها ليكون ذلك معيناً للناظر في كلامه على ملاحظة دقائقه ، ومطالعة أسراره وحقائقه ثم المحق ذلك بالإشارة إلى ما يتعلق به بالله على ملاحقة من الفضائل فلا جرم رتبت هذه المقدمة على ثلاث قواعد .

القاعدة الأولى : في مباحث الألفاظ وهي مرتبة على قسمين : .

القسم الأول: في دلالة الألفاظ وأقسامها وأحكامها وفيه فصول. الفصل الأول: في دلالة اللفظ على المعنى وفيه أبحاث.

البحث الأول : دلالـة اللفظ إما على تِمـام مسماه أو على جـزء مسماه من حيث هو جزءه ، أو على الأمر الخارج عن مسمّاه اللازم له في الذهن من حيث هو لازم له ؛ والــدلالة الأولى هي دلالـة المطابقـة كدلالـة لفظ الإنسان

[25]

البحث الثاني: اللفظ المفرد إمّا أن يكون نفس تصوّر معناه مانعاً من وقوع الشركة فيه وهو الجزئي أو غير مانع وهو الكلي. أما الجزئي فيقال بمعنيين ؛ أحدهما ما ذكرناه ويخصّ باسم الجزئي الحقيقي ، والثاني أنه كل أخص تحت أعمّ ، والفرق بينهما أن الأول غير مضاف ولا كلي ، والثاني مضاف إلى ما فوقه وقد يكون كلياً فأما الكلي فإما أن يعنى به نفس الحقيقة التي لا يمنع تصورها وقوع الشركة فيها ويسمى كلياً طبيعياً أو النسبة التي تعقل لها بالقياس إلى جزئياتها المعقولة وتسمى تلك النسبة كلياً عقلياً . ثم المجموع المعقول من الحقيقة والنسبة العارضة لها ويسمى كلياً عقلياً . ثم للكلي اعتبارات ستة وذلك لأنه إما أن يكون ممتنع الوجود أو ممكنة ؛ والأول كشريك الإله ، والثاني إمّا أن يعيف وجوده أو يعرف فالأول كجبل من ياقوت وبحر من زيبق ، والثاني إمّا أن يمتنع أن يكون في الوجود واحد منه فقط أو يمكن والأول كالإله تعالى ، والثاني إمّا أن يكون في الوجود واحد منه فقط وإن جاز وجود مثله أو أكثر من واحد والأول كالشمس عند من يجوز وجود مثلها ، والثاني إمّا أن يكون الموجود منه أشخاصاً كثيرة متناهية أو غير مثناهية ، والأول كالكواكب والثاني كأشخاصاً كثيرة متناهية أو غير مثناهية ، والأول كالكواكب والثاني كأشخاصاً كثيرة متناهية أو غير مثناهية ، والأول كالكواكب والثاني كأشخاصاً كثيرة متناهية أو غير مثناهية ، والأول كالكواكب والثاني كأشخاص الإنسان .

البحث الثالث: الكلي إمّا أن يدل على ماهية شيء أو على ما يكون داخلًا فيها أو على ما يكون خارجاً عنها أما الدال على المهية فإما على ماهية شيء واحد أو على مهية أشياء كثيرة ؛ والأول إما أن يكون كلياً أو جزئياً ؛ والثاني إمّا أن يكون تلك الأشياء مختلفة الحقائق أو متفقة الحقائق فهذه أقسام أربعة الأول هو المقول في جواب ما هو بحسب الخصوصية المطلقة كالجواب بالحد ، والثالث هو القول في جواب ما هو بحسب الشركة المطلقة والثاني والرابع هو المقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معاً . مثال الأول قولنا في جواب من يسأل فيقول: ما الإنسان إنّه حيوان ناطق فخصوصية هذا الجواب ليست لغير الإنسان إذ لا يشاركه في حدّه غيره ، والثالث كفولنا في جواب من يسأل عن جماعة هم إنسان وفرس وثور ما هم إنها حيوانات إذ كان هذا الجواب كمال الجزء المشترك بينها . فهو إذن مقول

اللفظ على ما يلزم مسمّاه في الخارج إذا لزم من تصوره تصور مسماه كدلالة لفظ عدم الملكة عليها كلفظ العمى على البصر ثم اللزوم الذهني ليس موجباً لانتقال الذهن من الملزوم إلى لازمه إذ ليس هو تمام ما يتوقف عليه دلالة الإلتزامية بل لا بد من تصور الملزوم أولاً وذلك متوقف على وضع اللفظ بإزائه والعلم بالوضع وسماع اللفظ أو حضوره بالبال فهو إذن أحد الشروط المعدّة لتصور اللازم.

البحث الرابع: دلالة الحقيقية هي الدلالة الوضعية الصرفة وأما الباقيتان فليستا بحقيقيتين وهو ظاهر ولا مجازييتين أيضاً لأن من شرط المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له استعمالاً مقصوداً باللذات، وهاتان الدلالتان قد يحصلان من استعمال اللفظ في مسماه حصولاً عرضياً لأن الذهن قد ينتقل عند إطلاق اللفظ لإرادة مسماه إلى جزئه أو إلى لازمه إنتقالاً عرضياً وكذلك إلى جزء جزئه وإلى لازم لازمه في مراتب كثيرة، ومعلوم أن اللفظ أطلق لإرادة مسماه واستعمل فيه باللذات لا فيما انتقل الذهن إليه من الأجزاء واللوازم وإن كانت له سببية في ذلك الإنتقال فلم تكن الدلالة بواسطة اللفظ محصورة في الحقيقية والمجازية نعم استعمال اللفظ الموضوع وإطلاقه باللذات لإرادة المعنى لا يخلو من أن يكون حقيقياً أو مجازياً.

الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ وفيه أبحاث.

البحث الأول: اللفظ إمّا أن لا يراد بالجزء منه دلالة أصلاً على شيء وهو المفرد أو يراد بالجزء منه دلالة على شيء وهو المسركب. لا يقال: هذا منقوض بعبد الله وما يجري مجراه فإنه مفرد مع أن كل واحد من أجزائه دال لأنا نقول: قد يراد بالجزء من عبدالله وأمثاله دلالة ولا نسلم أنه بذلك الإعتبار يكون مفرداً بل مركب، وقد لا يراد به الدلالة فيكون مفرداً فإذا قلنا في رسمه إنّه الذي لا يراد بالجزء منه دلالة أصلاً كان ذلك ميعاراً لكل لفظ بالنسبة إلى مراد الملافظ به فكل لفظ لا يقصد بجزئه دلالته كان مفرداً وهذا هو الرسم القديم للمفرد والمركب، وقد تبيّن أنه لا حاجة فيه إلى القيد الذي زاده المتأخرون وهو قولهم من حيث هو جزءه فإنّ الرسمين متساويان.

وأما الرابع فإما أن يكون قـد وضع اللفظ أولًا لأحـد المعنيين ثم نقل منـه إلى الآخر أو وضع لهما معاً ، أما الأول فذلك النقل إن كان لا لمناسبة بين المعنيين فهو مرتجل وإن كان لمناسبة فإما أن يكون دلالة اللفظ على المنقول إليه بعد النقل أقوى من دلالتها على المنقول عنه أو لا يكون فإن كان الأول سمى اللفظ بالنسبة إلى المنقول إليه منقولًا فإن كان الناقل هو الشارع سميّ لفظاً شرعاً كالصلاة والزكاة ، وأهل العرف ويسمى عرفياً سواء كان العرف العام كالدابة للفرس بعد وضعها لكل ما يدبّ وكالغائط للفضلة الخارجة من الإنسان بعد وضعها للمكان المطمئن، والخاص كالاصطلاحات الخاصة بطائفة طبائفة من أهل العلم مثلًا كالرفع والنصب والجر عنـد النحـاة ، وكالجمع والقلب والفرق عند الفقهاء ، وكالموضوع والمحمول والجنس والفصل عند المنطقيين وأمثاله ، وأما إن لم يكن دلالته على الثاني أقوى فإما أن يتساوى بالنسبة إليهما عند الفهم أو يكون في الأول أقـوى فإن كـان الأول كان ذلك لفظاً مشتركاً ، وإن كان الثاني كان اللفظ بالنسبة إلى الأول حقيقة ، وإلى الثاني مجازاً أما إذا كان اللفظ موضوعاً لهما معاً فإمّا أن يتساوى دلالته عليهما عند الفهم أو ترجح في أحدهما فإن كان الأول سميّ اللفظ بالنسبة إليهما مشتركاً وبالنسبة إلى كل واحــد منهما مجمــلًا لأنَّ كون اللفظ مــوضوعــاً لكل واحد منهما هو الإشتراك وكونهما بحيث لا يدري عين المراد منهما هو الإجمال.

تذنيب ظهر من هذا التقسيم أن الأقسام الثلاثة الأولى مشتركة في أنها ليست بمشتركة فكانت نصوصاً ، وأما الرابع فله اعتبارات ثلاثة أحدها اعتبار كونها كون إفادته أرجح في بعض مفهوماته وبذلك يسمى ظاهراً والثاني اعتبار كونها مرجوحة في المفهوم المقابل للراجح وبذلك يسمى مأوّلاً ، والثالث كونها متساوية بالنسبة إلى المفهومين بحيث لا يدري المراد منهما وبذلك يسمى مجملاً فالرجحان إذن قدر مشترك بين الظاهر والنص وعدم الرجحان قدر مشترك بين المجمل والمأوّل فيسمى المشترك الأوّل محكماً والثاني متشابهاً .

البحث الخامس: اللفظ المفر إمًا أن لا يستقل معناه بالمفهومية أو

بالشركة المطلقة ، والثاني والرابع كقولنا في جواب من يسأل عن زيـد وحده ما هو إنّه إنسان أو عن جماعة هم زيد وعمرو وخالد ما هم إنّهم أناس فيكون الجواب في الموضعين واحد أو هو بحسب الخصوصية والشركة معاً إذ كل ما لكل واحد منها من الأجزاء حاصل للآخر ولأن خصوصية هذا الجواب ليست لغير المسؤول عنه ، وأما الدال على جزء المهيّة فإمّا أن يدل على كمال الجزء المشترك بينها وبين غيرها وهو الجنس القريب أو على كمال الجزء المميِّز لها وهـو الفصل القريب أو على ما يتركب منها وهـو النوع أولاً على واحد من هذه فيكون ذلك جزءً للجزء وهو إما جنس الجنس أو جنس الفصل الخارج عن المهية فيختص باسم العرضي ، واعتباره من وجهين أحدهما أنه إما أن يكون لازماً أو لا يكون ، والثـاني هو العـارض ، والأول إما أن يكــون لازماً للمهية أو للوجود والأول إما أن يكون بيّنا للمهية كالفردية للثـلاثة أو غيــر بيّن كالتناهي للجسم والشاني كالسواد للغراب، وأما العارض فـإمَّـا سـريع الـزوال كالقيـام والقعود أو بـطيئه كـالشباب ، الـوجه الثـاني العـرضي إمّـا أن يختص بنوع واحد لا يوجد لغيره سواءً عم أفراده أو لم يعم ويسمى خاصة كالضاحك للإنسان بالقوة والفعل أو لا يختص به بل يعمُّ وغيره ويسمى عرضاً ـ عاماً كالماشي للإنسان.

البحث المرابع: اللفظ والمعنى إما أن يتحدا أو يتكثّر الفظ ويتحدّ المعنى أو بالعكس أمّا الأول فمعناه إما أن يكون كلياً أو جزئياً فإن كان الأول فيإما أن يكون كلياً أو جزئياً فإن كان الأول فيإما أن يكون نسبته إلى أفراده المعقولة بالسوية وهو المتواطىء كالإنسان بالنسبة إلى أشخاصه أو لا بالسوية بل في بعضها أول وأولى وأشد وأضعف وهو المشكك كلفظ الوجود ، والثاني هو العلم كزيد ، والثاني الأسماء المتبائنة منواء تفاصلت مفهوماتها كالإنسان والفرس أو تواصلت على أن بعضها أن بعضها اسم للدنات والآخر اسم للصفة كالسيف والصارم أو على أن بعضها اسم للصفة والآخر لصفة الصفة كالناطق والفصيح ، والثالث الاسماء المترادفة سواءً كانت من لغة واحدة كالليث والأسد أو من لغتين كالماء وآب ،

التخصيص مستلزم للنفي المذكور وكذلك اللفظ المركب إذ استلزم تركيبه معنى فإمّا أن يكون من متممات المعاني المذكورة بالمطابقة أو من توابعها ، والأول كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب ، وأما الثاني فكأستلزام قوله تعالى : ﴿ فالآن باشروهنَّ إلى قوله حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض ﴾ لعدم فساد صوم من أصبح جنباً وإلاّ لحرم الوطي في آخر جزء من الليل يتسع للغسل وبالله التوفيق.

الفصل الثالث في الإشتقاق وفيه أبحاث .

البحث الأول: في حقيقة الإشتقاق: الإشتقاق أخذ أحد اللفظين من الآخر لمشاركة بينهما في الإشتمال على المعنى والحروف الأصلية ، وأركان الإشتقاق أربعة الأول اسم موضوع لمعنى ، الثاني مسمى آخر لـ نسبة إلى ذلك المعنى ، الثالث مشاركة بين الاسمين في الحروف الأصلية ، الرابع تغيير بلحق الاسم الثاني إما في حروف فقط أو في حركة فقط أو فيهما معاً وكل واحد من هذه الأقسام فإما بالزيادة وحدها أو بالنقصان وحده أو بهما ، وظنّ الإمام أن الحاصل من هذه القسمة تسعة أقسام فقط وهو سهو نتحققه عند الإعتبار بأنَّ الحاصل منها خمسة عشر قسماً (آ) زيادة الحرف، (ب) زيادة الحركة، (ج) زيادتهما معاً، (د) نقصان الحرف، (هـ) نقصان الحركة، (و) نقصانهما معاً، (ز) زيادة الحرف مع نقصانه، (ح) زيادة الحرف مع نقصان الحركة، (ط) زيادة الحرف مع نقصانهما، (ي) زيادة الحركة مع نقصانها، (يا) زيادة الحركة مع نقصان الحرف، (يب) زيادة الحركة مع نقصانهما، (يج) زيادتهما معاً مع نقصان الحرف، (يد) زيادتهما معاً مع نقصان الحركة، (ير) زيادتهما معاً مع نقصانهما معاً فهذه هي الأقسام الممكنة وعلى اللغوى طلب الأمثلة .

البحث الثاني: اختلف الناس في أنّه هل يجوز صدق المشتق منفكاً عن صدق المشتق منه أم لا ، والحق أنه يجوز . لنا أنَّ الإشتقاق يكفي فيـه أدنى ملابسة بين المشتق والمشتق منه فلا يشترط صدقـه على ما يصـدق عليه يستقل والأول هو الحرف ، والثاني فإمّا أن يستلزم معناه الوقوع في أحد الأزمنة الثلاثة المعيّنة وهو الفعل أولا يستلزم وهو الاسم ، وهو إمّا أن يدل على معنى هو نفس الزمان كالزمان أو على جزء الزمان كاليوم والغد أو على معنى جزءه الزمان كالصبوح والغبوق أولا على واحد منها وهو إمّا أن يكون اسماً لجزئي شخصي فإن كان مضمراً فهو المضمرات أو مظهراً فهو العلم كما مرّ وإن كان اسماً لكليّ فإمّا أن يكون اسماً لنفس المهيّة كلفظ السواد والمسمى باسم الجنس في اصطلاح النحاة أو لأمر ما له صفة كذا وهو الاسم المشتق كلفظ الضارب فإنّ مفهومه أنه أمر ما له صفة الضرب.

البحث السادس: اللفظ المركّب إما أن يكون قابلًا للتصديق والتكذيب لذاته وهو الخبر أولا لذاته وهو إمّا أن يكون مفيداً لطلب شيء إفادة أوَّلية أو ليس كذلك والأول إن كان على طريقة الإستعلاء فهو الأمر، وإن كان على طريق التساوي فهو الإلتماس، وإن كان على طريق التشوع والتضرع فهو السؤال، والثاني هو التنبيه ويدخل فيه التمنى والترجى والقسم والنداء.

البحث السابع: اللفظ قد يكون مدلوله لفظاً مفرداً أو مركباً وعلى التقديرين فإمّا أن يدل على معنى أو لا يدل فهذه أقسام أربعة الأول لفظ مفرد دال على معنى مفرد كلفظ الكلمة والاسم والفعل والحرف، والثاني لفظ مفرد دال على لفظ مركب دال على معنى مركب كلفظ الخبر والكلام والقول الدال على قولنا زبد كاتب الدال على معانيه الثالث لفظ مفرد دال على معنى كقولنا- أ، ب - وسائر حروف المعجم الرابع لفظ مفرد غير دال على معنى كقولنا- أ، ب - وسائر حروف المعجم الرابع لفظ مفرد دال على لفظ العذين والهذر.

البحث الثامن: اللفظ المفرد إذا دلّ بالإلتزام على معنى فذلك المعنى إمًا أن يكون شرطاً للمدلول عليه بالمطابقة أو تابعاً له والأول تسمى دلالة الإقتضاء وتلك الشرطية إمّا عقلية كشرطية نصب السلم لصعود السطح عند الأمر به أو شرعية كشرطية الوضوء للصلاة عند الأمر بها ، وأما التابع فكنفي الحكم المذكور لشيء حال تخصيصه بذكره من غيره عند من يقول به فإنّ معنى

ما أدّعينا صدق قولنا إنّه ضارب في الحال بـل إنّه في الحـال يصدق عليه أنّه ضارب ولا تناقض لعدم اتحاد الوقت وإن كانتا مطلقتين فدعوى التناقض إمّا حقيقة وهو ظاهر الفساد لأنّ المطلقتين لا تتناقضان أو عرفا وهـو أيضاً ممنوع وبتقدير تسليمه نمنع صـدق قولنا بعد انقضاء الضرب أنّه ليس بضارب لصدق قولنا في تلك الحال إنّه ضارب ، وتناقضهما عرفاً وبالله التوفيق .

البحث الرابع: اختلفوا أيضاً في أنَّ المعنى القائم بالمحل هل يجب أن يشتق منه اسم أم لا والحق أن يقال: المعاني إن لم يكن لها أسماء كأنواع الروائح لم يجب ذلك فيها وإن كان لها أسماء لم يجب أيضاً أن يشتق لمحالها منها أسماء ، وهل يجوز أن يشتق لغير محالها منها أسماء أم لا ، والحق جوازه في الموضعين خلافاً لقوم من الأشعرية فإنهم قالوا يجب الإشتقاق منها لمحالها ولا يجوز لغيرها ، لنا أنَّ الجواز منفق عليه ، وأمّا الجواب وتخصيصه بالمحل فلم يذكر الخصم فيه دليلاً ، وأما جواز الثاني فلأنَّ الإشتقاق يكفي فيه أدنى ملابسة فإنَّ المشتق هو شيءٌ ما ذو المشتق منه ، ولفظة ذو لا يقتضي الحلول ، ومن الأمثلة المشهورة اللابن والتامر فاما غير قائمين بذات المشتق له .

البحث الخامس: مفهوم المشتق كالماشي مشلاً إنّه شيءً ما ذو مشي فإمّا ذلك الشيء فغير داخل في مفهومة وإن علم فإنما يعلم بطريق الإلتزام برهانه أنك تقول الماشي حيوان فلو كان مفهوم الماشي أنّه حيوان ذو مشي لكان ذلك بمنزلة قولك الحيوان ذو المشي حيوان وهو هذر بل إنما يعلم كونه حيواناً بدليل من خارج وبالله التوفيق.

#### الفصل الرابع في الترادف والتوكيد وفيه أبحاث :

البحث الأول: في ماهيتهما أما الترادف فهو كون لفظين مفردين أو ما زاد عليهما دالين بالوضع على معنى واحد باعتبار واحد، وبالإفراد احترزنا عن الاسم والحدّ وباعتبار واحد عن اللفظين إذا ذلا على شيء واحد باعتبارين كالصارم والسيف وباعتبار الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيح فإنَّ

المشتق فإن المهلك والمميت والضار والمذل مما يصدق على ذات الله تعالى مع أنَّ الأمور المشتق منها وهي الهلاك والموت والضرر والذلّ غير صادقة ولا جائزة عليه لا يقال : المشتق مركب من المشتق منه ومن شيء آخر ، ومتى صدق المركب صدق كل واحد من أجزائه لأنّا نقول : لا نسلم أنَّ المشتق منه من حيث هو مشتق منه جزء من المشتق وحاصل فيه بل الحاصل فيه شيء من أجزائه وهي الحروف الأصلية ، وبعض الحركات فإنّا بينًا أن المشتق لا بد وأن يلحقه تغيير بأحد الوجوه الممذكورة والقدر المتغير منه لا شك أنّه كان معتبراً في حقيقته المشتق منه فبعد التغيير لم تبق تلك الحقيقة فلم يلزم صدقها حال صدق المشتق .

البحث الشالث: اختلفوا أيضاً في أنه هل يشترط في صدق المشتق بقاء صدق المعنى المشتق منه من لفظه أم لا ، والحق أنه لا يشترط لـوجوه أحدها أنّا نعلم بالضرورة إطلاق أهـل اللغة لفظ المشتق على الشيء حـال ما لا يكون وجه الإشتقاق باقيـاً كإطـلاقهم لفظ القاتـل في الحال على من فعـل القتل فيما قبل . الثاني أنَّ الضارب مثلًا هـو من حصل منـه الضرب ولابســه ملابسة فعلية وهو أعمّ من حصوله له في الحال أو في الماضي لإمكان تقسيمه إليهما ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام فلا يلزم من نفي الضرب في الحال نفى مطلق الضرب فلا يلزم من صدق المشنق بقياء وجبه الاشتقياق الثيالث المشتقات من المصادر السيّالة كالمتكلم والمخبر لا يمكن بقاء وجه الإشتقاق فيها فإنَّ الإنسان حال ما يتكلم بالحرف الثاني فـات الحرف الأول فـلا يمكن تحقق مهية الكلمة في الخارج فضلاً أن يقال إنّها تبقى مع أنها صادقة بالإتفاق. لا يقال: الضارب مثلاً بعد انقضاء الضرب يصدق عليه أنه ليس بضارب في الحال وقولنا ليس بضارب جزء من قولنا ليس بضارب في الحال ، ومتى صدق المركب صدق كل واحد من أجزائه فإذن صدق عليـه أنَّه ليس بضارب فوجب أن لا يصدق عليه أنَّه ضارب لتناقضهما في العرف لأنَّا نَصُولُ : إنَّ كانت القضينـان موقتتين منعنـا التناقض في العـرف والحقيقـة لأنُّ

المكذب لقولنا إنّه ليس بضارب في الحال قولنا إنّه ضارب في الحال ونحن

بالنسبة إلى الخفي شرحاً له ، وربما انعكس الأمر بالنسبة إلى قوم آخرين .

\_\_\_\_

البحث الرابع: في أقسام التوكيد المؤكد إمّا أن بكون متقدماً على المؤكد أو مؤخراً عنه والأوّل كصبغة إنَّ وما في حكمها ممّا يدخل على المؤكد أو مأما الثاني فإمّا أن يؤكد الشيء بنفسه أو بغيره ، والأوَّل كقوله والله الغزوّن قريشاً ثلثاً ، والشاني إمّا أن يختص بالمفرد كلفظ النفس والعين أو المثنى ككلا وكلتا أو الجمع كأجمعون وأكتعون أبتعون أبصعون وكل هي أم الباب .

البحث الخامس: في حسن استعماله والخلاف فيه مع الملحدة الطاعنين في الوحي والنزاع إمّا في الجواز وهو معلوم بالضرورة لأنَّ شدّة اهتمام القائل بالكلام يدعوه إلى تأكيده، وإما في الوقوع وهو أيضاً معلوم من اللغات بعد تصفحها وهو وإن كان حسناً إلاّ أنّه إذا تعارض حمل الكلام على التأكيد أو على فائدة زائدة وجب صرفه إلى الفائدة الزائدة.

#### الفصل الخامس في المشترك وفيه أبحاث :

البحث الأول: في حقيقته وإمكانه ووجوده أما حقيقته فهو اللفظ الواحد الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولاً من حيث هو كذلك ، وقولنا موضوع لحقيقتين مختلفتين احتراز عن الأسماء المفردة ، وقولنا وضعاً أولاً احتراز عمّا يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز ، وقوله من حيث هو كذلك احتراز عن اللفظ المتواطىء فإنّه يتناول المهيّات المختلفة لكن لا من حيث هي مختلفة بل من حيث إنها مشتركة في معنى واحد ، وأما المكانه فمن وجوه .

أحدها أنَّ الوضع تابع لغرض المتكلم ، وقد يكون للإنسان غرض في تعريف غيره شيئاً على التفصيل ، وقد يكون غرضه تعريف على سبيل الإجمال بحيث يكون ذكره بالتفصيل سبباً للمفسدة ، والثاني أنَّه ربما لا يكون المتكلم واثقاً بصحة الشيء على التعيين إلاّ أنّه يكون واثقاً بصحة أحد المعنين لا محالة فحينئذ يطلق اللفظ المشترك كيلا يعد بتصريحه بأحد

تلك متباينة ، وأمّا التأكيد فهر تقوية ما يفهم من اللفظ بلفظ آخر ، وللإمام فخر الدين (رحمه الله) تساهل في هذا المقام إذ يحدّ التأكيد بأنّه اللفظ بالموضوع لتقوية ما يفهم من لفظ آخر ولم يفرّق بين التوكيد وبين نفس المؤكد وهو ظاهر .

البحث الثاني: في أسباب الترادف إنه يجوز وقوع الألفاظ المترادفة من واضع واحد، ويجوز وقوعها من واضعين ويشبه أن يكون الأول أقل وجوداً وله سببان الأول التسهيل والإقدار على الفصاحة لأنه ربما يمتنع وزن البيت وقافيته مع بعض أسماء الشيء دون اسمه الآخر، وربما حصلت رعابة السجع والمقلوب والجنس وسائر أصناف البديع مع بعض أسماء للشيء ولا يحصل مع الآخر الثاني التمكن من تأدية المقصود بإحدى العبارتين عند الغفلة عن الأخرى، وأما الثاني وهو السبب الأكثري فيجوز أن تصطلع إحدى قبلتين على اسم للشيء غير الاسم الذي اصطلحت عليه القبيلة الأخرى ثم قبيلتين على اسم للشيء غير الاسم الذي اصطلحت عليه القبيلة الأخرى ثم يشته, الوضعان بعد ذلك معاً.

البحث الشالث: أنه هل يصح إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر دائماً أم لا الظاهر في بادىء الرأي ذلك لأنَّ المترادفين هما اللذان يفيد كل واحد منهما عين فائدة الآخر فلما صعَّ أن يقسم المعنى المدلول عليه بأحد اللفظين إلى معنى آخر فلا بد وأن تبقى الصحة حال ما يدل عليه باللفظ الثاني لأنَّ صحة الإقتران من عوارض المعاني وفيه نظر لأنَّ صحة الإقتران كما يكون من عوارض الالفاظ فإنك لو كما يكون من عوارض الالفاظ فإنك لو أبدلت لفظ من بمرادفه من الفارسية لم يصح فكان هذا الإمتناع من قبل الألفاظ أيضاً قال الإمام فخر الدين: وإذا عقل ذلك في لغتين فلم لا يجوز مثله في لغة واحدة والحق أنه يصح إقامة أحد المترادفين مقام الآخر بشرطين أحدهما أن يكونا من لغة واحدة ، والشاني أن يتساويا في فهم المعنى منهما حال التخاطب بهما أو يقربا من النساوى .

تذنيب إذا كان أحد المترادفين أظهر في الإستعمال عند قوم كان الجلي

يتميزان ، وأما السبب الأقلي فإن يضعه واحد لمعنيين لغرض التكلم باللفظ المجمل وقد مرّ أنَّ التكلم باللفظ المجمل من مقاصد العقلاء . وأما السبب الذي يعرف به وجوده فإمّا تصريح أهل اللغة بذلك أو تساوي المفهومين بالنسبة إلى السامع عند إطلاق اللفظ وتردد ذهنه في أيهما المراد بعد العلم بالوضع لهما .

البحث الرابع: في أنه هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في معانيه على الجمع أم لا جوّز ذلك الشافعي وأبو بكر الباقلاني وأبو علي الجبائي والقاضي عبد الجبار، ومنع منه أبو هاشم وأبو الحسين البصري والكرخي ثم منهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع وهو اختيار الإمام فخر الدين (رحمه الله) حجة المجوزين من وجهين أحدهما أنَّ الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ثم إنَّ الله تعالى أراد بهذه اللفظ كلي معنييها في قوله: ﴿ إنَّ الله وملائكته يصلون على النبي ﴾(١) الثاني قوله تعالى : ﴿ ألم تر أنَّ الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم ﴾(١) الآية والسجود هيها على الأرض في الخشوع لأنه هو المتصور من الملائكة وبين وضع الجبهة على الأرض في حق الناس وبين شهادة الحال بالحاجة إلى الصانع لأنه هو المتصور من الجمادات ثم إنَّ الله تعالى أراد به كل معانيه في هذه الآية.

حجة المانعين أنّ المجموع غير كل واحد واحد فالواضع إذا وضع لفظ المعنيين على الإنفراد فإمّا أن يضعه مع ذلك لمجموعها أو لا يضعه فإنّ لم يضعه له كان استعماله فيه استعمالاً للفظ في غير ما وضع له وأنه غير جائز وإن وضعه له فإذا استعمله فيه فإما أن يستعمله فيه لإفادته بإنفراده فيكون ذلك استعمالاً للفظ في أحد مفهوماته لا في كلها ، وإن استعمله لإفادته مع إفادة الأفراد فهو محال لأنّ استعماله لإفادة المجموع يستلزم عدم الإكتفاء بكل

<sup>.07 - 77 (1)</sup> 

<sup>. 1</sup>A - TT (T)

المعنيين كاذباً وبسكوته جاهلاً ، الشالث أنّه يجوز أن يضع أحد قبيلتين ذلك اللفظ لمعنى ثمَّ تضعه قبيلة أُخرى لمعنى آخر ثمَّ يشبه الوضعان ويخفي كونه موضوعاً منهما ، وأما وجوده فهو معلوم بالضرورة إذ من خواص اللفظ المشترك أنه إذا أطلق لم يتبادر الذهن إلى أحد مفهوميه دون الآخر بل يبقى الذهن عند سماعه متردداً في تعيين المواد منه إلى ظهور القرينة المعينة له وذلك ظاهر الوجود كلفظ القرء للحيض والطهر وإن كان ذلك أيضاً قد يختلف بحسب كثرة الإستعمال في أحد المعنيين وقلته إلاّ أنّه يكفينا في ذلك تردد بعض الأذهان فيه .

البحث الثاني: في أقسامه مفهوماً اللفظ المشترك إمّا أن يكون امتباينين أو متواصلين والأول كالطهر والحيض ، والثاني إمّا أن يكون أحدهما جزءاً من الاخر أو لا يكون ، والأول كالممكن لغير الممتنع ولغير الفسروري ، والثاني إمّا أن يكون أحدهما علّة للآخر أو صفة له والأول كلفظ الواجب للواجب بالذات والواجب بالغير ، والثاني كلفظ الأسود لذي السواد المسمى أسود .

تنبيهان أحدهما إذا نسبت ذا السواد المسمى أسود إلى ما يشاركه في لونه كالقار كان إطلاق لفظ الأسود عليهما من تلك الجهة بالتشكيك وإن اعتبرته من جهة اسمه كان مقولاً عليهما بالإشتراك ، الثاني قال فخر الدين (رحمه الله): النقيضان لا يجوز أن يوضع لهما لفظ واحد لأنَّ المشترك لا يفيد إلاّ الترديد وهو بين النفي والإثبات أمر حاصل معلوم لكل أحد ، وفيه نظر لأنَّ الأسباب التي ذكرنا أنه يجوز أن يكون أسباباً لوضع اللفظ المسترك عامة لا تخص ببعض المعاني دون البعض ولأنّه إذا جاز وضع اللفظ الواحد للمعنى وضده الذي هو في قوَّة نقيضه كالقرء للحيض والطهر إذا كان المحل لا يخلو عن أحدهما والترديد بينهما معلوم لكل أحد فلم لا يجوز مثله في النقيضين والله أعلم.

البحث الشاك : في أسباب أما أسباب وجوده فيشبه أن يكون السبب الاكثري فيه هو أن يضعه كل واحدة من قبيتلين لمعنى ثم يشيع الوضعان ولا

بعض لو لم يقم الدليل على عدم إرادتها أو لا يكون فإن كان الأول فمجازاتها إمّا أن يتساوى في القرب من الحقائق فيتعين حمل اللفظ على مجاز الحقيقة الراجحة أو يتفاوت المجازات فإن كان الراجح منها هو مجاز الحقيقة الراجحة تعين الحمل عليه أو مجاز الحقيقة المرجوحة فيقع التعارض بينه وبين مجاز الحقيقة الراجحة لاختصاص كل منهما بنوع ترجيح إلى أن يظهر مرجع آخر ، وأمّا إن تساوت الحقائق فإنّ اختلفت مجازاتها بالقرب والبعد منها حمل اللفظ على المجاز الأقرب وإن لم يختلف بقي التعارض بين مجازات تلك الحقائق لتساويها وتساوي حقائقها إلى أن يظهر الترجيح .

الثالث أن تفيد إلغاء البعض فإن كانت اللفظة مشتركة بين معنيين فقط تعين الحمل على الثاني وإن كانت الأكثر من معنيين فعند إلغاء بعضها إن كان الباقي واحد تعين الحمل عليه أو أكثر من واحد فيبقى اللفظ مجملًا فيها .

الرابع أن تفيد اعتبار البعض فيتعيّن الحمل عليه سواءٌ كانت اللفظة لمعنيين أو أكثر.

القسم الثاني: في كيفيات تلحق الألفاظ بالنسبة إلى معانيها فتوجب لها الحسن والزينة وتعدّها أتم الأعداد لأداء المعاني وتهيىء الذهن للقبول وهو مرتب على مقدمة وجملتين.

أما المقدمة ففيها بحثان:

البحث الأول: في حدّ البلاغة والفصاحة ، أما البلاغة فهي مصدر قولك بلغ الرجل بالضم إذا صار بليغاً وهو أن يبلغ بعبارته أقصى مراده باللفظ من غير إيجاز مخلّ ولا تطويل ممل ؛ وأما الفصاحة فهو خلوص الكلام من التعقيد وأصله من الفصيح وهو اللبن إذا أخذت رغوته وذهب لباؤه وقد فصح وأفصح إذا صار كذلك وأفصحت الشاة فصح لبنها ثم قالوا أفصح العجمي فصاحة فهو فصيح إذا خلصت لغته عن اللكنة واللحن ، ثمَّ إن الفصاحة عند أربابها ليست باستعمال الشوارد التي لا تفهم وإنما هي باستعمال ما يقرب

واحد من الأفراد واستعماله لإفادة الأفراد يستلزم الإكتفاء بكل واحد من الأفراد والإكتفاء بكل واحد منها ممّا لا والإكتفاء بكل واحد منها ممّا لا يجتمعان ، وأقول : إنَّ محل النزاع في هذا البحث غير ملخص ، فإنّه إن أريد أنّه يجوز استعماله في مدلولاته على الجميع مطابقة فليس بحق لما يلزم المستعمل له كذلك من التناقض في القصد إلى المجموع وإلى الأفراد ، وإن أريد أنّه يجوز استعماله فيها على الجميع لإفادتها كيف اتفق فذلك جاثز إذ يصح استعماله في المجموع مطابقة مع دلالتها على الأفراد تضمناً ، وقول المانع إنّه إذا لم يكن الواضع وضع اللفظ للمجموع كما وضعه للأفراد امتنع استعماله فيه إن أراد به حقيقة فهو حق ، وإن أراد أنّه يمتنع استعماله فيه مجزة ،

وأما حجج المجوزين فضعيفة أما الأولى فلأنَّ ضمير الجمع في قوله تعالى يصلون بمنزله الضمائر المتعددة المقتضية للأفعال المتعددة التي يراد بكل واحد منها معنى غير ما يراد بالآخر والتقدير إنَّ الله يصلّي وملائكته تصلّي ، وأما الثانية فلانُ العطوف المتعددة تستدعي تعدد الأفعال فتقدير قوله : ﴿ ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض ﴾ أي ويسجدمن في الأرض وكذا الباقي، والمراد بكل منها المعنى الذي تقتضيه القرينة ثمَّ لو سلمنا أنها استعملت في كل مفهرماتها لكنه بكون مجازاً وإلا لزم التناقض كما هو مذكور في حجة المانعين وبالله التوفيق .

البحث الخامس: فيما يتعيّن به مراد اللافظ باللفظ المشترك. اللفظ المشترك به قرينة تخصص أحد معنييه بالمراد به بقي مجملًا وإن وجدت قرينة كذلك فإمّا أن تقتضي الإعتبار أو الإلغاء وعلى التقديرين فإمّا لكل المسميات أو لبعضها فهذه أقسام أربعة فالأول أن تفيد اعتبار كل واحد فتلك المسميات إمّا أن تكون متنافية بحيث لا يمكن الجمع بينها فيبقى اللفظ مجملًا إلى ظهور المرجع وإن لم تكن متنافية حمل اللفظ على مجموعها مجازاً ، الثاني أن تفيد إلغاء كل واحد فحينت ذ يجب حمل اللفظ على مجازات تلك الحقائق الملغاة ثم إمّا أن يكون بعض تلك الحقائق الرجع من مجازات تلك الحقائق الملغاة ثم إمّا أن يكون بعض تلك الحقائق الرجع من

اللوازم كثيرة وهي تارة تكون قريبة وتارة تكون بعيدة فىلا جرم صح تأديـة المعنى الواحد بطريق كثيرة وصح في تلك الطرق أن يكون بعضها أكمل في. إفادة ذلك المعنى وبعضها أنقص . فهذا ما يتعلق بالفصاحة من جهة المفردات. وأقول: إنَّ التحقيق يقتضي أنَّ الزيادة والنقصان مما يتطرقان إلى. الإفادة الوضعية أيضاً فـإنّ الإمام سلّم أن بعض الحـروف أفصح جـرساً وألـذُ سماعاً كالعين ، وبعضها أسهل على اللسان كحروف الذلاقة وبعضها أثقل ، ولا شكَّ أنَّ الكلام المركب عن أسهل الحروف وألذَّهــا سماعــاً أفصح وألــذّ سماعاً عند النفس مما لا يكون كذلك ، وسلّم أيضاً أن الأفصح أدلُّ على المعنى وأسرع إلى قبول النفس لـه مما لا يكون كـذلـك وليس سبق العلم بالوضع قادحاً فيما ذكرناه لأنَّ الإنسان قد يسبق علمه بوضع اللفظ ثم يذهل عنه فعند سماعه يجد نفسه مسارعة إلى قبول المعنى من الأفصح دون غيره وملتذَّة بسماعه بسبب فصاحته ولا معنى لزيادة الإفادة ورجحانها إلَّا ما يحصل للنفس من اللذة بالمعنى والمسارعة إلى قبوله بتمامه من اللفظ الأسهل. والله أعلم . وأما البلاغة العائدة إلى النظم والتركيب فتحقيق القول فيها أنَّ الكلام المنظوم لا محالة مركب من المفردات ، والمفردات يمكن تركيبها على وجه لا يفيد المقصود ، وقد يمكن تركيبها على وجه يفيده ثمَّ للتركيب المفيد مراتب كثيرة ولها طرفان ووسط فالطرف الأعلى هو أن يقع ذلك التركيب على وجه يمتنع أن يـوجد مـا هو أشـد تناسبـاً واعتدالًا منـه في إفادة ذلـك المعنى والطرف الأدنى هو أن يقع على وجه لو صار أقل تناسباً منه لخرج عن كونــه مفيداً لـذلـك المعنى وبين هـذين الـطرفين مـراتب واختيـار أحسنهـا يقتضي الفصاحة في النظم وهذا معنى قول عبد القاهر الجرجاني (رحمه الله) النظم عبارة عن توخي معاني النحو فيما بين الكلم . إذا ثبت هذا فنقول : أما الطرف الأدنى فليس من البلاغة في شيء وأمّا سائر المراتب فإن كل واحد منها إذا اعتبرته بالنسبة إلى ما تحته يكون مستلزماً للبلاغة والفصاحة، وأما الطرف الأعلى وما يليه فهو المعجز فهذا هـ والتحقيق في البلاغـة والفصاحـة في المفردات والمركبات.

فهمه ويعذب استماعه ويعجب ابتداعه وتدل مطالعه على مقاطعه وتتم مباديه على تواليه ، وأكثر البلغاء لا يكادون يميزون بين البلاغة والفصاحة بل يستعملونهما استعمال اللفظين المترادفين على معنى واحد ومنهم من يجعل البلاغة في المعاني والفصاحة في الألفاظ ؛ والأقرب أن الفصاحة مبب للبلاغة ، والبلاغة أعم منها لغة إذ قد يبلغ غير الفصيح بعبارته أقصى مراده ، ومساوية لها في عرف العلماء . وتلخيص مفهوميهما أن الفصاحة هي خلوص الكلام في دلالته على معناه من التعقيد المسوجب لقرب فهمه ولذاذة استماعه ، والبلاغة هي كون الكلام الفصيح موصلاً للمتكلم إلى أقصى مراده وبالله التوفيق .

البحث الثاني: في موضوع علم الفصاحة والبلاغة لما كان المقصود من الكلام هو إفادة المعنى وكانت هذه الإفادة كما علمت قد تكون وضعية صرفة وقد تكون بمشاركة من الوضه والعقـل فنقول: مـوضوع علم الفصـاحة هو الكلام الدالُّ على معناه بإحدى الدلالات الثلاث من حيث هو على حالة موجبة لقرب فهمه ولذاذة استماعه ، وموضوع البلاغة هو الكلام الفصيح ، وقال الإمام: إنَّ الفصاحة والبلاغة إنما يكون موضوعهما الكلام من جهة دلالته بالإلتزام وذلك لأنَّ الإفادة الوضعية يستحيل تطرق الزيادة والنقصان إليها فإنَّ السامع لللفظ الموضوع إن كان عالماً بكونه موضوعاً لمعناه علم مفهومه بتمامه وإن لم يكن عالماً بـالوضـع لم يتصور منـه شيئاً مشاله إنّـك إذا أردت تشبيه زيد بالأمد في الشجاعة وقصدت التعبير عن هذا المعنى بالدلالة الوضعية فقلت زيد يشبه الأسد في شجاعته فالزيادة والنقصان في هذه الإفادة بما يعود إلى مفردات هذه الألفاظ غير متصورين ولو أقمت مقام هذه الألفاظ ما يرادفها فالحال كذلك للدليل المذكور، وتبيّن من هذا أن الإيجاز والإختصار والحذف والإضمار يستحيل تطرقها إلى الدلالات الوضعية، ولهذا كان أكثر ما يستعمل في العلوم العقلية الدلالات الوضعيّة لعدم احتمالها الزيادة والنقصان الموجبين للغلط والشبهة ، وأما الإفادة الأخرى فلأجل أن حـاصلها يعــود إلى انتقـال الـذهن من مفهــوم اللفظ إلى مــا يــلازمــه ، ثمُّ إنَّ

بينه وبين ما فويق الثنايـا مخرج النـون، (ي) مخرج النـون غير أنّـه دخل في ظهر اللسان قليلًا لإنحرافـه إلى اللام وهـو مخرج الـراء، (يا) فيمـا بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج الطاء والتاء والدال، (يب) فيمـا بين طرف اللســان وأطـراف الثنايـا مخرج الـزاء والسين والصاد. (يح) فيما بين طـرف اللســان

والطرف الأدنى من الثنايا مخرج البظاء والثاء والبذال، (يد) من بباطن الشفة السفلم، وأطراف الثنايـا العليا مخـرج الفاء، (يـه) ما بين الشفتين مخـرج الباء والميم والواو، (يو) من الخياشيم مخرج النون الخفيفة قال الخليل: الـذلاقة في النطق إنّما هي بطرف أسلّة اللسان ، وذلق اللسان تحديد طرف كذلق السنان قال : لا ينطق طرف شباة اللسان إلا بشلاثة أحرف وهي الراء واللام والنون فلذلك تسمى هذه حروف الـذلاقة ويلحق بهـا الحروف الشفهيّـة وهي ثلاثة الفاء والباء والميم قال: ولما ذلقت هذه الحروف وسهلت على اللسان في المنطق كثرت في أبنية الكلام فليس شيء من بناء الخماسي التام يعرى عنها فإن وردت عليك كلمة خماسية أو رباعيّة معراة عن حروف الـذلق أو عن الحروف الشفهيَّة فاعلم أنَّ تلك الكلمة محدثة متدعة ليست من كلام العرب، وقال أيضاً: العين والقاف لا يدخلان في بناء إلا حسّناه لأنهما أطلق الحروف أما العين فأفصح الحروف جرساً وألذَّها سماعاً ، وأما القاف فأمتن الحروف وأوضحها جرساً فإذا كانتا أو إحديهما في بناء حسن البناء ، وكذلك السين والدال في البناء إذا كان اسماً لأن الدال لانت عن صلابة الطاء وكزازتها وارتفعت عن خفوت التاء فصارت حال السين بين مخرج الصاد والزاء كذلك قال: والهاء تحتمل في البناء للينها وهشاشتها ، ولا بـدّ من رعاية هذه الإعتبارات ليكون الكلام سلساً على اللسان وهي كالشروط

البحث الثاني: في المحاسن بسبب آحاد الحروف وشروط تركيبها أمّا الأول فمنها الحذف، وهو أن يحترز عن حرف أو حرفين في الكلام إظهاراً للمهارة في تلك اللغة كان واصل ألشغ وكان يحترز عن الراء فجرّب في أنّه كيف يعبر عن معنى قولنا اركب فرسك واطرح رمحك فقال في الحال إلق

للفصاحة والبلاغة .

الجملة الأولى في المفردات وفيها مقدمة وأبواب.

أما المقدمة فاعلم أنَّ للأشياء في الوجود أربع مراتب الأول وجودها وتحققها في الأعيان ، الثاني وجودها في الذهن ، الثالث وجودها في اللفظ المدال على ما في الذهن ، الرابع وجودها في الكتابة الدالة على ما في اللفظة ، ومزية الكلام في الحسن تارة تكون بسبب الكتابة وتارة تكون بسبب اللفظ من حيث هو لفظ وتارة بحسب اللفظ من حيث له الدلالة الوضعية وتارة بحسبه من حيث له الدلالة الإلتزامية ، ولما كانت المحاسن العائدة إلى الكتابة لا تخلو عن تكلف ما وكان الكلام الذي نحن بصدد شرحه بريئاً عن التكلف خالباً عن جهات التعسف لا جرم كان ذكرنا لها قليل الجدوى فلذلك تركناه .

الباب الأول: في المحاسن العائدة إلى اللفظ من حيث هو لفظ، واعلم أنَّ المحاسن العائدة إلى اللفظ إمّا أن تعود إلى آحاد الحروف أو إلى حال تركيبها أو إلى الكلمة الواحدة أو إلى الكلمات الكثيرة فلا جرم اشتمل هذا الباب على فصلين.

الفصل الأول : فيما يتعلق بآحاد الحروف وتركيبهـا وحال الكلمـة وفيه أبحاث.

البحث الأول: في مخارج الحروف وهي ستة عشر (أ) أقصى الحلق وهو مخرج ثلاثة حروف الهمزة والألف والهاء. (ب) وسط الحلق وهو مخرج الحرفين العين والهاء. (ج) أدناه إلى الفم وهو مخرج الغين والخاء. (د) اللسان فما فوقه من الحنك وهو مخرج القاف. (هـ) أسفل من موضع القاف من اللسان قليلاً ومما يليه من الحنك وهو مخرج الكاف. (و) من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك وهو مخرج الجيم والشين والياء، (ز) أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس وهو مخرج الضاد، (ح) حافة اللسان من أدناه إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى فما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية وهو مخرج اللام، (ط) من طرف اللسان

في حركات الكلمة فإذا توالت خمس حركات كان ذلك في غاية الخروج عن الوزن ولذلك لا يحتملها الشعر ، وأمّا أربع حركات فهي في غاية الثقل أيضاً بل المعتدل توالي حركتين يعقبها سكون وإن كان ولا بلّه فالى ثلاث حركات .

الفصل الثاني: فيما يتعلق بالكلمات المركبة وفيه نوعان:

الشوع الأول: ما يكفي في تحققه اعتبار حال كلمتين وفيه أربعة أبحاث.

البحث الأول في التجنيس: المتجانسان إن كانا مفردين فإن تساويا في نوع الحروف والحركات وعدادها وهيئاتها فهو التجنيس التام كقولهم: حديث حديث، وكقول الحريري: ولإملاء الراحة من استوطأ الراحة وإن اختلفا فإمّا في هيئة الحركة كقولهم: جبّة البرد جنّة البرد، أو في الحركة والسكون كقولهم: البدعة شرك الشرك أو في التخفيف كقولهم: البحاهل إمّا مفرّط وإمّا مفرط ويسمى ذلك التجنيس الناقص، أو في أعداد الحروف بأن تتساوى الكلمتان في نفس الحروف وهيئاتها ثم تزيد في إحديهما حرف ليس في الأخرى أو يسمى المزيل فإمّا في أول الكلمة كقوله تعالى: ﴿ والتقت الساق الله الساق إلى ربك يومئذ المساق ﴾(١) وفي وسطها كقولهم: كبد كبيد، أو في اخرها كقول بعضهم فلان سالم من أحزانه سالم من زمانه، وقول أبي تمام:

يمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب

وأمًّا أن يختلفا في أنواع الحروف وقد يكون بحرف واحد وقد يكون بحرف واحد وقد يكون بحرفين ويسمى المضارع والمطرف وما به الإختلاف قد يكون في أول الكلمة كقولهم بيني وبينهم ليلُ دامسٌ وطريق طامس ، أو في وسطها من حرفين متقاربين كقولهم ما خصّصتني ولكن خسّستني ، أو في آخرها كقسول النبي رسنت : الخير معقود بنواصي الخيل ، وقد يكون الإختلاف بحرفين غير النبي رسنت : الخير معقود بنواصي الخيل ، وقد يكون الإختلاف بحرفين غير

<sup>(1)</sup> OY - PY.

قناتك واعل جوادك ، والحريري بلغ الغاية حيث ذكر أشعاراً حذف عنها الحروف المنقوطة وأشعاراً حذف عنها الحروف المنقوطة ، ومنها الأعنات وهو التزام حرف قبل حرف الروي أو الردف من غير أن يجب ذلك في السجع كقوله تعالى : ﴿ فَأَمَا البِيْمِ فَلا تَقْهِر وَأَمَا السائل فلا تنهر ﴾(١) وقول على الشيخ في مدح النبي المنتشخ بلغ عن ربه معذراً ونصح لأمته مبذراً وأما الشاني فالشرط أن يكون التركيب معتدلاً فإن من التركيب ما يكون متنافراً

وقب رحـرب بمكـان قـفــر وليس قــرب قبــرحــرب قبــر وأن يكون خفيفاً فإنّ منها ما يكون ثقيلًا وإن كان دون الأول كقــول أبي تمام:

كريم متى أمدحه أمدحه والورى جميعاً ومهما لمته لمته وحدي

ومنها ما يكون فيه بعض الكلفة إلا أنه لا يبلغ أن يعاب والسبب في هذا التنافر إمّا تقارب مخارج الحروف فيحتاج فيها إلى جنس الصوت في زمانين متلاصقين فلا يظهر الحرف الأول ، وإمّا وجوب العود إلى ما منه الإبتداء كقولهم : الهعخع وهذه الدرجات كما تترتب في جانب الثقل فهي موجودة في جانب السلاسة حتى أنّ الكلمة تكون في غاية السلاسة .

البحث الثالث: فيما يتعلّق بالكلمة الواحدة وهو من وجهين الأول أن تكون متوسطة في قلة الحروف وكثرتها فأمّا الحرف الواحد فلا يفيد وأما المركبة عن الحرفين فليس في غاية العذوبة بل البالغ في ذلك الثلاثيات لاشتمالها على المبدء والوسط والنهاية وعلّته أنّ الصوت من عوارض الحركة والحركة لا بدّ لها من هذه الثلاثة فمتى ظهرت هذه الثلاثة فيها كان الكلام أسهل جرياناً على اللسان ، وأمّا الرباعيات والخماسيّات فلا يخفى ثقلها لزيادتها على الدرجات الثلاث التي يتعلّق بها كمال الصوت، الثاني الإعتدال

<sup>. 9 - 97 (1)</sup> 

البحث الثالث: في ردّ العجز على الصدر ، ورسمه أنّه كل كـلام وجد في نصفه الأخير لفظ يشبه لفظاً موجوداً في نصفه الأول وله عـدة أقسام (أ) أن يتفق لفـظاً الصـدر والعجــز صـورة ومعنى ويكــونــان طــرفين الأول في أول

يعق لفط الطبيعة والعجبر طبوره ومعنى ويتسوك طبورين أدون في أول الكلام ، والثاني في آخره كقولهم : الحيلة تبرك الحيلة ، وقبولهم : القتــل أنفى للقتل ، وكقول القائل :

سكران سكر هوى وسكر مدامة أنّى يفيق فتى بــهسكــران (ب) أن يتفقا صورة لا معنى وهما طرفان كقوله:

يسار من سجيتها المنايا ويمني من عطيتها اليسار (ج) بالعكس ويكونان طرفين أيضاً كقول عمر بن أبي ربيعة :

واستبدّت مرة واحدة إنّما العاجز من لا يستبد

(د) أن يلتقيا في الإشتقاق لا في الصورة وهما طرفان أيضاً كقول
 السرى :

ضرائب ابدعتها في السماح فلسنا نرى لك فيها ضريباً

(هـ) أن يلتقيا صورة ومعنى ويكون أحدهما حشواً في صدر البيت والآخر طرفاً في عجزه كقول أبي تمام:

ولم يحفظ مضاع المجدشيء من الأشياء كالمال المضاع

(و) أن يقعا كذلك ويتفقا صورة لا معنى كقول بعضهم : الكوانية على النوسية " ما وماً من المعنى الدول المعنى المعنى

لاكان إنسان يتمّ صائداً صبد المها فاصطاده إنسانها (ز) أن يقعا كذلك ويلتقيا معنى لا صورة كقول امرء القيس: إذ المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخرّان

(ح) أن يقعا طرفين في آخر الصدر والعجـز ويتفقا صــورة ومعنى كقول أبى تمام :

متفاربين وهو إمّا في آخر الكلمة كقوله تعالى: ﴿ وإذا جاءهم أمر من الأمن ﴾ (١) أو في وسطها كقوله تعالى: ﴿ وإنّه على ذلك لشهيد وإنّه لحبّ المخبر لشديد ﴾ (٢) أو في أوّلها كقول الحريري لا أعطي زمامي من يخفر ذمامي، ثم المتجانسات إمّا أن يكون بعضها في مقابلة البعض حال التسجيع وهو ظاهر أو يضم بعضها إلى بعض في أواخر الأسجاع ويسمى مزدوجاً ومكرّراً كقولهم: النبيذ بغير نغم غمّ وبغير دسم سم وكقولهم: من طلب شيئاً وجد وجد: ومن قرع بابا ولج ولج، ومن التجنيس ما يكون بالإشارة دون التصريح كقولهم: حلقت لحية موسى باسمه وبهارون إذا ما قلبًا، وقد يكون التجنيس بحبث يتجاذبه أصلان ويسمى المشوش كقولهم فلان مليح البلاغة كامل البراعة فلو اتّحدت عينا الكلمتين كان مصحفاً ولو اتفقت لاماهما كان مضارعاً ، وأما إن كان المتجانسان مركبين فإمّا أن يكونا متشابهين خطأ فقط مضارعاً ، وأما إن كان المتجانسان مركبين فإمّا أن يكونا متشابهين خطأ فقط ويسمى المصحف كقول علي عليث : قصر ثيابك فإنّه أبقى وأتقى وأنقى ، كقولهم: عزّك غرّك فصار قصار ذلك ذلك فاخش فاحش فعلك فعلك تهذا بهذا ، أو لفظاً فقط ويسمى المفروق كقوله :

كلكم قد أخذ الجام فلاجام لنا ما الذي ضرّ مدير الجام لوجاملنا أو خطأً ولفظاً ويسمى المقرون كقوله إذا لم يكن ملك ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة .

البحث الثاني: في الإشتقاق وأمّا الإشتقاق فهو أن تأتي بألفاظ يجمعها أصل واحد في اللغة كقوله تعالى: ﴿ فأهم وجهك للدين القيّم ﴾ (٣) وقول النبي رسّنة : الظلم ظلمات يوم القيامة ، وقول على السّنة : جاهل خباط جهلات عاش ركاب عشوات ، وأمّا ما يشبه المشتق كقوله تعالى : ﴿ وجنا الجنتين دان ﴾ (٤) وقال : ﴿ إنّى لعملكم من القالين ﴾ .

<sup>.</sup> AO -E (1)

<sup>.</sup> Y = 1 \* \* (Y)

<sup>. 47 - 4. (4)</sup> 

<sup>. 01 ... 00(</sup>E)

اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ، وأما في الكلمات بحيث يكون قراءتها من أولها كقراءتها من آخر فكقول الحريري : آس أرملا إذا عرا ، وارع إذا المرء

النوع الثاني ما يحتاج إلى أزيد من كلمتين وفيه أبحاث :

البحث الأول: في السجع وهو ثلاثة أقسام أحدها يسمى المتوازي وهو أن تنساوى الكلمتان في عدد الحروف ونوع الحرف الأخير كقول علي المنتفى : كثرة الوفاق نفاق وكثرة الخلاف شقاق ، وكقوله النك : في أهل البصرة عهدكم شقاق وديكم نفاق وماء كم زعاق .

وثانيها : المطرف وهو أن يختلفا في العدد ويتفقا في الحرف الأخيـر كقوله كن لاحم صدوع إنفراجها ولائم بينها وبين أزواجها .

وثالثها: المتوازن وهو أن يتفقا في عدد الحروف ولا يتفقا في الحرف الأخير كقول على بيشت : الحمد لله غير مفقود الإنعام ولا مكافوء الإفضال ، ويعرف المتكلف من السجع بـأمرين أحـدهما أن يكـون الحرف الأخبر إنما يحتاج إليه للتقفية لا للمعنى ، الثاني أن يترك معناه الأول لأجل التقفية .

البحث الثاني: في تضمين المزدوج وهو أن يجمع المتكلم بعد رعاية السجع في أثناء القرائن بين لفظتين متشابهتي الوزن والروي كقوله تعالى: 
﴿ وجئتك من سبأ بنبأ يقين ﴾ (١) وقوله ربين : المؤمنون هيّنون ليّنون وكقول على الله على الله الوفاق نفاق.

أعجازها كقوله تعالى : ﴿ إِن الأبرار لفي نعيم وإنّ الفجار لفي جحيم ﴾ (٢) وقول على الشعر : علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأزل ، وقوله في صفة الدنيا : أولها عناء وآخرها فناء في حلالها

البحث الثالث: في الترصيع وهنو أن يتساوى أوزان الألفاظ ويتفق

<sup>.</sup> TT = TY (1)

<sup>. 14 - 47 (1)</sup> 

ومن كان بالبيض الكواكب مغرما فما زلت بالبيض الغواضب مغرما (ط) أن يقعا كذلك ويتفقا صورة لا معنى كقول الحريري : فمشعوف بآيات المشاني ومفتون بونات المشاني (ي) أن يقعا كذلك ويتفقا في الإشتقاق ويختلفا في الصورة كقول اللخته ي :

ففعلك أن سألت النامطيع وقولك أن سُئلت لنا مطاع (يا) أن يتفقا في شبه الإشتقاق ويختلفا صورة ومعنى كقول الحريري : ومضطلع بتلخيص المعاني ومطلع إلى تخليص عاني (يب) أن يقع أحدهما في أول العجز والثاني في آخره كقول الحماسي :

وإن لم يكن إلاّ معسر جساعة قليسلاً فيأني نسافع لي قليلها (يخ) أن يقعا ويلتقيا في الإشتقاق دون الصورة كقول أبي تمام:

ثوى بالشرى من كمان يحيى بـه الـورى ويغمــر صـرف الــدهـر نــائله الغمـر ووراء هذه الأقسام أقسام أخر لهذا النوع وفيما ذكرناه كفاية.

البحث الرابع: في القلب وهو إمّا في كلمة أو كلمات والأول فـإمّا أن يتقدم كل واحـد من حروفهـا على ما كـان متأخـراً عنه ويسمى مقلوب الكـل كالفتح والحتف في قوله:

حسامك فيه للأحباب فتح ورمحك فيه للاعداء حتف ثم إن وقع مثل هماتين الكلمتين على طرفي البيت سمي مقلوباً مجنّحاً كقوله :

ساق هذا الشاعر الحين إلى من قلبه قاسي سارخي القوم فى الهم علينا جبـلراسي أو يكـون بعض حروفها كذلك فيسمى مقلوب البعض كقـولـه عاشيني :

بذلك الشيء وهيهنا إنّما يحتاج إلى تعيين صنف واحد من أصناف المركبات فيه اشتباه لأنه لم يتعيّن بعد وليس في الصدق والكذب اشتباه فيمكننا أن نقول: إنّا نعني بالخبر التركيب الذي يشتمل حدّ الصدق والكذب عليه كما لو وقع اشتباه في معنى الحيوان فيمكننا أن نقول: إنّا نعني به ما يقع في تعريف الإنسان موقع الجنس ولا يكون دوراً، وقيل في تعريفه أيضاً: إنّه القول المقتضي بصريحه إسناد أمر إلى أمر بالنفي أو الإثبات وأما تسمية النحاة أحد جزء الخبر خبراً فمجاز.

البحث الثاني: أنّه ليس الغرض الأول من وضع الألفاظ المفردة إفادتها لمسمّاتها المفردة بيان ذلك أنَّ إفادتها لها موقوفة على العلم بكونها موضوعة لها وهو مستلزم للعلم بها قبل الوضع فلو توقفت إفادتها على الوضع لزم الدور وإنّه محال بل الغرض الأول منها تمكن الإنسان من تفهّم ما يتركب من تلك المسميّات بواسطة تركيب تلك الألفاظ المفردة لا يقال: ما ذكرتموه قائم بعينه في المركبات لأن اللفظ المركب لا يفيد مدلوله إلا عند العلم تكون تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني فلو استفدنا العلم بتلك المعاني من تلك الألفاظ للمركبة لا تفيد مدلولها إلا تعند العلم بكون الألفاظ المركبة لا تفيد مدلولها إلا واحد من تلك الألفاظ المركبة فإذا توالت واحد من تلك المعاني المفردة فإذا توالت الألفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة على السمع ارتسمت المعاني المفردة في الذهن مستلزمة للعلم بنسبة بعضها إلى بعض استلزاماً عقلباً وذلك هو التركيب فظهر أنَّ استفادة العلم بالمعاني المركبة لا يتوقف على كون الألفاظ المركبة موضوعة لها وبالله التوفيق .

البحث الشالث: في الفرق بين الإخبار بالاسم والإخبار بالفعل قد عرفت أنَّ الفعل مشعر بالزمان المعيّن دون الاسم فلذلك ظهر الفرق بين الإخبار به والإخبار بالاسم فإنّك إذا قصدت بالأخبار والإثبات المطلق غير المشعر بالزمان وجب أن تخبر بالاسم كقوله تعالى: ﴿ وكلهم باسط

حساب وفي حرامها عقاب ، وقد يجيء مع التجنيس كقوله ﷺ : في كتــاب الله بيت لا تهدم أركانه وعزّ لا تهزم أعوانه.

الباب الثاني : فيما يتعلق بالدلالة الوضعيّة والمعنوية واعلم أنّ البحث عن حسن الدلالة اللفظية يرجم إلى اشتراط أربعة أمور .

الأول : أن تكون الكلمة عربية غير مولدة ولا صادرة عن خطأ العامة ، الثاني : أن يكون أجرى على مقاييس العرب وقوانينها ، الثالث: المحافظة على قوانين النحو ، السرابع: الإحتراز عن الألفاظ الغريبة الوحشية ولـذلك كانت في الكتاب العزيز نادرة .

وأمًا الكلام في الدلالة المعنوية فاعلم أنّه لما كانت الألفاظ المفردة لا تستعمل لإفادة مدلولاتها الإلتزامية إلا عند التركيب وكان الأصل في أصناف التراكيب هو الخبر وهو الذي يتصوّر بالصور الكثيرة وتظهر فيه الأسرار العجيبة من علم المعاني والبيان رأينا أن نشير إلى قدر من مباحثه قبل الخوض في سائر الأقسام وقد رتبنا هذا الباب على فصول.

الفصل الأول: في أحكام الخبر وفيه أبحاث:

البحث الأول: في رسم الخبر وقد رسم بأنه القول الذي يقال لقائله إنه صادق فيما قاله أو كاذب ، وأورد الإمام فخر الدين عليه شكا فقال: الصدق والكذب لا يمكن تعريفهما ألا بالخبر إذ يقال في الصدق إنه الخبر المطابق وفي الكذب إنه الخبر الغير مطابق ، وتعريف الخبر بهما دور ، وأجاب أفضل المتأخرين نصير الدين الطوسي ـ رحمه الله ـ عنه فقال: الحق أنَّ الصدق والكذب من الأعراض الذاتية للخبر فتعريفه بهما رسمي أورد تفسيراً للاسم وتعييناً لمعناه من بين سائر المركبات ولا يكون ذلك دوراً لأنَّ الشيء الواضح بعيبناً لمعناه من الذاتية الغنية عن التعريف أو غيرها مما يجري مجراها عادياً عليه من أعراضه الذاتية الغنية عن التعريف أو غيرها مما يجري مجراها عادياً عن الإلتباس فإيراده في الإشارة إلى تعيين ذلك الشيء إنّما يلخصه ويجرده عن الإلتباس وإنّما يكون دوراً لو كانت تلك الأعراض أيضاً مفتقرة إلى البيان

بمعنى مفعولة من الحق وهو الثبات وسمي ما خالف المجاز حقيقة لأنّه مثبت معلوم الدلالة ، والمجاز مفعل من جازه يجوزه إذا تعدّاه ، وإذا عدل باللفظ عن وضعه اللغوي وصف بأنّه مجاز بمعنى أن المذهن انتقل من لفظة إلى المعنى غير معناه فصار موضع الإنتقال والمجاوزة ؛ وأما حدّ الحقيقة فأمّا في المفردات فهي كل كلمة أفيد بها ما وضعت له في أصل الإصطلاح الذي وقع التخاطب به ويدخل في ذلك الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية فأمّا في الجمل فكل جملة وضعتها على أنّ الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل واقع موقعه فهي حقيقة كقولنا : خلق الله العالم ؛ وأما حدّ المجاز فأما التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول ويدخل في ذلك المجاز اللغوي والعرفي والشرعي وأمّا في الجمل فكل جملة خرج الحكم المفاد بها عن والعرفي والشرعي وأمّا في الجمل فكل جملة خرج الحكم المفاد بها عن وضوعه في العقل بضرب من التأويل فهو مجاز كقوله تعالى : ﴿ وأخرجت الأرض أثقالها ﴾ .

البحث الثاني: فيما به يتحقق المجاز لا بدّ فيه من أمرين أحدهما أن يكون منقولاً عن معنى وضع اللفظ بإزائه وإلاّ لبقي حقيقته ، الثاني أن يكون ذلك النقل لمناسبة بين المعنيين وإلاّ لكان في الثاني مرتجلاً ، وبهذا يظهر الفرق بين المجاز والكذب والدعوى الباطلة ، وذلك لأن المبطل إذا أخرج الحكم عن موضعه وأعطاه غير المستحق لم يعرف أنّه إنما أعطاه لكونه فرعاً لأصل بل يجزم بأنّ ثبوت الحكم في ذلك الموضع ثبوت أصلي وكذلك الكاذب يدعي أن الأمر على ما وضعه وليس هو من التأويل في شيء والمجاز لم يكن مجازاً لأنّه إثبات الحكم لما لا يستحقم للمناسبة بينه وبين المستحق .

البحث الثالث في أقسام المجاز: المجاز إمّا أن يقع في اللفظ المفرد فقط أو في المركب فقط أو فيهما معاً مثال الأول إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع والحمار على البليد ، وأما الشاني وهمو أن يستعمل كل واحد من الألفاظ المفردة في موضعه الأصلي لكن التركيب لا يكون مطابقاً لما في

ذراعيه ﴾(١) إذ ليس الغرض إلا إثبات البسط لذراعي الكلب فأمّا تعريف زمان ذلك فغير مقصود فأمّا إن قصدت الإشعار بزمان ذلك الثبوت فالصالح له هو الفعل كقوله تعالى: ﴿ همل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ﴾(١) فإن تمام المقصود إنّما يتحصل بكونه معطياً في كل حين وأوان لا بمجرد كونه معطياً.

البحث الرابع: في حكم المبتدأ والخبر: متى اجتمعت الذات والصفة فالذات أولى بالمبتدئية والصفة أولى بالخبرية ثمَّ إمَّا أن يكون الأمر في اللفظ كذلك أو بالعكس ، والأول إمّا أن لا يدخل لام التعريف في الخبر كقولك زيد منطلق وذلك يفيد ثبوت مطلق الإنطلاق لزيد من غير أن بفيد دوام ذلك الثبوت أو انقطاعـه أو يدخله لام التعـريف كقولـك زيد المنـطلق أو زيد هــو المنطلق فاللام في الخبر يفيد انحصار المخبرية في الخبر عنه ثم إمّا أن يكون لام العهد كما إذا اعتقدت وجود انطلاق معين ولكن لا تعلم أن المنطلق زيد أو عمرو فإذا قلت زيد المنطلق عنيت أنَّ صاحب ذلك الإنبطلاق هو زيد فقد انحصر ذلك الإنطلاق في زيد ، وإمّا لتعريف الطبيعة فيفهم من وصفه الحصر ثم هو للحصر إن أمكن ترك الكلام على حقيقته كقولك زيد هو الوفيّ إذا لم تظن بأحد خيراً غيره وإلّا حمل الكلام على المبالغة كقولك زيـد هـ العالم وهـ والشجاع لامتناع حصر الحقيقة فيـ وأمّا إذا عكس وأخّرت الذات عن الصفة كقولك المنطلق زيد فذاك إنَّما يقال إذا اعتقد معتقد أنَّ إنساناً انطلق ولكن لا يعلم شخصه فيقال له المنطلق زيد أي الذي تعتقد انطلاقه هو زيد ثمَّ الضابط أن الإخبار يجب أن يكون عمَّا يعرف بما لا يعرف

الفصل الثاني في الحقيقة والمجاز وفيه أبحاث:

البحث الأول: في معنى الحقيقة والمجاز وحدهما . الحقيقة فعلية

<sup>. 1</sup>V = 1A (1)

<sup>.</sup> T - TO (T)

مجاز أم حقيقة. (ط) إطلاق اسم المجاور على مجاوره كإطلاق لفظ الراوية وهو الجمل الذي يحمل عليه الماء على المزادة. (ي) إطلاق اسم الحقيقة العرفية كالدابة للفرس على الحمار وغيره مجازاً عرفياً. (يا) المجاز بسبب النقصان والزيادة قال الإمام وتحقيقه أنّ الكلمة كما أنها توصف بالمجاز لنقلها عن معناها فقد توصف بالمجاز لنقلها عن حكم كان لها إلى حكم ليس هي بحقيقة فيه كقوله تعالى : ﴿ واسئل القرية ﴾ والتقدير واسئل أهل القرية والذي يستحقه في الأصل الجرِّ، والنصب فيها مجاز ، وفيه نظر لأنَّ الإعراب لا يراعى فيه صدق النسبة وكذبها والمطابقة وعدمها فإنك لـو قلت لمست السماء كان السماء مفعولًا به للفعل المتقدم ويستحق النصب حقيقة وكـذلك القرية هيهنا تستحق النصب حقيقة بالمفعولية أما أن النسبة في نفسها صادقة أم لا فذاك بحث آخر بل الحق أنَّه مجاز في التركيب والنسبة فإنَّ نسبة السؤال إلى أهل القرية حقيقة فيكون إليها مجازاً وإن قطعنا النظر عن مباحث النحاة أمكن أن يكون الحق ما قاله الإمام، وأما المجاز بسبب الزيادة فالحقّ أن الزيادة إن غيّرت معنى الكلام الـذي يتم بدونها ولا يحتاج فيه إليها كقوله تعالى: ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ فالمجاز حاصل في النسبة إذ كانت نسبة النفي إلى من ليس له وإن لم تغيّر كما في قوله تعالى : ﴿ فبما رحمة من الله ﴾ (١) لم يتصور المجاز هيهنا. (يب) إطلاق اسم المتعلّق على المتعلّق كتسمية المقدور قدرة.

البحث المخامس: المجاز بالذات لا يدخل إلا على أسماء الأجناس وبيانه أمّا الحرف فلأن معناه في غيره فإنّ ضم على حقيقة فهو حقيقة أو إلى مجاز كان مجازاً في التركيب فلم يدخله بالذات، وأما الفعل فلأنّ معناه مركب من المصدر وغيره فما لم يكن المصدر متجوّزاً به لم يكن الفعل كذلك فكان داخلًا فيه بالعرض، وأما الاسم فإمّا علم ولا يدخله المجاز لأنّه مشروط بالعلاقة بين الأصل والفرع وليست موجودة في الأعلام أو مشتق ومعلوم أنه لولا تطرّق المجاز إلى المشتق منه لم يتطرق إلى المشتق فلم يبق

<sup>. 104-4(1)</sup> 

الوجود مثاله قوله تعالى : ﴿ وَأَخْرِجِتَ الأَرْضُ أَثْقَالُهَا ﴾ وقول الشاعر : أشاب الصغير وأفنى الكبيس كسر الغداة ومر العشمي

التساب الصغير وافني الكبيس كسر البغسداة ومسر البعسشي

وهذا المجاز عقلي لأنّ نسبة الإخراج إلى الأرض والإشابة إلى كرّ الغداة ومرّ العشي حكم عقلي عدل به عن الفاعل الحقيقي وهو الله سبحانه

إلى غير من هوله وهو الأرض والغداة والعشي مثال الثالث كقولك لمن تحبّه أحياني اكتحالي بطلعتك فإن لفظي الإحباء والإكتحال مفردان استعملا في غير موضوعهما الأصلي ثم نسب الإحياء إلى الإكتحال مع عدم المطابقة لما

عير موضوعهما المصلي تم نسب الرحياء إلى الإنتحال مع عدم المطابقة لمت في نفس الأمر أيضاً وهذا التلخيص لعبد القاهر النحوي .

البحث الرابع: في أصناف المجاز والذي ذكره الإمام فخر الدين منها إثنتا عشر صنفاً (أ) إطلاق اسم السبب على المسبب ، والأسباب أربعة أحدها الفاعليّ كإطلاق اسم النظر الذي هو تقليب الحدقة نحو المرئي على الرؤية كقولك نظرته أي رأيته ، الثاني الغائي كتسميتهم العنب بالخمر ، الثالث الصوري كتسميتهم القدرة يد؛ ، الرابع القابلي كقولهم سال الوادي . (ب) إطلاق المسبب على السبب كتسميتهم المرض الشديد بالموت والأول أولى لاستلزام السبب المعيّن للمسبب المعيّن من غير عكس ، وأولى الأسباب بذلك هو السبب الغائي لحصول علاقة العلية والمعلولية اللتين كل واحدة منهما علَّة لحسن المجاز فيه دون باقى الأسباب. (ج) إطلاق اسم الشيء على ما يشابهه كإطلاق لفظ الحمار على الرجل البليد وهو الإستعارة كما سيجيء بيانها. (د) تسمية الشيء باسم ضده كتسمية العقاب بسبب الجريمة بالجزاء المختص بمقابلة الإحسان بمثله. (هـ) تسمية الجزء باسم الكل كإطلاق لفظ العام على الخاص. (و) العكس كإطلاق لفظ الأسود على الـزنجي لسواد جلده والأول أولى لاستلزام الكـل للجزء من غيـر عكس. (ز) إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة كتسمية الخمر في الدنَّ مسكراً وهو قريب من إطلاق السبب الغائي على مسببه. (ج) إطلاق المشتق بعد زوال المشتق منه

كإطلاق لفظ ضارب على من فرغ من الضرب وقد عرفت أن ذلك همل هو

البحث السابع: فيما تنفصل به الحقيقة عن المجاز. إنَّه إمَّا أن يقع بالتنصيص أو الإستدلال أما التنصيص فمن وجوه : أحدها أن يقول الواضع هـذا حقيقة وذاك مجاز ، وثانيها أن يذكر واحداً منهما ، وثالثها أن يـذكـر خواصهما ، وأمّا الإستدلال فالحقيقة تعرف من وجهين أحدهما أن يسبق المعنى من ذلك اللفظ إلى فهم بعض السامعين من أهل تلك اللغة فيحكم بأنه حقيقة فيه إذ لولا اضطراره إلى فهم ذلك المعنى من قصد الواضعين لما فهمه دون غيره ، وثانيهما أنَّ أهل اللغة إذا أرادوا إفهام غيرهم معنى اقتصروا على عبارات مخصوصة وإذا قصدوا بالتعبير الحسن بعد الفهم عبروا بعبارات أخرى وقرنوا بها قرائن فيعلم أن الأول حقيقة إذ لولا أنّه استقر في قلوبهم استحقاق ذلك اللفظ لذلك المعنى لما اقتصروا عليه، وأمَّا المجاز فيعرف أمَّا أولًا فمن عكوس ما ذكرناه في تعريف الحقيقة ، وأمَّا ثانياً فلأنَّ الكلمة إذا علَّقت بما يستحيل تعليقها به علم أنَّها في أصل اللغة غير موضوعة له فيعلم أنَّها مجاز فيه كقوله تعالى : ﴿ وَاستُمْلُ القريمَ ﴾، وأما تُالنَّا فأن يعلم أن الواضع وضع لفظاً لمعنى ثم استعمله في بعض موارده ثم استعمله بعد ذلك في غير ذلك الشيء كلفظ الدابة الذي وضع لكل ما يبدب ثمَّ خص بالفيرس فصار حقيقة عرفيّة ثم استعمل بعد ذلك في الحمار فيعلم أنه مجاز فيه إلى أن يغلب الإستعمال عليه فيصير حقيقة عرفية أيضاً.

الفصل الثالث في التشبيه وفيه أربعة أركان.

الركن الأول: في المتشابهين. إنّهما إمّا محسوسان أو معقولان أو المشبّه به محسوس والمشبّه معقول أو بالعكس أمّا الأول فكقول علي عليث: الأهل البصرة كأني بمسجدكم هذا كجؤجؤ سفينة ، وقوله عليه : في وصف الأتراك كأني أراهم قوماً كأن وجوههم المجانّ المطرقة، وأما الشاني فكقوله عليه : أداريكم كما تداري البكار العمدة والثياب المتداعية فإنّ المتشابهين هيهنا هو مداراته ومدراة أهل البكار لها ؛ والمداراة معنى إضافي معقول ، وما به المشابهة هو الصعوبة هيهنا كالصعوبة هناك ، وأما الشالث فكقوله عليه : في حق مروان أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه فإنّ الإمرة

إلّا أسماء الأجناس.

البحث السادس في الداعي إلى التكلم بالمجاز: العدول إلى المجاز إمّا لأجل اللفظ أو المعنى أولهما أمّا الأول فإمّا لأجل جوهر اللفظ أو لأحوال عارضة لـه أمَّا الأول فأن يكون اللفظ الدال بالحقيقة ثقيلًا على اللسان إمَّا لثقـل أجزائه أو لتنافر تركيبه أو لثقل وزنه ويكون المجاز عذبـاً وأما الشاني فأن يكون المجاز صالحاً للشعر أو للسجع وأصناف البديع دون الحقيقة وأما الذي لأجل المعنى فقد يقصد المجاز لتعظيم ليس في الحقيقة كما يقال سلام على المجلس السامي أو لتحقير يكون فيها كما يعبر بالغائط عن قضاء الحاجة أو لزيادة بيان إمّا تقويةً لحال المذكور كقولك رأيت أسداً لـلإنسان الشجياع فإنّـه أتم من قولك رأيت إنساناً يشبه الأسد في الشجاعة ، أو تقويةً لحـال الذكـر وهو المجاز الـذي يذكر للتأكيد أو لتلطيف الكلام قـال الإمام: وتقريره أن النفس إذا وقفت على كلام فلو وقفت على تمام المقصود لم يبق لها إليه شوق أصلًا لأنَّ تحصيل الحاصل محال ، وإنَّ لم يقف على شيء منه أصلًا لم يحصل لها أيضاً إليه شـوق . أما إذا وقفت عليـه من بعض الـوجـوه دون البعض فإنَّ القدر المعلوم يشوقها إلى غير المعلوم فيحصل لها بسبب علمها بالقدر المعلوم لذَّة وبسبب حرمانها عن الباقي ألم فيحصل هناك تعاقب آلام ولذَّات ؛ واللَّذَة إذا حصلت عقيب الألم كانت أقوى وشعور النفس بهـا أتمَّ . إذا عرفت دلك فنقول: إذا عبّر عن الشيء بـاللفظ الـدالّ عليـه على سبيـل الحقيقة حصل تمام العلم به فلا تحصل اللذة القوية أما إذا عبر عنها للوازمها الخارجية عرفت لا على سبيل الكمال فتحصل الحالة المذكورة التي هي كالدغدغة النفسانية . مثال هذا إنَّك إذا قلت رأيت إنساناً يشبه الأسد في شجاعته فقد حصلت المعانى بتمامها من ألفاظها الموضوعة لها فلم يحصل من اللذة ما يحصل من قولك رأيت أسداً في يده سيف فإن الذهن هيهنا يتصور من لفظ الأسد معناه ولوازمه البينة كالشجاعة ثمَّ ينتقل بسبب القرينة إلى ملاحظة وجبه الشبه في الإنسان الذي هو الشجاعة فذلك الإنتقال هو محل الدغدغة واللذة النفسانية.

)

المعتدل القامة بالرمح ، ومثال التثبيه في الإستدارة المستدير بالكرة تارة وبالحلقة أخرى ، ومثال التشبيه في المقادير تشبيه عظيم الجنّة بالجمل والفيل ومثاله في الحركة تشبيه السريع بالسهم ، وأما الإشتراك في كيفية جسمانية غير محسوسة فكما يقال فلان كالحمار أي في بلادته أو شبقه وهو كالنمر أي في غضبه ، وأما في الكيفية النفسانية فكالإشتراك في الغرائز والأخلاق كالكرم جوده وكعمرو بن معدي كرب أي في شجاعته ، وأما الإشتراك في الحالة الإضافية فكقولهم هذه الحجة كالشمس فالإشتراك هيهنا في الجلاء بالنسبة المي البصر والفهم وهي حالة إضافية وقد يكون جلية كما ذكرنا وكقولهم ألفاظ فلان كالماء أي في السلاسة وكالنسيم أي في الرقة وذلك أنه إذا لم يتنافر حروفه بل خفت على اللسان ولم يكن غريباً وحشياً ارتاح له القلب فلسرعة وصوله إلى النفس صار كالماء الذي يسرع نفوذه إلى الحلق والنسيم الذي يسري في البدن وقد يكون خفية كقول من ذكر بني المهلب هم كالحلقة المفرعة لا يدري أين طرفاها ألا ترى أنه لا يفهم المقصود من ذلك إلاً من

البحث الثاني: في تقسيمه بوجه آخر ـ إنّه قد يكون قريباً وقد يكون بعيداً والأول كما إذا خطرت ببالك استدارة للشمس واستنارتها فإنّه يخطر بقلبك المرآة المجلوّة وتلاحظ الشبه بينهما وكذلك إذا نظرت إلى الوشي المنشور لاح لك شبهه الروض الممطور المفتر عن أزهاره وأمّا الغريب البعيد فهو الذي يحتاج في إدراكه إلى دقّة نظر كتشبيه الشمس بالمرآة في كفّ الأشلّ وتشبيه البرق بإصبع السارق كقول كشاجم .

أرقت أم نمت لـضـوء بــارق مؤتلفــاً مثــل الفـؤاد الخــافـق كأنّه إصبع كفّ السارق

ثم السبب في القرب والبعد أصران : أحـدهمــا أن الحس لا يعـطي التمييـز بين جهة الإشتــراك والإمتباز وإنمــا بدرك المــركب من حيث هو شيء

كأنَّ بصاص البدر من تحت غيمه نجاة من البأساء بعدوقوع و وكقول الصاحب بن عباد وقد أهدى عطراً إلى القاضي أبي الحسن. أهديت عطراً كان مثل سنائه فكأنَّ ما أهدى له أخلاقه

وقد منع الإمام فخر الدين من جواز هذا القسم من التشبيه اعتماداً منه على أن العلوم العفلية مستفادة من الحواس فكأن المحسوس أصلاً للمعقول فتشبيهه به يقتضي جعل الأصل فرعاً والفرع أصلاً وهو محال . وهذا سهو ؛ فإنّ الحواس وإن كانت طرقاً للعلم إلا أنّها ليست كل الطرق له سلّمناه لكنّ الممنوع إنّما هو جهة ما هو فرع لذلك الأصل لا مطلقاً وهيهنا ليس كذلك فإنّ المعقول فرع للمحسوس من جهة ما هو مستفاد عنه فيمتنع أن يعود أصلاً من تلك الجهة لكنه لا يمتنع أن يكون فرعاً له من تلك الجهة ومع ذلك يكون أصلاً له في التشبيه والملاحظات الذهنية .

الركن الثاني فيما به التشبيه وفيه أبحاث :

البحث الأول: في أقسامه ، إنه إما أن يكون صفة حقيقية أو إضافية ، والأول إمّا كيفية محسوسة إحساساً أولاً والأول إمّا كيفية محسوسة إحساساً أولاً أو ثانياً ، والأول إمّا كيفية محسوسة إحساساً أولاً أو ثانياً ، والأول إما بحس البصر كتشبيه الخد بالورد في الحمرة وتشبيه الوجه بالنهار والشعر بالليل ، أو بحس السمع كتشبيه أطيط الرجل بأصوات الفراريج ، وكتشبيه الصوت المنكر بصوت الحمار ، أو بحس الذوق كتشبيه بعض الفواكه الحلوة بالعسل والسكر ، أو بحس الشمّ كتشبيه بعض الرياحين بالمسك والكافور ، أو بحسّ اللمس كتشبيه الجسم اللين الناعم بالخز والخشن بالمسح ، وأما المحسوسة ثانباً فهي الأشكال والمقادير والحركات ، والخشال إما مستقيمة أو مستديرة مثال التشبيه في الإستقامة تشبيه الرجل والأشكال إما مستقيمة أو مستديرة مثال التشبيه في الإستقامة تشبيه الرجل

مقيداً بالنسبة إلى شيء أو يكون فـالأول كتشبيه الكـلام بالعسـل في أن كـل واحد منهما يوجب للنفس لذة وحالة محمودة وأما الثاني فما إليه الإنتساب أربعة أمور إمًا المفعول به فكقولهم أخذ القوس باريها لأنّ المقصود وقوع الأخذ في موقعه ووجوده من أهله وهذا لا يحصل من الأخذ المطلق ولكن من حيث الحكم الحاصل له بوقوعه من باريء القوس عليه ، وإمَّا إلى ما يجري مجرى المفعول به وهو الجار والمجرور ، كقولهم لمن يفعل ما لا يفيد هـو كالراقم على الماء. فالتشبيه ليس بمنتزع من الرقم المطلق بل منه على الماء، وإمّا إلى الحال فكقولهم كالحادي ليس له بعير أي الحادي حال ما لا يكون له بعير ، وإمّا إلى المفعول به والجار والمجرور معاً كقولهم هـ وكمن يجمع السيفين في غمد وهو كمن ينثر الجوز على القبة فالجمع المعـدي إلى، السيفين لا يكفى في التشبيه ما لم يشترط كونه جامعاً لهما في الغمد ومنه قوله تعالى : ﴿ كَمَثُلُ الحمارِ يحمل أسفاراً ﴾ فإنَّه تضمن التشبيه من اليهود لا لأمر يرجع إلى حقيقة الحمل المطلق بل لأمرين آخرين أحدهما تعديته إلى الأسفار والآخر إقتران الجهل بما فيها لأن الغرض توجيه الذم إلى من أتعب نفسه بحمل ما يتضمن المنافع العظيمة ثمَّ لم ينتفع بـ بجهله وهذا المقصود لا يحصل من الحمل المطلق بل منه مشروطاً بالشـرطين الآخرين ثمُّ إذا كـان ما به المشابهة وصفاً مقيداً فقد يمكن إفراد أحد جزئيه بالذكر وقد لا يمكن أما الأول فكقوله:

فكأن أجرام النجوم لوامعا دررنشرن على بساط أزرق فإنك لو قلت كأن النجوم درر وكأن السماء البساط أزرق كان التشبيه معقولاً وإن تغيّر المعنى المراد للقائل إذ مقصوده من التشبيه هيهنا ذكر الأمور العجيبة من طلوع النجوم مؤتلقة مفترقة في أديم السماء وهي زرقاء زرقتها الصافية والنجوم تتلألاً في تلك الزرقة ومعلوم أن هذا المقصود لا يبقى إذا

كأنما المريخ والمشترى قدامه في شامخ الرفعة

فرق التشبيه وأما الثاني فكقوله:

واحد وأما التفصيل والتمييز فذاك حظ العقل وأيضاً فشعور الحس بالإجمال أقدم من شعوره بالتفصيل فيان المرتي في أول النظر إليه لا يدرك البصر تفاصيله حتى يتكرر وكذلك المسموع فإنك تقف في إعادة الصوت على ما لم تقف عليه بالسماع الأول وبإدراك التفاصيل يقع التفاضل بين سامع وسامع وإذن كان إدراك الجملة أسهل وأقرب من إدراك التفصيل.

البحث الشاك: في بيان أن التشبيه بالوجه العقلي أعم من التشبيه بالوجه الحسي أما تشبيه المحسوس بالمحسوس فيمكن أن يكون لأجل الإشتراك في وجه معسوس ويمكن أن يكون لأجل الإشتراك في وجه معقول ويمكن لأجلهما جميعاً مثل الأول تشبيه الخد بالورد مثال الثاني قوله بيئية: إيّاكم وخضراء الدمن فالتشبيه مأخوذ للمرأة من النبات وهما محسوسان ولكن وجه المشابهة هو مقارنة الحسن الظاهر للقبح الباطن وهو أمر عقلي ومثال التالث تشبيه الشخص الرفيع القد الحس الوجه بالشمس لاشتراكهما في النباهة التي هي أمر عقلي وفي الضياء الذي هو أمر حسي ، وأما تشبيه المعقول والمعقول بالمحسوس والمحسوس بالمعقول فيمتنع أن المعقول المعقول المعقول به وأما العقلي فيصح لصحة أن يصدر كان محسوساً لم يصح وصف المعقول به وأما العقلي فيصح لمعحق أن يصدر عما لا يكون محسوساً لم يصح وصف المعقول به وأما العقلي فيصح المعقول أعم .

البحث الرابع: التشبيه بالوصف المحسوس أتم من التشبيه بالوصف المعقول بيانه من وجهين أحدهما أن أكثر الفرض في التشبيه التخيّل الذي يقوم مقام التصديق في الترغيب والتسرهيب، والخيال أقـوى على ضبط الكيفيات المحسوسة منه على الأمور الإضافية، الثاني أن الإشتراك في نفس الصفة أسبق من الإشتراك في مقتضاها لما أن الصفة في نفسها متقدمة في التصور على مقتضاها فكانت الصفة المحسوسة أتم في التشبيه من الامر المعقول.

البحث الخامس: في تقسيم ما به المشابهة إلى المفرد والمركب: المشابهة إمّا أن تكون في أمر واحد أو في أمور كثيرة والأول إما أن لا يكون

وكان البرق مصحف قادٍ فانطباقا مرة وانفتاحا فلم ينظر في جميع أوصاف البرق ومعانيه إلا إلى الهيئة التي تجدها العين من انبساط يعقبه انقباض ثم لما بحث عن أوصاف الحركات لينظر أيها أشبه بها أصاب ذلك فيما يفعله القاريء بأوراق المصحف من فتحها مرة وطبقها أخرى ولم يكن حسن التشبيه لكونه جامعاً بين مختلفين بل لحصول الإتفاق بينهما من ذلك الوجه ولأجل اجتماع الأمرين أعنى الإتفاق التام والإختلاف النام كان حسناً ومما يناسب ذلك في كونه جامعاً بين المختلفين محاولة الشاعر جعل الشيء سبباً لضده كقوله:

أعتقني سوء ما صنعت من الرق في ابسروزا عملى كسبسدي فصرت عبداً للسوء فيك وما أحسن سوء قبلي إلى أحد

الركن الثالث: في غرض التشبيه، إنّه إمّا أن يكون عائداً إلى المشبه، أو إلى المشبه، أو إلى المشبه، أو إلى المشبة المرافقة يكون غرضه بيان الحكم المجهول وقد لا يكون أمّا الأول فإمّا أن يقصد بيان إمكانه عند ما لا يكون بينًا فيحتاج إلى التشبيه لبيانه كقوله:

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإنّ المسك بعض دم الغزال

فإنّ مقصوده أن بقول إنّ الممدوح فاق الأنام حتى لم يبق بينهم وبينه مشابهة بل صار أصلاً بنفسه ولما كان هذا في الظاهر كالممتنع إذ يبعد أن يتناهى إنسان في الفضائل إلى أن يخرج من نوعه احتج لدعواه بأن المسك وإن كان بعض دم الغزال في أصله فقد خرج عن صفة الدم وحقيقته حتى صار لا يعد دماً ، وإما أن يقصد بيان مقدار كقولك للشيء الأسود إنه كحلك الغراب فإنّ المقصود من هذا التشبيه بيان مقدار السواد في الحلوكة لا إمكان وجوده ، وأما الثاني وهو أن لا يكون غرضه بيان حكم مجهول فقد يكون غرضه أحد أمرين أحدهما نقل النفس من الغرب إلى القريب لأنّ ألف النفس مع الحسيّات أتم من العقليات لتأخر كثير من العلوم العقلية عن الحسية . فإذا ذكرت المعنى العقلي الجبلي ثم عقبه بالنمثيل الحسي، فقد

منصرف بالليل عن دعوة قد أسرجت قدامه الشمعة فلو قلت كأن المريخ منصرف عن دعوة وتركت حديث المشتري والشمعة كان خلفاً من القول إذ التشبيه للمريخ حيث الحالة الحاصلة له من تقدم المشتري له فإذن لا يمكن إفراده بالذكر.

البحث السادس: في التشبيهات المتعددة المجتمعة. إنسا يكون الأمر كذلك إذا كان التشبيه من أمور كثيرة لا يتقيد بعضها بالبعض وحينئذ يكون النشبيهات مضموماً بعضها إلى بعض لأغراض كثيرة كل واحد منها قائم بنفسه ولهذا النوع خاصيتان الأولى أنه لا يجب فيها الترتيب فإنك لو قلت زيد كالأسد بأسا والبحر جوداً والسيف مضاء والبدر بهاء لم يجب عليك أن تحفظ في هذه التشبيهات نظاماً مخصوصاً ، الثانية إذا سقط البعض فإنه لا يتغير حال الباقي كقولهم : هو يصفو ويكدر ويحلو ويمر ، ولو تركت ذكر للكدورة والمرارة لكان المعنى في تشبيهه بالماء الصافي والعسل في الحلاوة باقياً .

البحث السابع: يجب مراعاة جهة التثبيه ولا يجوز تعديها وإلا وقع الخطأ مثاله ما قبل: النحو في الكلام كالملح في الطعام فإن جهة التثبيه هيهنا هي الإصلاح والمقصود أن الطعام كما لا يصلح إلا بالملح كذلك الكلام لا يصلح إلا بالنحو فأما ما ظنه بعضهم أن المقصود هو أن القليل من الكلام لا يصلح إلا بالنحو فأما ما ظنه بعضهم أن الملح مغن والكثير مفسد فهو النحو مغن والكثير مفسد كهو ظن فاسد لأن النحو علم بمجموع قوانين مضبوطة يمتنع تطرق الزيادة والنقصان إلى جريانها في الكلام كقولك كان زيد قائماً فإنّه لا بدّ فيه من رفع الاسم ونصب الخبر فإن وجدا وجد النحو من غير زيادة ولا نقصان وإن لم يحصلا عدم النحو فلا زيادة ولا نقصان أيضاً.

البحث الشامن: في اكتساب وجه المشابهة ، الطريق إليه تميز ما به المشابهة عما به الإمتياز مثلاً من أراد تشبيه شيء بشيء في هيئة الحركة وجب أن يطلب الوفاق بين الهيئة والهبئة المجردة عن الجسم وسائر ما فيه من الأعراض كما فعل ابن المعتز في قوله :

البحث الثالث: في التشبيه الواقع في الهيئات، إنّه قد يقع في الهيئات التي يقع عليها السكنات أمّا التي يقع عليها السكنات أمّا الأول فعلى وجهين أحدهما أن يقرن الحركة بغيرها من الأوصاف والشكل واللون كقول ابن المعتز: والشمس كالمرآة في كفّ الأشل ، أراد أن لها من الإستىدارة والإشراق الحركة التي تسراها إذا أمعنت التسامل وذلك أنّ للشمس حركة دائمة متصلة ولنورها بسبب ذلك تموج ولا يحصل هذا التشبيه إلاّ أن تكون المرآة في كفّ الأشل لدوام حركته فيتموج بسببه نور المرآة وتلك حال الشمس ، وثانيها أن يكون التشبيه في هيئة الحركة مجردة من كل وصف يقارنها مثال قول الأعشى يصف السفينة وتلعب الأمواج بها:

نقص السفين بحسانبيه كماينزوا الرباح خلاله الكرع

والربّاح القرد في لغة أهل اليمن وأصله بتشديد الباء فخفّفه وقيل أراد الربح وهو الفصيل فأشبع فتحة الباء فحدثت الألف والكرع ماء السماء، يكرع فيه شبه السفينة في انحدارها وارتفاعها بحركات القرد إذا نزا في الماء فإنه يكون له حركات مختلفة في جهات مختلفة ويكون هناك تسفل وتصعد على غير ترتيب وهو أشبه شيء بحركات السفينة حين يتدافعها الموج ، وأمّا التشبيه الواقع في الهيئات التي يقع عليها السكنات فكقول الأخطل في صفة المصلوب.

كأنه عاشق قد مدً صفحته يوم الوداع إلى توديع مرتجل أ أو قائم من نعاس فيه لوثته مواصل لتمطيه من الكسل

فلطفه بسبب ما فيه من التفاصيل ولو قال كأنّه متمط من نعاس واقتصر عليه لكان قريب التناول لأنّ هذا القدر من التثبيه يحصل في نفس الرائي للمصلوب لكونه من باب الجملة ، وأمّا على التفصيل الذي قيد به استدامة تلك الهيئة فلا يحصل إلاّ مع التأمل لحاجته إلى أن ينظر إلى أحوال المتمطي من مدّ ظهره ويده ويزيد على ذلك النظر إلى استدامته لذلك وإلى علته وهي قيام اللوثة والكسل في القائم من النعاس وهذا أصل فيما يراد به التفصيل وهو

نقلت النفس من الغريب إلى الغريب، الثاني أن يقصد المباعدة بين المتشابهين لأن التشابه حينئذ يكون أغرب فيكون إعجاب النفس بذلك التشبيه أكثر لأن شغف النفس بالغريب الذي لم يعهد أكثر من المالوف المعتاد، وأما الأغراض العائدة إلى المشبّه به فقد يقصد المادح على طريق التخييل أن يوهم في الشيء القاصر عن نظيره أنه زائد عليه ويشبه الزائد بذلك الناقص يقصد به إعلاء شأن ذلك الناقص أي هو بالغ إلى حيث صار أصلاً للشيء الكامل في ذلك الأم كقوله:

وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتمدح

ألا ترى أنه جعل وجه الخليفة أعرف وأتم وأشهر في النور والضياء من الصباح حتى شبّه الصباح به ، وقد يقصد الذام عكس ذلك .

الركن الرابع في التشبيه نفسه وفيه أبحاث:

البحث الأول: التشبيه ليس من المجاز لأنه معنى من المعاني وله حروف وألفاظ مخصوصة كالكاف وكأنَّ ونحو ومثل تدلَّ عليه وضعاً فإذا صرح بالألفاظ الدالَّة عليه كان حقيقة فإذا قلت زيد كالأسد لم يكن نقلاً للفظ عن موضوعه الأصلى فلا يكون مجازاً.

البحث الشاني: في التشبيه الذي يصح عكسه والذي لا يصح، قد يكون الغرض من التشبيه إلحاق الناقص بالزائد مبالغة في إثبات الحكم للناقص كما إذا شبّهت شيئاً أسوداً بخافة الغراب أو وجها حسن البياض والصورة بالبدر والشمس ومثل هذا يمتنع العكس فيه لأن تنزيل الزائد منزلة الناقص يضاد المبالغة الأولى وقد يكون المقصود الجمع بين الشيئين، في مطلق الصورة أو الشكل واللون كتشبيه الصبح بغرة الفرس، لا لأجل المبالغة في الضياء بل لأجل ظهور بياض في سواد مع كون البياض قليلاً بالإضافة إلى السواد والعكس حينئذ جائز كما لو شبهت غرة الفرس بالصبح.

التشبيه ، وبالقيد الأول احترزنا عن الحقائق الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية وبقولنا لأجل المبالغة في التشبيه عن سائر وجوه المجاز ، وأعلم أن المستعار وإن كان صفة للفظ إلا أنه صفة للمعنى أولاً فإنّ المعنى أولاً يعار ثم بواسطته يعار اللفظ. بيانه من وجهين أحدهما أنه حيث لا يكون نقل الاسم تابعاً لنقل المعنى تقديراً لم يكن ذلك استعارة كالأعلام المنفولة فإنّك إذا سميت إنساناً بيزيد أو يشكر فإنه لا يقال لهذه الألفاظ مستعارة إذا لم يكن نقلها تبعاً لنقل معانيها تقديراً ، الثاني أنّ العقلاء يجزمون بأن الإستعارة أبلغ من الحقيقة فإن لم يكن نقل الاسم تبعاً لنقل المعنى لم يكن فيه مبالغة إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرد عارياً عن معناه.

البحث الثاني الفرق بين الإستعارة والتشبيه: إن التشبيه حكم إضافي يستدعي مضافين وليس الإستعارة كذلك فإنك إذا قلت رأيت أسداً لم يذكر شيئاً آخر حتى تشبه بالأسد فلم يكن ذلك تشبيهاً بل أعطى المعنى لفظاً ليس له لأجل المشابهة بينه وبين معناه الأصلي وما هو لأجل شيء آخر لا يكون نفس ذلك الشيء ، واعلم أنه متى قويت المشابهة بين الشيئين كان التصريح بالتشبيه قبيحاً وذلك لقرب الشبه من حقيقة المشبّه به مثاله إطلاق لفظ النور على العلم والإيمان والظلم على الكفر والجهل ف لا يحسن هيهنا لقوة المشابهة أن يقول العلم كالنور وبالجملة فالإستعارة إنما تحسن حيث يكون التشبيه متقرراً بين الناس ظاهراً فأمّا إذا خفي واحتاج إلى كلفة فلا بدّ من التصريح فإنك لو قلت في قوله عشي: عثل المؤمن كمثل النخلة رأيت نخلة وأردت المؤمن كنت كما قال سيبويه ملغزاً تاركاً لكلام العرب.

البحث الثالث: في ترشيح الإستعارة وتجريدها ، أما ترشيح الإستعارة فأن تراعي جانب المستعار وتوليه ما يستدعيه وتضم إليه ما يقتضيه كقول كثير : رمتني بسهم ريشة الكحل لم يضر، فاستعار الـرمي للنظر وراعى ما يستدعيه فأردفه بلفظ السهم ، وقول امرء القيس :

فقلت لـ ه لما تمطى بصلبه أو أردف إعجاز أو ناء بكلكل

أن يثبت في الوصف أمر زائد على المعلوم المتعارف ثم يطلب علَّته .

البحث الرابع في مراتب النشبيه في الخفاء والظهور: التشبيه قد يكون بالتخيل الذي لا وجود له في الأعيان كتشبيه الشقائق بأعلام ياقوت نشرت على رماح من زبرجد ، وقد يكون بماله وجوده في الأعيان وحينئذ فالهيئة المغيّرة في ذلك إمّا أن توجد قليلاً أو كثيراً بيانه أنّك إذا قايست بين قوله:

وكأن أجرام النجوم لوامعا دررنشرن على بساط أزرق

وبين قول ذي الرمة كأنّها فضة قد مسّها ذهب. عرفت أن الأول أغرب من الثاني لأنّ الهيئة الأولى وهي وجود درر منثور على بساط أزرق أقل وقـوعاً من فضة أجرى عليها الذهب ؛ وكلما كان الشيء عن الوقوع أبعد كان أغرب فكان التشبيه به ألذ وأعجب.

البحث الخامس في التمثيل والمثل: قد خصّ التشبيه المنتزع من اجتماع أمور ينقيد بعضها بالبعض باسم التمثيل وقد يكون ذلك على وجه الإستعارة كقولك للمتردد في الأمر أراك تقدم رجلًا وتؤخّر أخرى تريد أنك في ترددك كمن يقدم رجلًا ويؤخر أخرى وقد لا يكون كما إذا أبرزت ألفاظ التشبيه كقوله تعالى : ﴿ مثل الذين حملوا التوراة ﴾ الآية، وأما المثل فهو تشبيه سائر أي يكثر استعماله على معنى أن الثاني بمنزلة الأول والأمثال كلها حكايات لا تغير لأن ذكرها على تقدير أن يقال في الواقعة المعينة إنها بمنزلة ما يقال فيه هذا القول كقولك لمن لم يسمع رأيك لا يطاع لقصير أمر . ألا ترى أنك تقول ذلك بالألفاظ التي قالها مُنشيء هذا المثل ولو غيّرت هذه الألفاظ لم يسم مثلاً.

الفصل الرابع في الإستعارة وفيه ثلاثة أركان :

الركن الأول في حقيقتها وأحكامها وفيه أبحاث:

البحث الأول: أجود ما قيل في حدّ الإستعارة إنها استعمال اللفظ في غير ما اصطلح عليه في أصل المواضعة التي بها التخاطب لأجل المبالغة في إنَّما يتم بالجزم بكونه قمراً لأنَّه لو اعترف بأنَّه ليس بقمر وإنَّما يشبه القمر لطل كلامه .

البحث الخامس في شرط حسن الإستعارة: واعلم أنّ الإستعارة إنّما تحسن بالمبالغة في التثبيه مع الإيجاز كقوله: أيا من رمى فلبي بسهم فأنفذ. لا كقول أبي نمام:

لاتسقنى ماء الملام فإنني صبّ قد استغذيت ماء بكائي

فإنّ قوله ماء الملام ليس فيه لذاذة ولو أتى بالحقيقة فقال لا تلمني لكان أوجز ، وقد تكون الإستعارة عامية كقولك رأيت أسداً أو وردت بحراً وقد يكون خاصية كقوله سالت بأعناق المطي الأباطح ، شبّه سيرها الحثيث وغاية سرعته في لين وسلاسة بسبيل وقع في الأباطح فجرت به .

الركن الثاني في أقسام الإستعارة وفيه أبحاث:

البحث الأول الإستعارة: قد تعتمد نفس التشبيه كما إذا اشترك شيئان في وصف هو في أحدهما أزيد فتعطي الناقص اسم الزائد كقولك رأيت أسداً وتريد رجلاً شجاعاً وعنّت لنا ظبية وتريد امرأة وقد تعتمد لوازم التشبيه وهو إذا كانت جهة الإشتراك إنما يثبت كمالها في المستعار منه بواسطه أمر آخر فيثبت ذلك الأمر للمستعار له مبالغة في إثبات المشترك كقوله: إذ أصبحت بيد الشمال زمامها ، فالشمال في تصريف الغداة على حكم طبيعتها كالحيوان المنصرف إلا أنّ تصرف الحيوان لما كان من أكثر الأحوال باليد كانت اليد كالآلة التي يكمل بها التصريف ، ولما كان الغرض هيهنا بإثبات التصرف وهو لا يكمل إلا بثبوت اليد لاجزم أثبت للريح يداً تحقيقاً للغرض وكذلك قوله:

إذا هزّة في عظم قرن تهلّلت نواجد أفواه المنايا الضواحك

لما شبّه المنايا عقد هزة السيف بالمسرور كمال الفرح إنّما يظهر بالضحك الذي يتهلّل فيه النواجذ أثبت الضحك مع تهلّل النواجذ تحقيقاً لما جعل الليل صلباً قد تمطى به أردفه بما يقتضيه من الإعجاز والكلكل، وأمّا تجريدها فأن يراعي جانب المستعار له كقوله تعالى : ﴿ فَأَذَاقِهَا الله لباس الجوع والخوف ﴾ وكقول زهير: لدى أسد شاكي السلاح مقذّف. لو نظر إلى المستعار هيهنا لقيل فكساهم لباس الجوع، ولقال زهير لدى أسد في المخالب والبراثن.

البحث الرابع في الإستعارة بالكناية وتنزيلها منزلة الحقيقة: وأمّا الإستعارة بالكناية فهو أن يذكر بعض لوازم المستعار للتنبيه عليه دون التصريح بذكره كقول أبي ذويب: وإذا المنية أنشبت أظفارها. فكأنه حاول استعارة السبع للمنية لكنه لم يصرح بها بل ذكر بعض لوازمها تنبيها لها على المقصود ؛ وأما تنزيلها منزلة الحقيقة فاعلم أنهم قد يستعيرون الوصف للشيء المعقول ويجعلون ذلك كالثابت لذلك الشيء في الحقيقة وكأنّ الحقيقة لم توجد وذلك كإستعارة العلو لزيادة الرجل على غيره في الفضل ثم وضعهم الكلام وضع من يذكر علواً مكانياً كقول أبي تمام.

ويصعد حتى يظن الجهول بأنّ له حاجة في السماء

فقصد هيهنا أن ينسي التشبيه ويرفعه رأساً ويجعل الممدوح صاعداً في السماء صعوداً مكانيًا وهكذا إذا استعاروا اسم الشيء لغيـره من نحو بـدر أو أسد فإنّهم يبلغونه إلى حيث يعتقد أن ليس هناك استعارة كقوله:

قامت تطلّلني ومن عجب شمس تطلّلني من الشمس

فلولا أنَّه أنسى نفسه أنَّ هيهنا إستعارة لما كان لهـذا التعجب معنى ومـدار أكثر هـذا النوع على التعجب وقـد يجيء على عكس مذهب التعجب كقوله:

لاتعجبوا من بلى غــلالتــه قــدزر أزراره عــلى الـقــمــر فقد ذكر كما ترى شيئاً هو من خاصة القمر فهو ينهاهم عن التعجب من بلى الكتان بسرعة ويقول إنّـه قد زرّ على الفمـر ومن شأن القمـر ذلك وهـذا

القسطاس المحسوس للعدل ، ومنه قوله عليه في مدح القرآن : وإنه حبل الله المتين وفيه ربيع القلب وينابيع العلم فاستعار لفظ الحبل والربيع والينابيع لمعاني القرآن ، ورابعها استعارة لفظ المعقول للمحسوس وهو أو يجعل المعقول أصلاً في التشبيه ويبالغ في تشبيه المحسوس به كقوله : فمنظرها شفاء من سقام ومخبرها حياة من حمام فإن الموضع المنظور إليه منهما لما شارك الشفاء في الإلتذاذ الحاصل عنهما وكان الشفاء أولى بذلك بالغ في تشبيه المنظر به فأعاره اسمه وكذلك المخبر وهو محل الإخبار وهو إمّا أقوالها وأفعالها المحسوسة أو شيء آخر لما شارك الحياة في الإلتذاذ الحاصل عنهما وكانت الحياة أولى به من المخبر بالغ في تشبيه المخبر بها فاستعار له لفظها .

## الفصل الخامس في الكناية وفيه بحثان :

البحث الأول في حقيقتها: أما حقيقتها فاعلم أن اللفظة إذا أطلقت وأريد بها غير معناها فإمّا أن يراد بها مع ذلك معناها أو لا يراد ، والأول هو الكناية كقولك فلان طويل النجاد كثير رماد القدر فقولنا طويل ليس الغرض الأصلي به معناه بل ما يلزمه من طول القامة وكذلك المثال الآخر فإنّ المقصود منه ما يلزمه من إطعام الخلق والتكرّم عليهم فهذه هي الكناية في المفرد ، وأما في المركب فهي أن يحاول إثبات معنى من المعاني لشيء فيترك لتصريح بإثباته له ويثبته لمتعلّقه كقوله :

إنَّ المروّة والسماحة والندى في قبّة ضربت على بن الحشرج

لما أراد إثبات هـذه المعاني للمصدوح لم يصرح بهـا بل عـدل إلى ما ترى من الكناية فجعلها في قبّـة ضربت عليه ، ومنه قـولهم المجد بين ثـوبيه والكرم بين برديه ، ومثاله في جانب النفي قول من يصف امرأةً بالعفة .

تبيت بمنجاة من اللوم بيتمها إذا ما بيوت بالملامة حلّت فتوصل إلى نفي اللوم عنها بأن نفاه عن بيتها .

البحث الثاني في الفرق بينها وبين المجاز : الفرق بينهما أن الكنـاية

للوصف المقصود.

البحث الشاني: واعلم أنّ القسم الأول على أربعة أقسام ، أحدها أن يستعار لفظ المحسوس للمحسوس وحينئذ فالإشتراك بينهما إمّا في الـذوات دون الصفات أو بالعكس فالأول. كحقيقة تفاوتت آحادها في الفضيلة والنقص والقوة، والضعف فيستعار لفظ الأكمــل في ذلـك النــوع لـلأنقص كاستعارة الطيران للعدو بسرعة فيقال للعدو السريع طيران إذ الطيران والعدو يشتركان في الحقيقة وهي الحركة المكانية ويختلفان في القوة والضعف ، وأما الثاني فكقولهم : رأيت شمساً ويريد إنسانـاً يتهلل وجهـه فهيهنا الإنسان مخالف للشمس في الحقيقة مشارك لها في الـوصف ، وكقول على الناه في ذكر النبي النبي النبي النبياء . اختاره من شجرة الأنبياء . فإنّ الشجرة وأصل النبوة يختلفان بالحقيقة لكنهما يشتركان في أن كـل واحد منهما أصل يتفرع عليه الفروع، وثانيها استعارة لفظ المعقول للمعقول وهو أيضاً إنَّما يكون في أمرين يشتركان في وصف أحدهما بـه أولى وهو فيـه أكمل فينـزل الناقص منزلة الكامل ثمُّ إنَّ المشتركين قد يكونان متعاندين إما تعاند النقيضين وهو كإستعارة المعدوم للموجود عندما لا يكون في ذلك الموجود فائدة . فيشارك المعدوم في عدم الفائدة فيستعار لفظه له أو كإستعارة المهجود للمعدوم عندما يكون للمعدوم آثار باقية يشارك بها الموجود إلاّ أن الموجود بمثلها أولى فيستعار لفظه له ، وأما تعاند الضدين حقيقة كان أو ظاهراً وهو كتشبيه الجاهل بالميت لأنّ الموت والحياة للجاهل اشتراكا في عـدم الفائـدة المطلوبة منه وهي الإدراك والعقل إلاّ أن الموت بها أولى فيستعار لفظه لهيا ، ومنه قول على علين الناس نيام فإذا ماتموا انتبهوا ، وقمد لا يكونمان متعاندين وهـو كما يشترك موجـودان في وصف معقول إلّا أن أحـدهما أولى بـ فينـزل الناقص بمنزلة الزائد كقولهم فلان لقى الموت إذا لقى شيئاً من الشدائد لاشتراك الموت والشدائد في المكروهية لكن الموت أولى بها فينزل الشدائـد منزلة الموت فيستعار لفظ الموت لها ، وثالثها استعارة لفظ المحسوس للمعقول وهو كإستعارة لفظ النور المحسوس للحجة الواضحة واستعارة لفظ الفصل الثاني: في أقسام النظم إنَّ الجمل الكثيرة إذا نظمت نظماً واحداً فإمّا أن تتعلق بعضها بالبعض أو ليس فإن كان الثاني لم يحتج ذلك

واحداً فإمّا أن تتعلق بعضها بالبعض أو ليس فإن كان الثاني لم يحتج دلك النظم إلى فكر في استخراجه مثاله قول علي النش : لا مال أعود من العقل ولا داء أعيى من الجهل ، ولا عقل كالتدبير ولا كرم كالتقوى ، وإن كان

الثاني فكلما كانت أجزاء الكلام أشد ارتباطاً كان أدخل في الفصاحة وليس له قانون يحفظ لمجيئه على وجـوه شتى ، ولنـذكـر بعض مـا يعتبـر منهـا وهـو عشرون وجهاً.

الموجه الأول المطابقة : وهي الجمع بين المتضادين في الكلام مع مراعاة التقابل حتى لا يضم الاسم إلى الفعل كقوله تعالى : ﴿ فليضحكوا قليلًا وليبكوا كثيراً ﴾ وقوله : ﴿ سواءً منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ﴾(١) وقوله تعالى : ﴿ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من نشاء وتذل من تشاء ﴾(١).

السوجه الشاني المقابلة: وهي أن تجمع بين شيئين متوافقين وبين ضديهما ثمَّ إذا شرطتهما بشرط وجب أن تشترط ضديهما بضد ذلك الشرط كقوله تعالى: ﴿ فَأَمَا مِن أَعطى واتقى وصدَق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذّب بالحسنى فسنيسره للعسرى ﴾ (٣) فلما جعل التيسر مشتركاً بين الإعطاء والإتقاء والتصديق جعل ضده وهو التعسير مشتركاً بين أضداد تلك الأمور وهي المنع والإستغناء والتكذيب.

الثالث المزاوجة: بين معنيين في الشرط والجزاء كقول البختري: إذامانهي الناهي فلج بي الهــوى أصاخت إلى الواشي فلجّ بها الهجر

<sup>· 10 - 1 (1)</sup> 

<sup>. 2 - 97 (4)</sup> 

عبارة عن أن تذكر لفظة وتفيد بمعناها معنى ثانياً هو المقصود وإذا أفدت المفظة المقصود بمعنى اللفظ وجب أن يكون معناه معتبراً فلم تكن قد نقلت اللفظة عن موضوعها فليست مجازاً مثاله إنك إذا قلت فلان كثير الرماد فأنت تريد أن تجعل كثرة الرماد دلياً على جوده فقد استعملت هذه الألفاظ في معانيها الاصلية وقصدت بكونه كثير الرماد معنى ثانياً يلزم الأول وهو الجواد بخلاف المجاز فإنك تنقل اللفظة عن معناها الاصلي. وبالله التوفيق.

الجملة الثانية في النظم وفيها فصول:

الفصل الأول في حقيقته: إنَّه وضع الكلام على النهج الـذي يفتضيه علم النحــو والعمل فيــه بقوانينــه وأصولــه بيانــه أنَّك تنــظر في وجوه كــل باب وفـروقه فتنـظر في الخبر مشلًا إلى الفرق بين مـا إذا كان الخبـر المبتدأ اسمــاً مشتقاً أو صريحاً أو فعلًا ماضياً أو مستقبلًا ، وبين إدخال الألف واللام عليه أو عـدمها ، والفصـل بالضميـر وعدمـه ، وفي الشرط والجـزاء إلى الوجــوه التي مختلف بحسب اختلاف كون الجملتين فعليتين أو إحديهما فعلية والاخرى اسميَّة ، وإن كانتـا فعليَّتين فتنظر الفـرق بين ما إذا كـان الفعلان مـاضيين أو مستقبلين أو أحدهما ماضياً والآخر مستقبلًا ، وفي الحال إذا كان اسماً أو فعلًا وفي الحروف المشتركة في معنى . أين يكون وضعها أليق نحو أن تجيء بما في نفي الحال أو الماضي وبلا في نفي الإستقبال وبإن فيما يتردّد بينهما وبإذا فيما علم أنه كـائن ، وأن تعرف مـواضع الفصـل والوصـل ومواضـع التعريف والتنكيىر والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإضمار والإظهار فتضع كل شيء مكانه ، واعلم أنَّه ليس إذا حسن التنكير مثلاً أو التعريف أو أحمد هذه الأمور في موضع حسن في كل موضع بل إنَّما يحسن بحسب الموضع الذي يقصد، وحاصل هذا التقرير أن النظم إنما يحصل في كلمات تضمّ بعضها إلى البعض، وذلك النظم تعبّر فيه أحوال المفردات وأحوال انضمام بعضها إلى بعض فأمّا أحوال المفردات فإمّا أن يعتبر حال دلالة الألفاظ أو حال دلالة أحوالها وحركاتها وسكناتها فهذه هي أقسام الإعتبار والنظم الكامل إنّما يحصل إذا اختير من هذه الأمور الثلاثة في كل موضع ما هو الأليق به .

والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ١٠٠٠. ويقرب منه أن تذكر لفظا يتوهم أنَّه يحتاج إلى البيان فتقصده مع تفسيره كقوله تعالى: ﴿ يُوم يأتِي لا تَكلُّم نفس إلا بإذنه فمنهم شقىً وسعيد فأما الذين شقـوا ففي النار ﴾ الآيــة ﴿ وأما

الذين سعدوا ففي الجنة ﴿ (٢). الآية.

العاشر التعديد: وهو إيقاع الأعداد من الأسماء المفردة في النظم والنثر على مساق واحد فيان روعى فيه إزدواج أو تجنيس أو مطابقة أو مقابلة حسن جداً مثاله من النثر قولهم فلان إليه الحل والعقـد والقبول والـرّد والأمر والنهى والإثبات والنفي ، ومن النظم قول المتنبي :

الخيل والليل والبيداء تعرفني والطعن والضرب والقرطاس والقلم

الحادي عثير تنسبق الصفات: كقوله تعالى: ﴿ هُو اللهِ الذي لا إلـه إلَّا هو الملك القدوس السلام ﴾ الآية وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهِـا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شاهداً ومبشراً ونـذيراً ﴾(٣) الآيـة. وقولـه : ﴿ وَلا تَطْعُ كُمْلُ حَلَّافَ مُهِينٌ ﴾ الآية، والتنسيق في أوائل الخطب كثير.

الثاني عشر الإبهام: وهو أن يكون للفظ ظاهر وتأويل فيسبق إلى فهم السامع الـظاهر مـع أن المراد هـو التأويـل كقولـه تعالى : ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويّات بيمينه ﴾(٤).

الثالث عشر مراعاة النظير: وهو جمع الأمور المناسبة المتوازنة كقول على الله : الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيـوس من مغفرته .

الرابع عشر المدح الموجه: وهو أن يمدح بشيء يقتضي المدح بشيء آخر كقول المتنبى:

<sup>(1)</sup> YY - TV. 111-11(7)

<sup>. 28 - 77 (7)</sup> 

<sup>.</sup> TV - £9 (E)

كقوله تعالى : ﴿ فلا أُقسم بمواقع النجوم وإنّه لقسم لـو تعلمون عـظيم ﴾ (١) وقــول علي ﷺ : أمــا بعــد فــإن الله خلق الخلق حين خلقهم غنيــاً عن طاعتهم .

المخامس الإلتفات: وهو العدول عن مساق الكلام إلى مساق آخر غير مناف للأوّل في المعني بل متمم له على جهة الميل أو غيره كالعدول عن الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى: ﴿ مالك يوم الدين إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ﴾ (٢) وبالعكس كقوله تعالى: ﴿ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة ﴾ (٣) وقول علي مانك : وبنا انفجرتم عن السرار وقر سمع لم يفقه الواعية.

السادس الإقتباس: وهـو أن تـدرج كلمـة من القـرآن أو آيـة منـه في الكلام تزيينـاً لنظامـه كقول ابن شمعـون في وعظه: اصبـروا عن المحرمـات وصابروا على المفترضات ورابـطوا بالمـراقبات واتقـوا الله في الخلوات يرفـع لكم الدرجات.

السابع التمليح: وهو أن يشار في فحوى الكلام إلى مثل ســـائر وشعــر نادر كقول علي سِلامِ في خطبة الشقشقية .

شتّان ما يومي على كورها ويـوم حـيّان أخي جـابـر النامن إرسال المثلين: وهو الجمم بين المثلين كقوله:

الا على الله باطل وكلّ نعيم لامحالة زائل الاكل شيء ما خلا الله باطل وكلّ نعيم لامحالة زائل

التاسع اللفّ والنشـر: وهو أن تلفّ شيئين وتـورد تفسيرهمـا جملة ثقة بأن السامع يميّز ما لكل منهما كقوله تعالى : ﴿ وَمَن رحمته جعل لكم اللَّيـل

<sup>.</sup> VE - 07 (1)

<sup>.</sup> T = 1 (T)

<sup>(</sup>۳) ۱۰ - ۲۲ .

ما كان غالباً في القرآن الكريم والكلمات النبوية وكلام على سلين. والمطبوعين على الكلام من سائر الفصحاء . وما أحدثه المتأخرون وإن كان لا ينخرط في سلك الأولين إلا أنه يدل على ذكاء مبتدعه وفطنة مخترعه وبالله التوفيق.

## الفصل الثالث في التقديم والتأخير وفيه أبحاث:

البحث الأول في فائدتهما: إذا قدم اللفظ على غيره فإمّا أن يكون في النبّة مؤخراً كخبر المبتدأ إذا قدم عليه والمفعول على الفاعل ، وإمّا أن لا يكون على نبّة التأخير ولكن على أن ينقل الشيء من حكم إلى حكم آخر مثاله أن تذكر اسمين كل واحد منهما يصلح أن يكون مبتداً والآخر خبراً فتقدم هذا تارة وذاك أخرى كقولك زيد المنطلق وعكسه . قال سيبويه عندما يذكر الفاعل والمفعول : كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم وهم ببيانه أعنى ، وإن كانا معا يهمانهم مثاله إذا أرادوا الإخبار عن قتل شخص معين قالوا قتل الخارجي زيد ، وإذا صدر عن بعض الفضلاء قبيحة وأرادوا الإخبار عن ذلك قدموا اسمه على فعله لأن ذكره أولاً ثم نسبة الفعل إليه أوقع في النفوس من العكس فكان عند المخبر أهم . ولتذكر ما يهم تقديمه وما لا يهم في الإستفهام والخبر والنفي .

البحث الثاني في التقديم والتأخير في الإستفهام: المذكور عقيب حرف الإستفهام إما الفعل أو الاسم فإن كان الأول كان هو المشكوك في وجوده والمسؤول عن معرفته مثاله قولك أبنا زيد داره فإن السؤال واقع عن وجود البناء والشك في وجوده ، وإن كان الثاني فالسؤال واقع عن تعيين الفاعل كقولك أنت بنيت هذه الدار ، ثم الاستفهام قد يجيء للإنكار تارة وللتقرير أخرى والحال فيهما ما ذكرناه أمّا الإنكار فكقوله تعالى : ﴿ أَفَاصِفِيكُم ربكم بالبنين ﴾ ﴿ أصطفى البنات على البنين ﴾ (أ) والإنكار هيهنا للفعل فإذا قدّم الاسم كان الإنكار للفاعل كقولك لمن انتحل شعراً أأنت قلت هذا الشعر ، وأما التقرير فكقوله تعالى : ﴿ أخرقتها لتغرق

<sup>. 10</sup>T-TV(1)

نهبت من الأعمار مالوحويته لهنئت الدنياب أنّل خالد فأوله مدح بالشجاعة وآخره مدح بعلو الدرجة.

الخامس عشر المحتمل للضدين: وهو أن يكون الكلام محتملًا للمدح

والذم على السواء كمن قال لرجل أعور : ليت عينيه سواء . السادس عشر تجاهل العارف: كقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّا وَإِيَّاكُم لَعْلَى

هدى أو في ضلال مبين >وكقول المتنبي : ّ أريقك أم ماء الغمامة أم خمر .

السابع عشر السؤال والجواب: كقوله تعالى: ﴿ قال فرعون وما ربِّ العالمين قال ربكم ورب آبائكم الأولين ﴾.

الثامن عشر الحذف: وهو أن يتكلّف حذف حرف من حروف المعجم كما حذف على الله في خطبة المسماة بالموقصة .

التاسع عشر التعجب: كقولـه فيا خجـل المقصرين من التـوبيـخ في محفل القيامة! ويا حسرة الظالمين إذا عاينوا أهل السلامة!.

العشرون الإغراق في الصفة كقول امرء القيس.

من القاصرات الطرف لو دبِّ محوّل من الذر فوق الأتب منها لآثر.

وقول المتنبي :

كفي بجسمي نحـولاً أنني رجل لولامخـاطبتي إيّـــاك لم تـرني

الحادي والعشرون في حسن التعليل: وهـو أن يذكـر وصفان أحـدهما علّه للآخر والغـرض منهما ذكـرهما جميعـاً كقول علي علينه في ذم الـدنيا: هانت على ربّها فخلط حلالها بحرامها وخيرها بشرها، وكقوله:

فإن غادر الغدران في صعن وجنتي فلاغرومنه لم يرلكان قادراً

واعلم أن وجوه النظم كثيرة ولما كانت كثيرة منهـا قلما يـوجد في كـلام المطبوعين من المتقدمين وإنما هي صناعات تكلّفها المحدثون لا جرم ذكـرنا

1

ويقرب من ذلك حكم المنفي كقولك أنت لا تحسن هذا الفعل ، أو لا تحسن أنت هذا الفعل .

البحث الخامس في تقديم حرف السلب على العموم وتأخّره عنه: أما الأول فإذا قدمت حرف السلب على صيغة العموم فقلت ما أفعل كل كذا كان سلباً للعموم وذلك لا يناقضه الإثبات الخاص حتى لو قلت وافعل بعضه لم يكن تناقضاً أما إذا قدمت صيغة العموم على السلب فقلت كل كذا ما أفعل فهم منه عموم السلب وحينئذ يناقضه قولك وأفعل بعضه في العرف ، وعلى هذا يظهر الفرق بين الرفع والنصب في قول أبي النجم

قد أصبحت أم الخيار ندعي عليّ ذنباً كله لم أصنع .

فإن نصب كلُّ يقتضي سلب العموم ورفعه يقتضي عموم السلب .

البحث السادس في استيفاء أقسام التقديم والتأخير: واعلم أنه قد يختلف حال الكلام في التقديم والتأخير اختلافاً كثيراً وقد يدق الفرق بين تقديم الكلمة وتأخيرها كقوله تعالى: ﴿ وجعلوا لله شركاء الجن ﴾ فبتقديم شركاء يفهم أنه ما كان ينبغي أن يكون له شريك لا من الجن ولا من غيرهم. والذم إنما توجه إليهم لإثباتهم شركاء أما لو قدم الجن لم يفهم إلا أنهم عبدوا الجن ، وأما إنكار المعبود الثاني فغير مفهوم منه ويكون الذم إنما توجه عليهم لعبادة الجن دون غيرهم ، فينبغي أن تلمح الفروق في تقديم بعض الكلام على بعض وتأخيره ، ولنذكر مواضع حسن التقديم والتأخير أما التقديم ففي مواضع عشرة .

الأول: أن تكون الحاجة إلى ذكره أتم والعلم به أهم كقوله تعالى : ﴿ وجعلوا لله شركاء الجن ﴾(١). فإن تقديم الشركاء أولى لأجل أن المقصود التوبيخ على جعل مطلق الشريك بخلاف ما لو أخر .

الثاني: أن يكون التأخير أليق بإتصال الكلام كقولـه تعالى : ﴿ وتغشى

1..-1(1)

أهلها \* أقتلت نفساً زكية بغير نفس ﴾ (١٠). فإن المقصود تفرير الخرق والقتل عليه تمهيداً لتوجه اللوم إليه ، وأما تقديم الاسم فكقولك أأنت الذي قتلت زيداً فإنه سؤال على سبيل التقرير لتعيينه للقتل ، واعلم أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل فإذا قدمت المفعول توجه الإنكار إلى كونه بمثابة أن يوقع به مثل هذا الفعل ولذلك قدّم في قوله تعالى : ﴿ قَلْ أَغِيرِ الله أَتَخَذُ ولياً ﴾ وقوله : ﴿ أَغِيرِ الله تعون ﴾ وقوله : ﴿ أَغِيرِ الله تعون ﴾ وقوله : ﴿ أَبْسِراً مَنّا واحداً نتبعه ﴾ .

البحث الثالث في التقديم والتأخير في حرف النفي : إذا أدخلته على الفعل كقولك ما ضربت زيداً كنت قد نفيت فعلاً لم يثبت أنّه فعل لأنّ نفيك لضرب زيد عن نفسك لا يقتضي وقوع الضرب به ولا نفيه عنه لأنّ نفي الخاص لا يدل على نفي العام ولا على ثبوته ، وإذا أدخلته على الاسم كقولك ما أنا ضربت زيداً فهم من ذلك أنه وقع به الضرب وكان القصد نفي كونك أنت الضارب ، والشاهد بهذه الفروق هو الذوق السليم .

البحث الرابع في التقديم والتأخير في الخير المثبت والمنفي : هو كالتقديم والتأخير في الخير المثبت والمنفي : هو كالتقديم والتأخير في الإستفهام فإنك إذا قدمت الاسم فقلت زيد قد فعل اقتضى أن يكون القصد إلى الفاعل إمّا لتخصيص الفعل به كقولك أنا كتبت في معنى هذا الأمر تربد أنك اختصصت بذلك دون غيرك ، وإمّا لأجل أن تقديم ذكر المحدث عنه آكد لإثبات ذلك الفعل له كقولهم فلان يعطي المجزيل فلا يقصد الحصر بل أن يتحقق عند السامع أن إعطاء الجزيل دأبه ، وبيان ذلك أنك لما ذكرت الاسم المحدث عنه والاسم لا يعرى عن العوامل إلا لحديث قد نوى إسناده إليه فإذا قلت عبدالله فقد استشعرت بأنك تريد الحديث عنه فتحصل شوق إلى معرفة ذلك فإذا أفدته ذلك قبله الذهن قبول المعاش له معمونة فلك فإذا أفدته ذلك قبله الذهن قبول العاش لمعشوقه فيكون ذلك أبلغ في التحقيق ونفي الشبهة ، وإن قدمت الفائل اقتضى أن يكون القصد إلى ذكر الفعل كقوله تعالى : ﴿ وقضى ربك المقعل الإا إلا إياه ﴾ فإن القصد هيهنا إلى ذكر القضاء ونسبته إلى الله تعالى ،

<sup>.</sup>TY=A1(1)

معانيها هي المقصودة بالقصد الأول من الجمل الداخلة عليها .

الخامس: تقديم الكلي على جزئياته لأنّ الكلي أعرف عنـد العقـل وتقديم الأعرف أولى .

السادس: تقديم الدليل على المدلول.

السابع: تقديم الناقص على تمامه كتقديم الموصول على الصلة ، والمضاف على المضاف إليه لأن تمام الشيء لا يتقدم عليه .

الشامن: تقديم الأسماء المتبوعة على توابعها لأن التابع لا يتقدم متبوعه.

التاسع: تقديم المظهر على ضميره لأن الحاجة إلى الضمير إنّما هو لإلحاق أمر من الأمور بذي الضمير وذلك ينأخر عن تحقق ذي الضمير في العقل فيجب كذلك في الوضع كقولك ضرب زيد غلامه ، وقضى زيد حاجته .

العاشر: تقديم الفاعل على المفعولات وما في حكمها لأنها أُمور تلحق الفاعل بالنسبة إلى فعله فكانت متأخرة عنه وإذا علمت من ذلك ما يجب تقديمه علمت من ذلك ما يجب تأخيره .

الفصل الرابع في الفصل والوصل: حاصل معرفة الفصل والوصل يعود إلى معرفة مواضع العطف والإستئناف والتهدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف مواقعها ، وهو باب عظيم عند البلغاء ولذلك جعله بعضهم حدّ البلاغة فقال : إذا سئل عن معناها أنها معرفة الفصل والوصل ما ذاك إلا لغموضه وكون معرفته مؤدية للمعاني كما هي ، وذلك هو المقصود من علم

البحث الأول: فائدة العطف التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه فمن أدواته ما لا يفيد إلا هذا القدر كالواو، ومنها ما يدل على زيادة عليه كالفا وثم فإنّهما يدلان على التعقيب وإن كانت ثم تختص

البلاغة ولنحقق الكلام فيه في بحثين.

وجوههم النار ﴾ فهذا أليق بما قبله وبما بعده من تأخير المفعول .

الشالث: أن يكون الأول أعـرف من الثاني كتقـديم المبتدأ على الخبـر والموصوف على الصفة فينبغى أن تبتدأ في قولك زيد قائم بزيد لتتوصل النفس بذكر ما يعرف إلى الإخبار عنه بما لا يعرف فتقع الفائدة حينتذ على حدها وفي مرتبتها قـال الإمام : ولا ينتقض هـذا بتقديم الفعـل لأنَّ الفعل لفظ دال على ثبوت معنى لموضوع غير معيّن في زمان معيّن من الثلاثة والإسناد كالجزء الـذاتي لمفهوم الفعـل والإسناد أمر إضافي ، والعقـل إذا حصل لــه الشعور بالإضافة فلو توقف هناك ولم ينتقل إلى ما إليه الإسناد كانت الإضافة مستقلة بالمفهومية وهو محال ، وإن انتقل إلى ما أسند إليه الفعل فـذلـك الشيء هو الفاعل فإذن من ضرورة الإسناد فهم المسنـد إليه وإذا أوجب هـذا الترتيب في الذهن وجب أيضاً في الألفاظ لمطابقة ما في الذهن لما في الخارج ، وأقول : قد سبق أن الفعل إذا قدم في الإخبار كان لأجل أن ذكره أهم لأن المقصود من ذكر الجملة الفعلية لا ذات الفاعل بل ذكر الحدث المخصوص في الزمان المعيّن ونسبته إلى الفاعل وإذا كان كذلك جاز أن يقال: إنَّ تقديم الأعرف يكون واجباً وإذا كانت الكلمتان متساويتين في الإهتمام بذكرهما وأما إذا كان ذكر أحدهما أهم كان تقديمه أولى .

الرابع: تقديم الحروف التي لها صدر الكلام كحروف الإستفهام والنفي والنهي قال الإمام: تحقيقه أن الإستفهام طلب فهم الشيء وهو حالة إضافية إذا أدركها العقل انتقل منها إلى معروضها وإذا أوجب أن ينتقل منها إلى معروضها وجب أن يكون في اللفظ كذلك فيقدم ما يدل على الإضافة فيلحق بما يدل على المعروضها، وأقول: يمكن أيضاً أن يكون تقديم هذه المحروف من باب ما كان أهم وذلك أن الإستفهام والنفي والنهي معان معقولة وهي المطلوبة من الجملة الداخلة عليها بالذات فكانت أهم فكانت أولى بتقديم الذكر وكذلك الأدوات الدالة على أحوال النسب بين أجزاء الكلام كأن وأخواتها، وعسى وبابها، ونعم وبش فإنها تقدم لأن

جملة على جملة كذلك يجوز أن يعطف مجموع جمل على مجموع جمل

أخر ؛ وببان ذلك ظاهر في صورة الشرط والجزاء فإنّه قد يجعل مجموع جملتين شرطاً ومجموع أخريين جزاء كقوله تعالى : ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعدما تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ﴾ (١٠) . فإذا ظهر ذلك في الشرط والجزاء ظهر مثله في العطف كقوله تعالى : ﴿ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوياً في أهل مدين ﴾ (١٠) الآية. فقوله وما كنت ثاوياً عطف على قوله وما كنت من الشاهدين مع ما يتعلق بها إذا لو عطفتها على ما يليها لدخلت في حكم لكن فصار التقدير لكنك ما كنت ثاوياً وهو باطل ، ولو عطفتها على وما كنت من الشاهدين دون ولكنا أنشأنا لكان في ذلك إزالة لكن عن موضعها وهو غير جائل.

## الفصل الخامس في الحذف والإضمار وفيه بحثان :

البحث الأول في حذف المفعول والمبتدأ والخبر: أما الأول فلأنّ الفعل المتعدي قد يكون المقصود من ذكره مجرد نسبته إلى الفاعل وحينشذ يكون حالـه كحال غير المتعدي في عدم الحاجة إلى المفعول والتعرض له كقولك فلان يحلّ ويعقد ويأمر وينهى ويضرّ وينفع وقولـه تعالى: ﴿ هـل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ وقد يلاحظ مع ذلك في ذكره النسبة إلى المفعول إلا أن المفعول يحذف لأحد غرضين. أحدهما أن يكون المقصود ذكره لكن يحذف لإيهام التعظيم والتفخيم كقول البختري:

شجوحساده وغيظ عداه أنيرى مبصرويسمع واع

فــإنَّ المرئي والمسمــوع لا بد وأن يكــون شيئاً معينــاً فحــذفــه ، وأوهم بذلك أن كــل ما يــرى منه ويسمـع عظيم وأنــه فضيلة تشجو حســـاده ، وتغيظ

<sup>.110-8(1)</sup> 

<sup>(1) 17 - 33.</sup> 

بالنراخي ومثل أو فإنها تدل على الترديد ، فلنبحث عن مطلق الإشتراك فنقول : العطف إمّا أن يكون في المفردات وهو يقتضي التشريك في الإعراب ، وإمّا في الجمل وحينئذ فالجملة إن كانت في قوة المفرد كقولك مررت برجل خلقه حسن وخلقه قبيح كانت الشركة في الإعراب أيضاً حاصلة لكون الجملتين وصفين للنكرة ، وإن لم يكن فإمّا أن يكون إحدى الجملتين متعلقة لذاتها بالأخرى أو لا يكون فإن لم يكن فإمّا أن يكون بينهما مناسبة أو لا يكون فهذه أقسام ثلاثة .

أما الأول فأن يكون إحدى الجملتين تأكيداً للأخرى كقوله تعالى : ﴿ أَلَم ذَلِكَ الْكَتَابِ لا رَبِّ فِيه ﴾ (١) فقوله لا ريب تأكيد للأول ، ولا يجوز إدخال العاطف عليه لأنَّ التأكيد يتعلَّق بالمؤكد لذاته فيستغني عن لفظٍ يدل على التعلَّق .

الثاني: أن لا يكون بينهما مناسبة أصلا وهيهنا أيضاً يجب ترك العاطف لأنَّ العطف يستلزم المناسبة فيلزم من عدمها عدمه .

الثالث: أن تصدق المناسبة بينهما مع عدم التعلق الذاتي فهيهنا يجب ذكر العاطف ثم إما أن يكون المخبر عنه في الجملتين شيئين أو شيئاً واحداً أما الأول فالمناسبة إمّا بين المخبر بهما فقط أو بين المخبر عنهما فقط أو بين المخبر عنهما فقط أو بينهما معاً ، والأول والثاني يختل معهما النظم لأنّك إذا قلت زيد طويل والخليفة قصير مع عدم تعلق حديث زيد بحديث الخليفة اختل ، وكذلك لو قلت زيد طويل وعمرو شاعر اختل أيضاً لعدم المناسبة بين طول القامة والشعر فتعين أن الواجب حصول المناسبين ، فأما إن كان المخبر عنه فيهما شيئاً واحداً كقولك فلان يضر وينفع ويأمر وينهى ونحوه تعين دخول العاطف أنه هو الجامع لهما بخلاف ما لو

البحث الثاني في عطف الجمل على الجمل: إنَّه كما يجوز أن يعطف

(1)Y=Y.

حق ﴾ وقوله تعالى : ﴿ اتقوا ربكم إنَّ زلزلة الساعة شيء عظيم ﴾ (١) وقول

على علي النص إنّه لا يستغنى الرجل وإن كان ذا مال عن عشيرته ، وقوله : عباد الله إنَّ من أحب عباد الله إليه عبداً أعانه الله على نفسه ، فلو أسقطت إنَّ في هذه المواضع لزالت المناسبة التي كانت بين الجملتين معها ، واعلم أنك متى أسقطت إنَّ من الجملة الثانية فإن كانت إنما ذكرت لتعليل الحكم في الجملة الأولى فلا بد أن يعوض منها الفاء كقوله : فوزلزلة الساعة شيء عظيم في ، الفائدة الثانية : إنك تجد لدخولها على ضمير الشأن المعقب بالجملة الشرطية وغيرها من الحسن والمزية ما لم تجده عند عدمها كقوله تعالى : ﴿ إنّه من يتق ويصبر ﴾ وقول على المنت أيها الناس إنّه لا يستغنى الرجل كما ذكرناه .

الفائدة الثالثة : إنها نهيء النكرة لأن يحدث عنها كقوله بلك : إنّ من أحب عباد الله إلى الله عبداً كما مرّ ولو أسقطتها لسقطت الحسن والبلاغة وقد يسقط المعنى أصلًا كما لو أسقطتها من قول الشاعر : إنّ شواء ونشوة وخبب البازل الأمون .

الفائدة الرابعة: إذا دخلت على الجملة فقد تغني عن الخبر كقولك إنَّ مالًا وإنَّ ولداً على تقدير إنَّ لهم مالًا وكقول الأعشى.

إنَّ محلًّا وإن مرتحلًا وإنَّ في السفر إذمضوامهالًا

والحق أنها لتأكيد النسبة وإذا كان الخبر تاماً ليس للمخاطب ظنَّ أو وهم في خلافه فلا حاجة إلى أنَّ هناك ولذلك تزداد حسناً إذا كان الخبر أمراً يبعد مثله ، وقد يجمع مع اللام للتأكيد في خبرها إذا كانت في جواب المنكر لشدة الحاجة هناك إلى التأكيد .

البحث الثاني في فائدة إنما: اتفق جمهور النحاة على أنها للحصر وهو المفهوم منها مثاله قول على عليها تشبه المفهوم منها مثاله قول على عليها تشبه

<sup>. 7 - 77 (1)</sup> 

عداه ، ومن هيهنا تحصل البلاغة ولو أبرز ذلك المفعول المعين لما حصل ذلك التعظيم الوهمي لتخصيص الذهن للتعظيم بالمفعول المذكور دون ما عداه ، وقد يكون ذكر المفعول أولى وأبلغ وذلك إذا كان أمراً عظيماً بديعاً كقوله : ولو شئت أن أبكي دماً لبكيته ، لما كان بكاء المدم أمراً عجيباً كان ذكره أولى ، الثاني أن يحذف للعلم به كقول على علين إن أشنق لها خرم أي أنفها ، وأن أسلس لها أي قيادها تقحم أي المهالك ، الثالث أن يضمر على شريطة التفسير كقوله أكرمني وأكرمت عبدالله ، وأما المبتدأ والخبر فقد ورد حذف كل واحد منهما تارة أما المبتدأ فكقوله تعالى : ﴿ سورة أنزلناها ﴾ وأما الخبر فقوله تعالى : ﴿ طاعة وقول معروف ﴾ وأمثاله كثير وقد حكم بحسن ذلك البلغاء قال عبد القاهر (رحمه الله):ما من اسم حذف في الحال التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وجدته أحسن من ذكره ، وحسنها في المواضع التي يفهم عنها البلاغة .

البحث الثاني في الإيجاز وحده : التعبير عن الغرض بأقبل ما يمكن من الحروف من غير إخلال مثاله قوله تعالى : ﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾(١) وقد كان المثل يضرب بقولهم : القتل أنفى للقتل إلى أن أوردت هذه الآية والترجيح للآية ظاهر من وجهين ، أحدهما أنه أوجز فإنَّ حروفها عشرة وحروف المثل أربعة عشر ، الثاني أنَّ القتل قصاصاً لا ينفي القتل ظلماً من حيث إنّه قتل بل من حيث إنه قصاص وهذه الجهة غير معتبرة في كلامهم ولها ترجيحات أخر، لا نطول بذكرها ، ومن ذلك قول علي عشين : قيمة كل اهرىء ما يحسنه ، وقوله المرء عدو لما جهله ، وقوله : الجزع أتعب من الصبر ، وقوله : تخففوا تلحقوا.

الفصل الثالث في أحكام إنَّ وإنما وما في حكمها وفيه أبحاث :

البحث الأول في فوائد إنّ ، وهي أربع: الأولى أنها قـد تربط إحـدى المجملتين بالأخرى فيحصل النظم كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنَّ وَعَـدَ اللَّهُ

<sup>. 140 - 4 (1)</sup> 

ذلك القبح إلى قرب لا المقتضية لنفي الغير إلى إلّا المقتضية للحصر وبعدها عن إنَّما فكان التأكيد عقيب إنما حسناً لطول الزمان بينهما على أنَّا لا نسلَّم

عدم الصحة هيهنا بل قد يورد للتأكيد وإن كان عقيب إنما أحسن ، وقـد يقام غير مقام إلّا فيفيد الحصر ، وقد لا يكون كذلك كقولك ما جاءني غير زيد تريد نفي مجيء الغير فقط دون إثبات زيد .

المحث الثالث: إنَّ ما وإلَّا إذا دخلت على الجملة كان المقصود

بالحصر فيه هو ما يلي إلَّا بعدها سواءٌ كان مرفوعاً كقولك ما ضرب زيداً إلَّا عمرو أو منصوباً كقولك ما ضرب زيد إلا عمرواً ، وهكذا إن كان المنصوب حالًا أو ظرفاً فإن تأخر مثلًا الفاعل والمفعول معاً عن إلّا فالمقصود هو ما يليها أيضاً كقولك ما ضرب إلا زيد عمرواً، وكذلك لو قدمت المفعول على الفاعل فهو المقصود وهكذا حكم المفعولين كقولك لم أكس إلّا زيداً جبّة فالذي يلى إلَّا هو المقصود بالتخصيص ، وهكذا المبتدأ والخبر أيهما أخرته عن إلَّا فهو المراد بالتخصيص كقولك ما زيد إلا قائم فالمراد تخصيص هيئة القيام دون سائر الأحوال أو ما القائم إلا زيد فهو تخصيص لزيد دون غيره ، وأما تحقيق ذلك في إنَّما فأما في الفاعل والمفعول فأيهما أخرته عن صاحبه فهو المقصود أيضا كقولك إنما ضرب عمروأ زيد فالمقصود تخصيص زيد ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء ﴾(١) ولو قدم العلماء لكان المقصود تخصيص خشية الله وكذا الحال في المبتدأ إن تركته على حاله فالإختصاص للخبر كقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا السبيل على الذين يستأذُّ ونك ﴾ (٢)

وإن أخرته عن الخبر صار التخصيص له كقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبِلاغُ وعلينا الحساب ﴾ فإنّ التخصيص في الأول للخبر وفي الثاني للمبتدأ هـذا بحسب المتبادر إلى المفهوم من ذوق العربية وبالله التوفيق .

القاعدة الثانية في الخطابة وفيه أبحاث وخاتمة .

<sup>.</sup> Yo - To (1)

الحق ، وكقوله علام : إنَّا لم نحكم الرجال وإنَّما حكمنا القرآن ، وهذا القرآن إنما هو خطه مستوربين الدفتين لا ينطق بلسان وإنما ينطق عنه الرجال ، ومراده بالحصر في هذه الصور ظاهر ، وقال بعضهم : إنها ليست للحصر محتجاً بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا المؤمنون اللَّهِن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ﴾(١) وبقوله : ﴿ إِنَّمَا المؤمنون إخوة ﴾(٢) مع أنَّ الإجماع على أنَّ من لم يـوجل من ذكر الله قـد يكـون مؤمناً ، وأنّ الأخـوة غيـر منحصـرة في المؤمنين ، والجواب أن منشأ الشكُّ هو الغفلة عن ضابط الحصر ، وضابطه أن الجزء الأخير من الكلام الوارد عقيب إنّما هو المخصوص بحصر الحكم فيه سواءٌ كان هو الموضوع كقولك إنَّما قام زيد فإنَّ المقصود حصر القيام في زيد أو كان هو المحمول كقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنَا بِشُرِ مِثْلِكُم ﴾ فإنَّ المقصود حصر النبي في البشرية ونفي كونه غير بشر ، وإذا تبيّن ذلك ظهر أنها في الصورتين المذكورتين تفيد الحصر أما في الأولى فلأنه يجوز أن يكون المقصود من الإيمان هناك أقوى مراتبه وهو الإخلاص ، وحينتُذ يتبيّن أنَّ المؤمنين منحصرون في الوجلين من ذكر الله ، وأما في الثانية فــلأنَّ المؤمنين \_ منحصرون في صفة الأخوة في الدين كما هو المقصود من الأخوة هيهنا ، وأعلم أنه قد يستعمل في مفهومها عبارتان أخريان إحديهما قولك جاءني زيـد لا عمرو وهو أضعف منها لأنه يفيـد حصر المجيء في زيـد بالنسبـة إلى من أخرجه حـرف النفي ، الثاني مـا جاءني إلّا زيـد ، ومفهومهـا مفهوم إنّمـا في الحصر والتخصيص كقوله تعالى : ﴿ مَا قَلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمُّونَنَّي بِهُ ﴾ وفرَّق الإمام بينهما فقال : إنَّ دلالة إنَّما على نفي غير المذكور بالإلتزام ، ودلالـة ما وإلَّا على نفى الغير بالمطابقة فكانت أقوى في ذلك من دلالة إنَّما ولذلك ـ يصح أن يقال إنما زيد قائم لا قاعد ولا يصح أن يقال ما زيد إلا قائم لا قاعد ، وأقول إن صحّ ما ادعاه من عدم الصحة في الصورة الثانية كان للمانع أن يمنع تعليل ذلك المنع بكون ما وإلّا دالَّة على نفي الغير بالمطابقة ويصرفُ

<sup>.</sup> T = A (1)

<sup>. 1 - 29 (1)</sup> 

أحوالهم .

البحث الثاني: في موضع الخطابة وأجزائها وليس للخطابة نظر في موضوع معين ؛ وذلك لأنَّ العامة لا يهتدون إلى تمييز بعض الموضوعات عن بعض إذ كان تخصيص الكلام في موضوع معين مبنى على مبادىء تليق بذلك الموضوع وحده لا يعرفها العامي ، ونظر الخطابة بالذات في الجزئيات من أي مقولة اتفقت ولا يخص جزئياً دون آخر بل يقصـد بها الإقنـاع من أي جزئي اتفق على أنَّ لها أن تنظر بالغرض في الأمور الكلية من الإلهيات والطبيعيات والخلقيات والسياسيات ، والخطابة لها أصل ومتممات تتمَّمها وتعين عليها أما الأصل فهو القول الذي يظن أنه لذاته يفيد إقناعاً وأما المتممات فجملتها ترجع إلى حرف واحد وهو أنه لما كان الغرض من الخطابة ليس إلا الإقناع كان كل مقنع ناسب الغرض منها فهو من متمماتها والأمور المقنعة إمّا قولية يراد بها صحة قول آخر كالقول الذي يقصد بـه الخطيب تقرير فضيلته عند السامعين أو القول الذي يروم به إثبات أنَّ الشهادة مقنعة أو كون المعجزة حجة ، وإما شهادة ، وإما حيلة أما الشهادة فإما قوليّــة وإمّا حاليّة أما القولية فكالاستشهاد بقول نبي أو إمام أو حكيم أو شاعر وتسمى شهادة مأثورة ، أو الإستشهاد بأقوال قوم يحضرون فيصـدقون قــول القائــل إنَّ الأمر كان ، أو الإستشهاد بشهادة الحاكم أو السامعين بأنَّ القول مقنع وتسمى شهادة محصورة ، أما الحالية فإمّا أن تدرك بـالعقل أو بـالحس والأولى فضيلة القائل واشتهاره بالصدق والتمييز ، وأما الحال التي تدرك بالحسن فإمّا بواسطة القول أو بدونه أما الأول فكالاستشهاد بالمعجزة عقيب التحدى على صدق قول المدعى ، وكشهادة حال الحالف عقيب يمينه على قبول قولـ ، وكشهادة حال المتعاهدين على قبول أقوالهما بعبد وضع العهبود التي هي أفوال مبدونة مكتوبة ، وأما الحال المدركة بالحس من غير القــول فإمّــا أحوال تتبــع إنفعالًا نفسانياً كشهادة سخنة وجبه المخبر ببشارة على قبول قبوله أو شهادة سخنة المذعور الخائف المخبر عن نزول عذاب أو حلول آفة على قبول قبوله ، أو تكبون طارئة من خارج كشهادة جراح الفائل أو غيره على قدوم العدو

البحث الأول في حقيقة الخطابة وفائدتها: الخطابة صناعة يتكلُّف فيها الإقناع الممكن للجمهور فيما يراد أن يصدقوا به ، وقولنا يتكلُّف فيها الإقناع أردنا أنه يتعاطى فيها هـذا الفعل المخصوص بأبلغ قصـد ليتم ، والإقناع الممكن هو الفعل الذي يتكلف وأردنا به ما يمكن من الإقناع ، والخطابـة في الإقناع أنجح من غيرها وفائدتها في تقرير المصالح الجزئية ، وقد تفيـد أيضاً تقرير القوانين الكلية لتلك المصالح كالعقائد الإلهية والقوانين العملية وهي عظيمة النفع جداً لأن الأحكام الصادفة مما هـو عدل وحسن أتم نفعـاً وأعود على الناس فائدة وأعمّ جدوى من أضدادها لأنّ نوع الإنسان إنما هو مستبقى بالتشارك ؛ والتشارك يحوج إلى التعامل والتحاور وهما محوجان إلى أحكام صادقة في الأمور العملية ليثق كـل بصاحبـه وينتظم شمـل المصلحـة بينهم وبأضداد الأحكـام الصادقـة يتشتُّت فيحتاج أن يكـون هذه الأحكـام مقررة في النفوس متمكنة من العقائد ، والخطابة هي المتكفّلة بحمل الجمهور على التصديق بها فإنَّ البرهان والجدل وإن قصد بهما التصديق إلَّا أنَّ الجمهور قـاصرون عن درجـة البرهـان والجدل وإن كـان صناعـة ضعيفة بـالقياس إلى البرهان فهو أيضاً يسير الفائدة العامة صعب بالقياس إلى فطنهم وهم عـاجزون عن قبوله ، والمخاطبة التي يجب أن يتلقاها العامي بعاميته ينبغي أن تكون من الجنس الذي لا يرتفع عن مقامه ارتفاعاً بعيداً بل تكون بألفاظه عذبـة غير ركيكة عامية ولا متينة ينبو فهمه عن قبوله كما سنذكره إن شاء الله تعالى , وقد أشار التنزيل الإلهي إلى هذه الصناعة في قوله: ﴿ أَدْعَ إِلَى سبيل ربك بـالحكمة والموعظة الحسنـة وجاد لهم بـالتي هي أحسن ﴾ فسبيل ربـك هو الديانة الحقيقية ؛ والحكمة هي البرهان ، وذلك لمن يحتمله ؛ والمعظة الحسنة هي الخطابة وهي لمن قصر عن درجة البرهان ؛ أو جاد لهم بالتي هي أحسن أي بالمشهورات المحمودة وأخر الجدل عن الصناعتين لأنهما مصروفتان إلى الفائدة ؛ والمجادلة مصروفة إلى المقاومة والغرض الأول من المخاطبة إنَّما هو الإفادة ، والغرض الشاني هو مجاهدة من ينتصب للمعاندة فإذن الخطابة صناعة وافرة النفع في مصالح المدن وبها تدمر العامة وتنتظم

صناعة الخطابة لكونها غير متناهية أو غير مضبوطة فإنَّ كل شخص يرى ما يهوى وتختلف الآراء بحسب الأهواء ، وثـانيها المقبـولات إمّا عن جمـاعة أو عن نفر أو عن نبي أو عن إمام كالشرائع والسنن أو عن حكيم كالطب المقبول عن جالينوس وبقراط أو عن شاعر كأبيات تورد شواهد وتكون مفبولة فقط من غير أن تنسب إلى مقبول منه كالأمثال المضروبة، وثالثها المظنونات وهي الأحكام التي يتبع الإنسان فيها غالب الظن من دون جـزم العقل بهــا كقولــك زيد يسار العدو جهاراً فهو عدو ربما يكون مقابله مظنوناً كقولك زيـد يسار العدو جهاراً ليخدعه فهو صديق ، وأما تأليفات هذه فهي ما يظن منتجاً وهي مقنعة بحسب الموارد والصور معا ويشتمل القياس والتمثيل والإستقراء وما يشبه الخلف فيها ؛ أما القياس فيسمى ضميراً لحذف كبراه وتفكيراً لاشتماله على أوسط يستخرج بالفكر ، وهو إمّا على هيئة الشكار الأول كقول على بالنه مضوا قدماً على الطريقة وأوجفوا على المحجة فظفروا بالعقبي الدائمة والكرامة الباردة ، فإنّ تقدير الكبرى وكل من كان كذلك ظفر بـالعقبي، الدائمة ويسمى هذا دليلًا، وإما على هيئة الشكل الثاني كقولك فلان له إيمان في يقين فليس من الفساق فإنّ تقدير الكبرى ، ولا واحد من الفساق كذلك ، أو على هيئة الشكل الثالث كقولـك العارف شجـاع جواد فـالشجاع جـواد لأنَّ تقدير الكبرى العارف جواد ويسمى ما كان على هيئة هذين الشكلين علامة ، والقياس الظني قد لا يكون منتجاً في نفس الأمر إذ ليس من شرط الخطابة أن تكون على هيئة منتجة كموجبتين في الشكل الثاني كقولك هذه منتفخة البطن فهي إذن حبلي وتقدير الصدق والحبلي منتفخة البطن ، ويسمى هذا رواسم لرسمها في الذهن ظناً ما ، وأما التمثيل فيسمى اعتباراً لعبور الذهن من المشبه به إلى المشبه ويسمى المنتج منه بسرعة برهاناً واستعمال التمثيل والقياس يسمى تثبيتاً ، والتمثيل إما أن يكون بأصول متفق على القياس عليها سواءً كانت أموراً موجودة أو حوادث ماضية أو أمثالًا مضروبة سائـرة وإمّا أن لا يكون كذلك بل أمور يخبر عنها الخطيب كمثل وحكاية إما ممكنة أو غير ممكنة والأول كاستشهاد على سلام في تحذير أصحابه من الدنيا بالقرون

للحرب، وأما الحيلة فتفيد الإعداد، والإعداد إما للقائل بحيث يكون مقبول القـول أو للقول بحيث يصيـر أنجع وأنفـع أو للسامـع بحيث يكون أقبـل وأما القائل فإن يتكلف الإستشهاد على فضيلة نفسه والدلالة عليها أو يتهيء بهبئة ويتزيّى بصورة تجعل مثله مقبول القول وأما القول فإن يحسن فيه تصرفه فتارة يرفع به صوته وتــارة يخفضه وتــارة يثقله وتارة يليّنــه ويحزنــه ويلاحظ في ذلك حال من يقصد إسماعهم كما سيأتي في التزئينيات ، وأما السامعون فإما مخاطب بالقصد الأول ، وإمّا حاكم يحكم بين المتخاطبين وإمّا نظارة أمّا المخاطب فيحتاج أن يستعطف ويستمال ليبخع إلى تصديق القائل وكذلك الحاكم ، وأما الناظر فيكفى فيه أن يهيىء بالحيلة بهيئة مذعن مصدق وإن لم يقع له التصديق ، والتأثر الحاصل للمستمع أما إنفعال كـالرقـة والرحمـة في الإستعطاف، والقساوة والغضب في الإغراء، وإما إيهام خلق كإيهام الشجاعة أو السخاوة أو غيرهما فعاد الأمر إلى أن الأقوال الخطابية التي يقصد بها التصديق ثلاثة أصناف أصل ويسمى عموداً وهو القول الذي يراد به التصديق نفسه ، والثاني النصرة وهي القول الذي ينصر به ماله تصديق كالشهادة ، والثالث الحيلة وهي قول يفاد به إنفعال شيء أو إيهام الخلق وهما متمّمات للأصل فهذه أجزائها.

البحث الثالث في مبادى، الخطابة: واعلم أن مبادى، الأقوال الخطابية ثلاثة أحدها المشهورات المحمودة وهي إمّا حقيقية اتفق عليها الجمهور وتطابقت عليها الشرائع والسنن وهي التي إذا تعقبت بالنظر لم يزل حمدها وإن اطلع على كذبها كحسن الصدق وقبح الكذب والظلم وغيرها، وإمًا محمودة ظاهرة في بادى، الرأي وهي التي تعافص الذهن فيحكم بصدقها قبل التفطن لها فإذا تعقبت زال حمدها لظهور كذبها وشنعتها كقوله أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً وهذه أعم من التي قبلها وكل محمود حقيقي محمود في الظاهر ولا ينعكس واستعمال الخطابي للأولى لا من جهة كونها حقيقية بل لكونها ظاهرة، وإمّا محمودة بحسب قوم أو شخص وينتفع بها في مخاطبتهم، ومثل هذه وإن نفعت في الخطابة إلّا أنها لا تكون عمدة في

البحث الرابع في أقسام الخطابة بحسب أقسام أغراضها: واعلم أن جميع المغارضات الخطابية ثلاثة مشاورة ومنافرة ومشاجرة ولكل واحد من هذه الأقسام غرض خاص . أمَّا المشورة فهي مخاطبة يراد بها الإقناع في أن الأمر الفلاني ينبغي أن يفعل لنفعه وأن الأمر الفلاني لا ينبغي أن يفعل لضرره ، وأما المنافرة فمخاطبة يراد بها الإقناع في مدح شيء بفضيلتـــه أو ذمه بنقيصته ، وأما المشاجرة فمخاطبة يىراد بها الإقناع في شكابـة ظلم أو اعتذار بأنه لا ظلم ، وربما لم يقع الإعتذار في وقوع الأمر نفسه ولكن في كونه نافعاً أو ضاراً أو ظلماً أو غير ظلم كاعتذار الظالم أو من ينصره بأن الذي يعلمه ليس بظلم أو باعتذار المذموم بأن الذي فعله ليس بنقيصة أو أنَّـه فضيلة . أما المشورة إنَّما هي مشورة بسبب إقناعها في أمر هـ و نافـع بالحقيقـة فإنَّـه قد لا يكون نافعاً بالحقيقة ولا عند المشير لكنه إن تبيّن أنه نافع رام الإقناع به فيكون المخاطبة مع ذلك مشورة. وقد لا يكون المشورة بالنافع بـل بالجميـل الذي ربما كان في العاجل ضار أوله نفع من جهة أخرى ، وكذلك المدح والذم ولا يلاحظ فيه دائما النافع والضارحتي يكون المدح بالنافع والذم بالضار، بل ربما كان المدح أيضاً كاقتحام الأذى والضرر والركوب الأهوال للذكر الجميل فإنَّه يشار به ويمدح فاعله ويعظم كالذين يقاتلون في سبيـل الله فيقتلون ويقتلون وكثيراً ما يحمد العاقـل بإيشار الموت على الحيـاة ، والأمور المشورية عظيمة تبتني عليها الشرائع والسنن والسياسات ، وأقسام الأمور المشورية العظيمة التامة النفع دون الجزئيات النافعة بحسب أحوال الأشخاص خمسة العدة والحرب والسلم وحماية المدنية ومراعاة أمر الدخل والخرج وتفريع الشرائع ووضع المصالح ، والخطيب المشيـر في أمر العـدة ينبغي أن يكون بصيراً بجنس ارتفاع المدنية وكميّته وكمية النفقات إذا جرت على القسط ليوازي الدخل الخرج ويشير بنفي البطالة عن حرفة تعود بنفع المدنية وبالحجر على المسرف وتوقيفه على القدر العادل ويتحفظ بجزئيات الأخبار وبالعوائد التجربية لأنها تـذاكير وأمشال وعلى المشير في أمـر الحرب بعـد أن يكون له بصيرة بأنواع الحروب وسماع أخبار المتقدمين من المقاتلة في مدينته

الماضية وأحوالهم ، وأما الشاني فالممكن كما يقول المشير على صديقه لا تعاشر الجهال فإنَّى عاشرتهم فندمت وقد لا يكون عاشرهم ، وأما غير الممكن فكالإستشهاد بأقوال الحيوانات الموضوعة في كتاب كليلة ودمنة وأمثاله ؛ وأما الإستقراء فيقع بجزئيات كثيرة كقولك لمن تشير عليه حصل السيادة بتحصيل الفضيلة لأن فسلاناً فضلوا فسادوا وستعرفه في كلام على النه كثيراً ، وأما ما يشبه الحلف فكتنصله النه من دم عثمان بقوله : لو أمرت به لكنت قاتلًا فإنه أراد تقرير عدم الأمر بإبطال لازم الأمر وهــو كونــه قاتلًا المستلزم لإبطال الأمر المستلزم لإثبات المطلوب وهو عدم الأمر وكذلك التوبيخ كقوله النبير في تـوبيخ العلمـاء في اختلاف الفتيـا أفأمـرهـم الله تعالى بالإختلاف فأطاعوه فإنّه أراد بيان عدم صحة اختلافهم بإبطال أمر الله تعمالي إياهم المستلزم لإبطال نقيض المطلوب وهو صحة الإختلاف ، والمقدمة التي من شأنها أن تصير جزء تثبيت تسمى موضعاً ، وحقها أن لا تكون دقيقة علمية ولا واضحة يستغنى عن ذكرها كالضروريات ، والقوانين التي يستنبط منها المواضع تسمى أنواعاً ، والبحث في الخطابة عن الضروريات أقلى بـل إنما يبحث فيها في الأكثر عن الأكثريات ، والرأي قضية كلية ينتفع بها في أمور عملية فيختار أو يجنب ونتائج الأراء اراء مثلها إلّا أنها غيـر مقنعة مـا لم تقرن إليها العلة كقولك لصديقك مثلًا لا تحرص في جمع المال فإنَّه لا يقبل ما لم تقل ذلك لأنك تشقى يجمعه في الأخرة خصوصاً إذا كان الرأي شنيعاً كقولك لا تحصل الفضائل فإنه ما لم تقرن به العلة كقولك كيلا تحسد لا يقبل ذلك والرأي إما لا يحتاج إلى كلام يقرن به لظهوره في نفسه أو عند أهــل العقل أو عند المخاطب، أو يحتاج إلى ما يقرن به ليؤدي إلى المطلوب وحينئذ فالقرينة إما نتيجة الرأي أو ما ينتجه فإن كانت نتيجة الرأى كقولنا الأصدقاء ناصحون فصديقك زيد ناصح فالضمير المقنع هيهنا ليس الرأي وحده بل مع نتيجته وهو جنزء من الضمير وإن كـان ما ضمَّ إليه هو المنتج له كقـولك لا تكتسب الفضائل فتحسد كان الرأي هو الضمير القريب فإنه المقنع لذاته وبالله التوفيق. عرفت بما ذكرنا المواضع التي منها ينتزع المقدمات المشورية في الأمور العظام. ومما يعين على وضع السنن وتفريعها تأمل قصص الماضين وأحوالهم.

وأما الأمور المشورية النافعة بحسب أحوال شخص شخص، فهي وإن كانت غير مضبوطة إلا أن جميعها يشترك في أنها يقصد بها صلاح الحال. كان بالحقيقة أو بالظن ونعني بصلاح الحال هوالفعل الممكن عن فضيلة النفس وامتداد العمر مشفوعاً بمحبة القلوب وتوافر الكرامة من الناس. وفي رفاهية وطيب عبش ووقاية وسعة ذات اليد في المال والعقد وتمكن من استدامة هذه الأحوال والإستزادة منها.

وأما أجزائه ، فمنها ما ينسب إلى الخير ومنها ما ينسب إلى الشر أما الخبرية فإما بدنية كمذكاء الأصل وكثرة الأخموان والأولاد وصلاحهم واليسار والأنعام والقوة والصحة والجمال والفصاحة، وجميل الأحدوثة والجاه والبخت ، وإما نفسانية كالعلم والذكاء والزهد والشجاعة والعفة وحسن السيرة والأخلاق المرضية وحصول التجارات والصناعات فعلى الخطيب أن يشير بأعداد هذه الأنواع ، وكذلك ما ينسب إلى النافع وهو كل ما يـوصل إلى شيء من الخيرات كالجد والطلب وتحصيل الأسباب والوسائل وانتهاض الفرض ومواتاه الحظ، وأما الأمور الشرية فهي ما يقابل هذه وعلى المشير أن يشير باجتناب عللهـا وما يعـوق عن الخيرات كـإيثار اللذة والكســـا, واللهو والبـطالة وفوات الأسباب، وضياع الفرص وسوء التوفيق ، وكذلك قـد يحتاج الخـطيب إلى إعداد مقدمات في أن هذا الخير أفضل وأن هذا النافع أنفع كالحكم بأن أفضل الخيرات أعمها وأدومها وأكثرها نفعأ وأولاها بالقصد لنفسه وأعزهما وأعظمها وأشهرها وأكثرها استلزامأ للحاجة إليه وأكثرها استلزاما لرغبة الجمهور والأكابر فيه ، وكذلك يحتاج إلى مقدمات بعدها في أن هذا الشر أضر كالحكم بـأن أشر الشـرور أعمها وأدومهـا وأولاها بـالهرب منـه وأكثرهـا استتباعاً للشرور ، ويجب أن يستكثر من ضرب الأمثـال وإيـراد التـذاكيـر واقتصاص أحوال الماضين.

وما يليها ورسومهم ومذاهبهم أن يحيط به علمه خيراً بمدينته ومحاربيها وعدتهم وعددهم ودريتهم بالحرب وعادتهم ونقاء دخيلة قومهم وصفاء نيتهم ، أو ضد ذلك ويوقع نظيره عليهم في كل وقت ويقيسهم إلى مقاتليهم . وأن يعتبر الجزئيات السالفة فإن الأمور في أشباهها وتحذو حذو أشكالها فإنه يستنبط من هذه الأحوال مقدمات ينتفع بها في المشورة .

وأما المشير في حفظ المدينة فينبغي أن يعلم أنواع الحفظ لأنواع البلاد المختلفة سهليتها وجبليتها وبريتها وبحريتها ، وما يحيط بها ومواقع المسالح قرباً وبعداً والمدارج المخوفة والتي يرتادها المغتالون فيشير فيها بالإرصاد. فإن ذلك قد يقف عليه من لم يشاهد المدينة ، وأن يعلم عدد الحفظة والرصدة ونياتهم ليمد قلتهم ويبدل خائنهم بالناصح وأن يعرف الحاصل من القوت. وما يحتاج إلى جلبه وإعداده من خارج المدينة.

فإن القوت وما يجري مجراه إذا انحسمت مادته لم يكن حفظ المدينة وتدبيرها ، فينبغي أن يكون المشير عارفاً بمقداز حاجة كل إلى كل وبأحوال أهل الفضائل والثروة منهم فيشير بما ينبغي أن يستعان به فيه من أهل الفضائل وما ينبغي أن يستعان به فيه بأهل الثروة فيما ينتظم به أمر المصلحة .

وأما الخامس فهو المشورة في أمر السنن وهو من أعظم الأبواب خطباً وأحوجها إلى فضل قوة الخطابة وعلى السان أن يتحقق عدد أنواع الإشتراكات المدنية وما يتولد من تركيبها، وأن يعلم ما يناسب كل أمة من الإشتراك بحسب عادتها والأسباب الحافظة لذلك الإشتراك والقاسمة له وفساد المدينة التي لم يحكم تدبيرها يقع من أحد أمرين:

إما عنف المدبرين لهم في الحمل على الواجبات أو من إهمالهم ومسامحتهم ، فينبغي أن يكون المشير بصيراً بأصناف السياسات وما يعرض لكل واحد منها من العوارض وما يؤول إليه كل واحد منها فيوضع كل واحد منها في موضع الرفق ومراعاة مصلحة المرؤوسن لإكرامهم وتعظيمهم. ولا بالعكس فلا يحصل هناك قانون ناظم فقد

والعفيف بالأبله، والشجاع وبالمتهور، والظريف بالماجن وكذلك في سائرها. وأما الأمور المشاجرية فعلى الخطيب إعداد أنواع أسباب الجود ؛ والجور هو الإضرار الرافع بالقصد والمشبئة ولم ترخص الشريعة فيه بوجه وأما الاسباب المحركة إليه فكالكسل من الكسلان فإنّه عندما يتخيل الدعة التي يهواها يكون سبباً لخذلان صديقه، وكالجبن الذي يكون سبباً لإضاعة الحريم وهلاكهم وكإيثار الراحة من التعب وحب البطالة واللهو المؤدي إلى ترك اكتساب الفضائل وكالغضب المؤدي إلى العسف ، وعدم السظفر بالمطلوب عند الغلبة والإقتحام وكاستباحة التصرف في مال الغير وعرضه ودمه والإستهزاء بالخلق والحرص والوقاحة، وأسباب العدل هو ما يقابل هذه الأسباب فهذه أمور إذا علمها الخطيب أخذ منها مقدمات في أنه لما كان الجائر كذا أقدم على الجور وللجور أسباب كثيرة مدكورة في الكتب المسبوطة.

البحث المخامس في أنواع مشتركة للأمور الخطابية الشلائة: وهيها أنواع مشتركة لأصناف الخطابة يجب على الخطيب إعدادها لينتفع بها فمنها ما يعدّ لاستدراجات من مبادىء الإنفعالات والأخلاق مثلاً. ما يعد للغضب كالإستهانة، والعنت، والشنيمة، وقطع العادة في الإحسان. ومقابلة النعمة بالسيئة، أو بالكفران والقعود عن جزاء الجميل، بمثله أو يعد لضده، وهو فتور الغضب كالإعتدار بعدم معرفة من قصده بالإستهانة أو بعدم قصد الإهانة وكالإعتراف بالذب والإستغفار بالتوبة، والتذلل والتلقي بالبشاشة. وكذلك هية المهيب والإستحياء من المستحي منه فإن الغضب لا يجامعها، أو يعد للحزن كالأنواع التي توجب تصور فوت المرغوب فيه. أو حصول المحدور منه أو عدم الإنقاع بالحياة والتدبير أو لضدة وهو التسلية كالتي يوجب الإقناع في أن هذا الأمر يمكن أن يدفع أو يرجى التلافي في التدارك أو باعتبار حال الغير فإن المصيبة إذا عمّت هانت ، أو بالإرشاد إلى الحيل بتحصيل الأمر الذي لأجله الحزن، أو يعد للخجل والإستحياء كالفرار من الزحف وخيانة الذي لأجله الحزن، أو يعد للخجل والإستحياء كالفرار من الزحف وخيانة

وأما المنافرات وهو باب المدح والذم فعلى الخطيب تحصيل الأنواع النافعة في المدح والذم المتعلقة بالفضيلة والرذيلة وأجزاء الفضيلة هي البر والشجاعة والعفة والمروة ، وكبر الهمة والسخاوة والحلم والثبات واللب والحكمة ، وقد يلزم بعض هـ له خيرات تتعـدى إلى غير الفـاضل، كـالخبـر المتعدي من البر والشجاع والسخى إلى غيرهم. وأجزاء الرذيلة أضداد ما ذكرنا كالجور المقابل للبر والجبن للشجاعة والفجور للعفة والدناءة للسخاء والسفالة لكبر الهمة والنذالة للمروءة، والطيش للثبات والبلاهمة للب، فهذه هي الفضائل والرذائل وما عداها فأسباب لها وعلامات عليها. مثلاً كإيجاب الغنى والخشية من الله تعالى والعلم وطلب الذكر الجميل للعدل وإيجاب الإحتياج والوثوق بأن لا مقـاوم له وعـدم المبـالاة بـالعاقبـة وأمثالهـا للجور ، وكذلك في سائر الأسباب وكالإنفعالات اللازمة للعادل عن لـزوم العدل حتى بحتمل شدة العذاب. مثلاً في انتزاع ما في يده من الأمانة ولا يسلمها إلى غير ربها، ومن الممادح أيضاً مقاومة الأعداء والإنتقام منهم والجزاء على الحسنة والسيئة ، ومن ممادح الشجاع الغلبة والكرامة ، وأن يفعل أفعالًا يذكر وينشير ويسهل تخليدها فيرثها الأعقاب ، ومن الممادح أيضاً علامات تختص الأشراف بها كإرسال شعر العلوي وطرحه العالم فإنّ ذلك من علامات شرفهم ، ومن الممدوحات أيضاً الإستغناء عن الناس في أي بــاب كان وقــد يذكر المدح على سبيل التزويج والمغالطة فيعبر عن الرذيلة بعيارة تنظمها في سلك الفضيلة إذا كانت قريبة من الفضيلة، أو كانا تحت حكم يعمهما، وهذا لا يحتاج الخطيب إلى مدح الناقصين فيجعل القدر المشترك بين الفضيلة والرذيلة مكان الفضيلة فيمدح المتجربز بأنه حسن المشورة والفاسق بأنه لطيف العشرة والغني بأنه حليم والغضوب بأنه نبيل والأبله الغافل عن اللذات بأنه عفيف والمتهور بأنَّه شجاع والماجن بأنه ظريف والمبذر في الشهوات بأنه

وفي عكس ذلك إذا قصـد ذم الفـاضلين فيـذكــر الفضيلة في معـرض الرذيلة، فيذم لطيف العشرة بـالفسق، والحليم بالغبـاوة، والنبيل بـالغضوب، على الدنيا ينبغي أن تقتصر على تحصيل منافعك واللهو غير لائق بك، وينبغي أن لا تنخدع لفلان ولا وينبغي أن لا تنخدع لفلان ولا تغلط معه لأنك جريت الخداع، أو باعتبار أخلاقهم في البلدان. كأن يقول للعربي الذي طبعه الفصاحة. إنك لذو فضيلة عظيمة. ولو لم يكن من فضل الفصاحة إلا أنها وجه إعجاز القرآن لكفي وأمثاله.

وكأن يقول للقرب من جهة ما هم غلاظ الطباع كثيري الأطماع إنّ بني فلان أعداؤكم ، ولا ناصر لهم أو هم قليلون أو نعمهم كثيرة، أو إن القفل الفلاني كثير النعمة، ولا حارس له فيغر بهم بذلك ، وكما تحرك طباع الفرس إلى حسن التدبير الذي هو عادتهم بما يناسبه أو إلى الملال الذي هو طباعهم بما يناسبه ، أو باعتبار الهمم كما يحرك ما في طباع الملوك من الكبر وعدم الإلتفات إلى الغير. بما يناسبه وما في طباع الساقتين من الدناءة. بما يليق به ، ومن جملة الأمور المشتركة ما يتعلق بالممكن من الأمور وغير الممكن. كأن يقول الخطيب :

إذا أراد أن يقنع بأن الأمر الفلاني ممكن فيقول هذا الأمر مما يستطاع فهو ممكن أو نقيضة ممكن فهو ممكن أو شبهه ممكن فهو ممكن أو الأصعب منه ممكن فهو ممكن أو أراد أن يفنع بأنه متوقع كونه فيقول: الأمر الفلاني مقدور عليه ومراد فلا بد أن يكون والنادر يكون فالأكثري يكون ويمكنك أن تعلم أنواع ما لا يكون وأنواع ما لا يمكن من أنواع ما يكون وأنواع ما يمكن. فهذه جملة من الأمثلة تهدي الخطب إلى أمثالها، وليس يجب علبه أن يضبط ما لا يتناهى من الأمور بحسب شخص شخص في كل واحد من أموره الجزئية. فإن ذلك غير ممكن بل يضبط القوانين الكلية المتعلقة بالأجناس الثلاثة للخطابة ويجتهد في أن يخصصها مهما أمكن فإنه كلما كان الحكم بالجزئي المتكلم فيه أخص كان أنفع وأقنع مثاله إذا أردت أن تمدح زيداً فقلت هو شجاع. لأنه مستكمل الفضائل بأسرها فهذا وإن كان مقنعاً إلا أنك لو خصصت فقلت لأنه هرم جيش العدو، وقت كذا أو قتل

الامانة وارتكاب المظالم ومعاشرة الفساق ومداخلتهم في مواضع الريبة والحرص على المحقرات، ومقارنة الدنيا كسلب السكين ونبش الكفن والتقية مع اليسار ومعارضة اللئام بالإستماحة وكاستشعار الشماتة من الأعداء. أو يعد لإبطال الخجل وهو أضداد هذه الأسباب أو للإهتمام بالغير والشفقة عليه أو الأسباب الباعثة على الإهتمام. كالعذاب المهلك والأوجاع، والجهد، والكبر، والسقم، والخصاصة، وسوء البخت وعدم الأنصار، وعلامات الإهتمام كإيثار المهم له على النفس والإحسان إليه بغير منَّة وستر عيوبه ونصرته في مغيبه والوفاء له أو لضدة وهو الحسد كوصول خير إلى غير يرى الحاسد أنه أولى به منه أو إلى من لا يحبه أو للغيرة كتخبل مشاركة من لا حق له في الحق من غير أن يدخله صاحبه فيه، أو لشكر النعمة، وهو أن يقول الخطيب:

إنما أعطى فلان لنفس النفع لا لجزاء يتوقعه ، أو يقول : إنّه نفع في وقت الحاجة أو في وقت تعسر المعونة من الناس أو أنه أنعم بما لم تسمح نفس غيره به أو أنه أولى من أنعم فيحرك غيره للإنعام أو أنه لم يرد بالصيغة ذكراً أو أنه يستر الصيغة ستراً أو للكفران وتحقير النعمة كان يقول لم ترد بعطائك إلا غرضاً وإنك لم تتم النعمة وإنك قصرت عن الواجب عليك بمثله. وإنك لم تصطنع بقصد بل لضرورة أو إنفاق أو لرعية في محاذات. فإنّ ذلك كله مما يبطل المنة أو للشجاعة. كأن تقول المكروه عنك بعيد أو لا وجود له عندك ولا محل عندك للأقران والمبارزين ، وكقوله أنت كثير الأنصار قويهم وإنك بريء عن الظلم قليل الإحتمال له ، أو لضدها وهو الجبن كقوله إنّ في المقاومات حصول المكاره وإن خصمك في غاية القوة فلا طاقة لك به لو أن أنصارك قليلون أو ضعفاء وأمثال ذلك ، وكذلك يجب على الخطيب أن لي يحصل أنواعاً تعين على كل خلق خلق يختص بصنف صنف من الناس.

إما باعتبار الأسنان كأن يقول للشاب الذي يغلب عليه طلب اللذة إن هذا وقت السرور والزمان المساعد والشباب بعد فنائه غير عائد، وهذا الربيع قد أشرف أنواره وتصنفت أزهاره ، وكمدح المآكل والمشارب والملابس والمراكب ، ويقول للشيخ الذي يغلب على طباعه. طلب النفع والحرص

هو ذو أهل ومـال . اللهم إلّا أن يكون تكـراره معلوماً كقـوله ﷺ : في كثيـر من خطبه أما بعد ، فإن هذا الجزء مسبوق بأما قبل وإن لم يذكر لوضوحه .

الثالث: أن لا يباعد ما بين الرباطين بحشو دخيل ينسى الوصلة بينهما .

الرابع: أن يراعى حقه من التقديم والتأخير فإن تأخير الشرط عن المشروط وتقديم لإن على الدعوى قبيح سمج ، وبعض هذه الأحكام قد يختص ببعض اللغات .

الخامس: أن يزين بالتشبيه والإستعارة. وتكون تلك الألفاظ المستعارة خاصة غير مشتركة ولا مغلطة فقد بورد اللفظ موهماً للشيء وضده كقول المنجم: إذا دخلت سنة كذا يتجدد للإسلام أمر عظيم فذلك محتمل للخير والشر موهم لهم، وفائدة التشبيه والإستعارة هيهنا الإستعانة بالتخييل الحاصل منه على ترويق المعنى. فإنه يحصل له رونقاً لا يحصل بدونه والألفاظ المستعارة والمخيلة وإن كانت أصلاً في الشعر فقد يستعملها الخطيب بالعرض فيكون في الخطابة كالأبازير.

السادس: أن يـراعى لفظ الـواحـد والتثنيــة والجمـع ومــا يخصهـا من التصاريف وكذلك النذكير والتأنيث ذي العلامة وغيره رفعاً للغلط .

السابع: قد يزين اللفظ بالإيجاز إذا اعتمد على فهم السامع من تعقب الإقناع فرد الحدود والرسوم هناك إلى اللفظ المفرد، وقد يزين بالبسط فينعكس ذلك، وقد يبدل اللفظ المفرد العلم لشناعته كما يقال عورة المرء، ووطيها، ودمها عوض أسمائها الصريحة وأكثر ما يستعمل أمثال هذه في الإفراطات في المدائح، فبكره التصريح بالأسماء الصريحة احتشاماً وتنزيهاً للمجالس عن ذكرها وكذلك يستعمل في الإعتذار كثيراً وحيث يراد التهويل للتخويف في المشوريات.

الثامن: أن يزين بـالمفاصـل أي يكون ذا مصاريع وتسجيـع ووزنٍ ما لا الوزن الحقيقي وذلك كقول علي عليض : أما بعد فإنّ الدنيا قـد أدبرت وأذنت البطل الفلاني يوم كذا، لكان ذلك أقنع وأليق بالممدوح، وقد تقع في الخطابة القضايا المتقابلة والمغالطة بها للإقناع فيستعمل الضدان في إيجاب كل واحد من النقيضين، كقولك أسكت في المحافل لأنك إن صدقت أبغضك النب. ثم تقول تكلم في المحافل لأنك إن صدقت أحبك الله وإن كذبت أحبك النباس، والمقابلة هيهنا إن أفادت إقناعاً كانت من صناعة الخطابة مشالها إما من باب اشتراك الاسم كقولك بالذهب يبصر الإنسان لأنه عين، أو من باب تركيب المفصل كقولك فلان شاعر جيد فيوهم ذلك التركيب مدح من بالبجودة والتقدير فلان جيد، أو من باب وضع ما ليس بعلة علة، كما يقال فلان مبارك القدم لأنه مع قدومه تيسر كذا، أو من باب المصادرة على المطلوب. كما يقال ذيد يشرب الخمر فيقال لأن أخاه يشرب الخمر، وأما إن لم يوقع إقناعاً كما يقال فلان لم يذنب باختياره لأنه زنا وهو سكران لم يكن من صناعة الخطابة وبالله التوفيق.

البحث السادس في تحسينات الخطابة: الأمور المحسنة للخطابة إما أن تتعلق بالألفاظ. وإما أن تتعلق بالترتيب، وإما أن تتعلق بهيئة الخطيب، أما الأول فاعلم أن تحسين الألفاظ في الخطابة عظيم النفع فإن جزالة اللفظ أمور توهم جزالة المعنى وركاكة اللفظ تذهب ذوق المعنى ، ومحسنات اللفظ أمور الأول أن يكون اللفظ فصيحاً عذباً غير ركيك صرف العامية ولا متين مرتفع عن أن يصلح المخاطبة الجمهور لأن الطباع العامية تنفر عن العبارة العلمية ولا ملحون لأن اللحن يهجن كلام ويرد له ، وهذه الإعتبارات موجودة في كلام علي عليه كثير ، الثاني أن يراعي تمام الرباطات وهي الحروف التي يقتضي ذكرها أن تكرر كقوله بالله في صفة الملائكة. منهم سجود لا يركعون ومنهم ركوع لا يسجدون وكذلك باقي الأقسام فلو لم يحصل التكرار هيهنا لنقص الكلام، وكذلك قوله بلك: : المرء المسلم البريء من الخيانة هيهنا لنقص الكلام، وكذلك قوله بلك: : المرء المسلم البريء من الخيانة ينظر إحدى الحسنيين إما داعي الله فما عند الله خير له ، وإما رزق الله وإذا

إما أن يتعلق بصوته كرفعه في موضع الرفع وخفضه في موضع الخفض وبتذكية نفسه أو بكونه على زيّ، وهيئة وسمت حسن يصيد به القلوب، وهذا القسم إنما يكثر الإنتفاع باستعماله مع ضعفاء العقول إذا كانوا للإستدراجات بالأمور المحسوسة أطوع ولذلك يكبر في أعينهم من كان يرى النساك والمستكثرين من العبادة والخشوع الظاهر . وإن كان جاهلاً مرائياً، ولما لم يكن غرضنا من التعرض بذكر الخطابة هيهنا إلا الإشارة إلى أقسامها الكلية لنبين معنى الخطابة وما عسى أن نذكره من أن الخطابة التي نحن شارعون في بيانها من أي أقسام الخطابة هي وليتفطن المطلع على ما ذكرناه هيهنا لما الكتب المطولة ، واعلم أن الغالب على هذا القدر من الإيراد ، وأما البسط ففي الكتب المطولة ، واعلم أن الغالب على كلام على ستند : هو المشوريات. وأما المنافريات والمشاجريات فهما أقل كما ستعرف ذلك عند تصفّح أقواله إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق .

خاتمة لهذه القاعدة: وأما الخاتمة ففي ببان غايت مسلام من الخطابة: واعلم أنه لما كان الغرض من وضع الشرائع والسنن إنما هو نظام الخلق وجذبهم إلى الجناب المقدس عن دار الغرور وتذكيرهم لمعبودهم الحق وتعليمهم كيفية السلوك للصراط المستقيم كما أومأنا إليه ، وعلم من ذلك أن علياً الشدى كان مقرراً للشريعة ومثبتاً لها وموضحاً لمقاصد سنن الرسول المنش . ومفرعاً لأحكامها، إذ كان هو الممنوح بجوامع العلم والمطلع على الأسرار الإلهية لم يكن مقصوده من جميع الأقوال المنقولة عنه إلا الغرض الأول من وضع الشرائع والسنن ، بيان ذلك أنك قد علمت أن الأقوال الخطابية تنقسم بحسب أغراضها ثلاثة أقسام: مشاورة ، ومنافرة ، ومشاجرة .

وأما المشورة فإنها الجزء الأكبر من كلامه بالله وأنت تعلم من تصفح كلامه أن كل ما يشير به بالقصد الأول، فإنما هو الإقبال على الله تعالى بترك الدنيا والإعراض عنها والإستكمال في الفضائل وترك الرذائل والمنقصات

1 . ٢

بوداع وإنَّ الأخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع . وقد عرفت المتىوازن فإن ذلك أقرب إلى ثبات اللفظ في الخيال ثم تلك المفاصل ينبغي أن لا تطول لئلا ينسي الأول ولا تقصر جداً فلا تحفل به النفس فيعجل انقطاعه عن استثبات النفس له . ثم المفاصل قد تكون أقساماً ويسمى المقسم كما مرَّ في المثال في صفة الملائكة ، وقد تكون تلك الأقسام متقابلة كقوله على :

أما الإمرة البرة فيعمل فيها التقي وأما الإمرة الفاجرة فيمتنع فيها الشقي ، ولكل واحدة من الخطابة المسموعة والمكتوبة أسلوب خاص، وكذلك أصنافهما، وأما الثاني وهو الترتيب واعلم أن للأقاويل الخطابية صدراً ووسطاً وخاتمة ، فالصدر كالرسم الذي ينقش عليه ويعرف السامع منه الغرض إجمالاً .

يكون الوسط غير اقتصاص بل دالة على مصلحة وحث عليها كما في المشورة إذ ليس فيها منازعة ومواثبة والصدر فيها منازعة ومواثبة والصدر فيها حسن ليكون المشار عليه قد وعى الغرض واستعد للقبول، وهو في المشاجرة قبيح .

وأما الخاتمة فهي حسنة في المشورة أيضاً والـذي يليق بها أن تكون أجزائها مفصلة غير مخلوطة بما قبلها وخصوصاً في المشوريات وهو أن يقول المشير : قد قلت ما عندي من النصيحة والـرأي ما تـرون ، وكما يقـول الخطيب : أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم ونحو ذلك .

وأما الثالث وهو الأمور التي تتعلق بهيئة الخطيب فيخيّل معاني أو يخيّل أخلاقاً واستعدادات الافعال وانفعالات ويسمي ذلك نفاقاً والأخذ بالوجوه فهي

13

الوهم سبباً للّحوق به، وذلك بالحقيقة تثبيت على الحق وجذب عن الباطل وهو في نفس الأمر مقصود الشارع وغابته .

وإما إعتدار مما يتخيله الجاهلون في حقه ظلماً وجوراً كإعتذاره بالنا عما تخيله جماعة في حقه ظلماً من القعود عن نصرة عثمان حتى نسبوه إلى أنه قاتله وتضلّمه من ذلك، وكذلك اعتذاره فيما تخيله الخوارج ذنباً من تحكيم الحكمين وغير ذلك. فإن الإعتذار في هذه المواضع وأمثالها جذب إلى الحق وصرف عن الباطل إذ كان الإعتذار منه طلباً لإقناع من تخيل فيه ظلماً بأنه ليس كما خيل إليهم، وأن ما صدر ليس بظلم ولا جور ليفيؤا إلى طاعته والإقتداء به فيما هو عليه من اتباع الحق والنصرة للدين والذب عنه ، ومعلوم أن ذلك كله جذب إلى الله سبحانه وإلى أسباب ما يوصل إليه فقد علمت من هذا البيان أن غايته بالتي من جميع أقواله إنّما هو توجيه الخلق إلى جناب الله والنسل وتطابقت عليها الشرائع والسنن ومن تأمل ما قلناه وترك متابعة هواه وطبق ما أوردناه من القانون الكلي على كلامه علم صحة ما أدعيّناه وبالله التوفيق .

القاعدة الثالثة في بيان أن علياً علياً عليه كان مستجمعاً للفضائل الإنسانية وفيها فصول:

الفصل الأول في فضائله اللاحقة له من خارج: ولنذكر منها وجوهاً (أ) نسبه من رسول الله سنت . وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ، وهي أول هاشمية ولدت هاشمياً وكان علي سنت أصغر أولادها وعقيل أسن منه بعشر سنين وطالب أسن من عقيل بعشر سنين ، وهي أول إمرأة بابعت رسول الله المنت من النساء وكان المنت يكرمها ويدعوها أمه، وأوصت إليه حين حضرتها الوفاة فقبل وصيتها وصلى عليها ، ويروى أنه نزل لحدها واضطجع معها بعد أن ألبسها قميصه فقال له

الجاذبة إلى الخيبة، السافلة المانعة عن الوصول إلى الله سبحانه، فإن عرض في كلامه أمر بجزئي أو نهي عن أمر جزئي لا يلوح للغافلين منه هـذا الشر كمصالح الحرب والعدة والمدنية وغير ذلك فإنه عند الإعتبار يرجع إليه، لأن كل ذلك يرجع إلى نصرة الدين وتقويته ونظام أمر العالم وترتيب مصالحه.

وأما المنافرة فقد عرفت أن جميع ما ورد في كلامه بالشير من الذم إنما هو للدنيا واتباع الهوى، وإرتكاب الرذائل الموبقة ومن ارتكبها وأشباه ذلك مما يبعد عن الله تعالى. وما ورد فيه من المدح. فإنما هو لله سبحانه وللملائكة ورسله والصالحين من عباده، وما هم عليه من الفضائل وترك الهوى والإعراض عن الدنيا وما ينبغي أن يكون الخلق عليه من ذلك ، ولا شك أن الأول جذب للخلق بتحفير ما تميل طباعهم إليه من الأمور الفائية شوتعغيره وذمه والتنفير عنه وذمهم على ارتكابه ليتقهقروا عنه إلى ما ورائهم من النعيم الأبدي والخير السرمدي، وليتذكروا معبودهم الحق سبحانه ولا يكونوا من المعرضين الهالكين .

والثاني أيضاً جذب لهم بتعظيم ما ينبغي أن يلتفتوا إليه وتكبيره ومـدحه والتـرغيب فيه وفيمـا يكون وسيلة من الفضـائل والإعـراض عن الـدنيـا وغيـر ذلك .

وأما الأمور المشاجرية فيما كان في كلامه الشخ منها فيامًا بيان للظلم والحبور وأسبابهما وما يؤولان إليه من سوء العاقبة وقبح الخاتمة عند الله تعالى أو بيان للعدل وأسبابه . وما يؤول إليه من حسن العاقبة وحميد المنقلب إلى الله ، كما يشتمل عليه كثير من كتبه إلى عماله ومحاربيه ، ولا شك أن كل ذلك جذب إلى الله تعالى بالتصريح والإشارة وأما تنظلم من ظالم خرج عن ربقة الدين وأتبع هواه وشكاية عن أفعاله الخارجة عن نظام الشريعة المؤدية إلى ضد مقاصد الشارع . ولا يخفى أنَّ مقصوده من ذلك التظلم والشكاية إتناع الخلق بأن فلاناً ظالم آخذ لما لا يستحقه ليثبتوا على الحق ، ويفيؤوا إليه وينكسر وهم من عساه ويتوهم أن خصمه على الحق فربما كان بقاء ذلك

جميع المنازل التي كمانت لهارون من موسى إلَّا النبوة ، وما علم نفيه من الأخوة فبقى كونه وزيراً وناصراً وقائماً بناموس الشريعة ومفرعاً لأحكامها الكلية وخليفة له كما كان هارون كذلك ومن هنا تمسكت الشيعة بهذا الخبر في استحقاقه للخلافة وكفي بهذه فضيلة. (يا) من طريق الكل قـوله ﴿ لِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ من كنت مولاه فعلى مولاه، وسواءً كان المراد هيهنا بالمولى الأولى بالتصرف أو الناصر فإن الفضل حاصل. (يب) قوله منت في حقه: أقضاكم على ، ولا شك أن القضاء محتاج إلى أنواع العلوم وكفي بشهادة الرسول سني له بذلك فضلًا . (يح) قوله مِلْتُ أعطيت جوامع الكلم وأعطي على جوامع العلم ، وكفى بهذه الشهادة فضلًا. (يد) من طرق الشبعة أنه خوطب بإمرة المؤمنين في حياة الرسول منيه وأنكره المحدثون من غيـرهم وروى أحمد في مسنده وفي كتابه في فضائل الصحابة ، وكذلك أبو نعيم الحافظ الأصفهاني في كتاب حلية الأولياء أن رسول الله (ص) خاطبه بيعسوب المؤمنين، واليعسوب أميــر النحــل وكــل ذلــك إشــارة إلى فضله. (يــه) تــربيـــة رسول الله (ص) له من أول عمره إلى أن أعده لأعلى مراتب الكمالات النفسانية قال عليه : في تربية النبي المنت واتباعه أثره في خطبة المسماة بالقاصعة وقد علمتم موضعي من رسول الله عليه بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا وليد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسنى جسده ويشمني عرفه. وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل ولقد قرن الله به (ص) من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك به من طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره . ولقد كنت أتبعه إتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يـوم علماً من أخلاقه ويأمرني بالإقتداء بــه ، ولقد كــان يجاور في كــل سنة بحــراء فأراه ولا يـراه غيري ولا يجمع بيت واحد يـومئذ في الإســلام غير رســول الله ﷺ . وخديجة وأنا ثالثهما أرى نور الوحى والرسالة وأشم ريح النبوة. ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه مِلنِّ فقلت يا رسول الله ما هـذه الرنـة ؟ فقال : هذا الشيطان قد آيس من عبادته إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلاّ

أصحابه : في تخصيصها بذلك فقال إنه لم يكن أحد بعـد أبي طالب أبّر بي منها وإنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة. وإنما أضطجعت معها لتأمن ضغطة القبر. (ب) سبقه إلى الإسلام وفضيلته في ذلك ظاهرة. (ج) مجاهدته أعداء الله ونصرته للدين وذبِّه عنه ومقاماته في ذلك مشهورة مأشورة تكاد لا تحصى كشرة . (د) تخصيص الرسول ﷺ تنزويجه فـاطمة دون من خطبها من أكبابر المهاجرين والأنصار. (هـ) كون الحسن والحسين اللذين هما سيدا شباب أهل الجنة ولديه وذلك فضل عظيم. (و) قوله تعالى : ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون ﴿(١). قيل إنها نزلت في على ﴿ اللهُ عَلَى مُعِلِّ عَيْسَى ﴿ اللهِ عَلَى مُلَّا لَهُ فَضَلَ عَظِيمٍ ، ويؤيد ذلك في قول النبي مَشِيْتِ له : لولا أن تقول فيك طوائف أمتى ما قالت النصاري في عيسى لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمرّ بعده بملاً منهم إلّا أخذوا التراب من تحت قـدميـك ، وهـذا الكـلام يقتضي أنـه لـو وصفـه بشيء لمـا وصفـه إلاّ بأوصاف عيسي مانعي ، التي لأجلها قالت النصاري فيه ما قالوا. (ز) قوله تعالى : ﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله ﴾(٢) الآيـة. اتفق المفسرون على أنهـا نزلت في على الشيم. وأهــل بيته وسبب نزولها مشهور في كتب التفسيـر وغيرهـا وكفى بذلـك شرفـاً. (ح) روى أنه لما نزلت ﴿ وتعيها أَذِن واعية ﴾(٣). قال النبي ﷺ: اللهم اجعلها أذن على ؛ ولا شك أن الرسول منت كان مجاب الدعوة ولذلك قال على الله : فما شككت في شيء سمعته بعد ذلك وذلك من أعظم الفضائل. (ط) من طرق الكل قول النبي سِينيِّ في حقه: اللهم أدر الحق مع على حيث دار، ولا شك في إستجابة دعائه ، ومن كان الحق وجه أقـواله وأفعاله فبلا مزيد على فضله . (ي) من طرف الكل قوله سَنْتُ : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلّا أنـه لا نبي بعدي ، والإستثنـاء هنا يشهــد بإثبـات

<sup>.</sup> OV - ET (1)

<sup>(</sup>Y) TY - NeP.

<sup>. 17 - 79 (4)</sup> 

وأما الفقهاء فمذاهبهم المشهورة أربعة: أحدها مذهب أبى حنيفـة ومن المشهور أنَّ أبا حنيفة قرأ على الصادق سنع، وأخذ عنه الأحكام وانتهاء الصادق سِنْدُ إلى على سِنْدُ، ظاهر ، الثاني مذهب مالك وقد كان مالك تلميذ ربيعة الرأي وربيعة تلميذ عكرمة ، وعكرمة تلميـذ عبدالله بن عبـاس وكان تلميذاً لعلى عِلْكُ . الثالث مذهب الشافعي. وقد كـان الشافعي تلميذاً لمالك . الرابع منذهب أحمد بن حنبل. وكمان أحمد تلميذ الشافعي فسرجع انتسباب فقمه الجميع إلى علي والنه ومما يؤيد كمالمه في الفقمه قـول السوسول بين : أقضاكم عـلى والأقضا لا بـد وأن يكـون أفقـه وأعلم بقواعد الفقه وأصوله ، وأما الفصحاء فمعلوم أنَّ جميم من ينسب إلى الفصاحةبعده يملأون أوعية أذهانهم من ألفاظه ويضمنونها كلامهم وخطبهم فتكون منها بمنزلة ورد العقود كابن نبياته وغييره والأمر فى ذلك ظاهر ، وأما النحويون فأول واضع للنحـو هو أبـو الأسود الـدئلي. وكان ذلك بإرشاده له إلى ذلك، وبداية الأمر أن أبا الأسود سمع رجلًا يقرء «إن الله برىء من المشركين ورسوله » بالكسر فـأنكر ذلـك وقال نعـوذ بالله من الجـور بعد الكور أي من نقصان الإيمان بعد زيادته وراجع علياً ﷺ في ذلك فقـال له نحوت أن أضع للناس ميزاناً يقومون به ألسنتهم فقال لـه ﷺ : أنح نحوه وأرشده إلى كيفية ذلك الوضع وعلمه إيّاه ، وأما علماء الصوفية وأرباب العرفان فنسبتهم إليه في تصفية الباطن، وكيفية السلوك إلى الله تعـالى ظاهـرة الإنتهاء.، وأما علماء الشجاعة والممارسون إيّاه للأسلحة والحروب وفهم أيضاً ينتسبون إليه في علم ذلك فثبت بذلك أنه كان أستاذ الخلق وهاديهم إلى طريق الحق بعد رسول الله مُطْنِكُ ومناقبه وفضائله أكثـر من أن تحصى وبالله التوفيق.

الفصل الثاني: في بيان فضائله النفسانية وهي إمّا أن يعتبر بـالنسبة إلى قوته النظرية وإلى قوته العملية فإذن هيهنا بحثان :

البحث الأول: في أنه ﷺ كان مستجمعاً لكمال قوته النظرية قـد

أنك لست بنبي ولكنك وزير وإنك لعلى خير إلى آخر الكلام . حتى صار بهذه التربية أستاذ العالمين بعده ويليس في جميع العلوم ، وبيان ذلك إما جملة فلقول النبي ويتيس : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، ولا شك أن المقصود أنه ويتيس هو المنبع الذي تفيض عنه العلوم الإسلامية والأسرار الحكمية التي اشتمل عليها القرآن الحكيم والسنة الكريمة وهو مصدرها والمحيط بها لأن شأن المدينة بما تحتوي عليه كذلك ، وأن علياً وسن هو المفرع لتلك شأن المدينة بما تحتوي عليه كذلك ، وأن علياً وحسب ماله من كمال الأسرار والمهتدي لتفاصيل جملها وأحكامها الكلية بحسب ماله من كمال الحدس وقوة الإستعداد بحيث تصير تلك الأسرار سهلة التناول قريبة المأخذ بسائر الخلق لأن الباب هو الجهة التي منها ينتفع الخلق من المدينة . ويمكنهم تناول ما أرادوه منها.

وأما تفصيلاً فإنا بحثنا العلوم باسرها فوجدنا أعظمها وأهمها هو العلم الإلهي ، وقد ورد في خطبه بالشخ من أسرار التوحيد والنبوات والقضاء والقدر وأسرار المعاد كما سنبينه ما لم يأت في كلام أحد من أكابر العلماء وأساطين الحكمة ، ثم وجدنا جميع فرق الإسلام تنتهي في علومهم إليه ؛ أما المتكلمون ، فأما معتزلة وانتسابهم إليه ظاهر فإن أكثر أصولهم مأخوذة من ظواهر كلامه في التوحيد والعدل ، وأيضاً فإنهم ينتسبون إلى مشايخهم كالحسن البصري وواصل بن عطا ، وكانوا منتسبين إلى على بالشخ ومتلقفين عنه العلوم ، وأما أشعرية ومعلوم أنَّ أستاذهم أبو الحسن الأشعري وقد كان تلميذاً لأبي على الجبائي وهو من مشايخ المعتزلة ، إلا أنه تنبه لما وراء أذهان المعتزلة فخالف أستاذه في مواضع تعلمها من مذهبه .

وأما الشيعة فانتسابهم إليه ظاهر فإنهم يتلقفون العلوم عن أثمتهم وأثمتهم يأخذ بعضهم عن بعض إلى أن ينتهي إليه وهو إمامهم الأول .

وأما الخوارج فهم وإن كـانوا في غـاية من البعـد عنه إلاّ أنهم ينتسبـون إلى مشايخهم وقد كانوا تلامذة على نشَّتْه .

وأما المفسرون فرئيسهم ابن عباس (رضي الله عنـه) وقد كـان تلميـذ على نب<sup>النه</sup>. باستكمال الحكمة العملية وهي استكمال النفس بكمال الملكة النامة على الأفعال الفاضلة، حتى يكون الإنسان ثابتاً على الصراط المستقيم منجنباً لطرفي الإفراط والتفريط في جميع أفعاله ثم قد ثبت في علم الأخلاق أن أصول الفضائل الخلقية ثلاثة أحدها الحكمة الخلقية وهي الملكة التي تصدر عنها الأفعال المتوسطة بين الجربزة والغباوة ، اللذين هما طرفا الإفراط والتفريط ، وأنت تعلم من تصفح أفعاله وأقواله وتدابيره في أمور الحرب ونظام أمور العالم ما تضطر معه إلى الحكم بأنه كان مستلزماً خذه الفضيلة وغير واقف دونها في حدّ الغباوة ولا متجاوز لها إلى طرف الجربزة . لأن خبث المتجربز يمنعه عن الترقي إلى درجة الكال ويأبى طبعه إلا الشر .

وثانيها العفة وهي الملكة الصادرة عن اعتدال حركة القوة الشهوية بحسب تصريف العقل العملي لها على قانون العدل، وبها تصدر الأفعال المتوسطة بين الجمود والفجور الذين هما طرفا الإفراط والتفريط ونبين أن هذه الملكة كانت ثابتة له بالشي من وجهين الأول: أنه كان أزهد الخلق في الدنيا بعد الرسول بين في وفيما عدا القبلة الحقيقية وأقدر على حذف الشواغل الملفتة عن لقاء الله وكل من كان كذلك كان مالكاً لهواه مصرفاً لشهوته بيد عقله. أما المقدمة الأولى فمعلومة بالتواتر . وأما الثانية فضرورية أيضاً .

الثاني قول النبي سينت : اللهم أدر الحق مع على حيث دار ، ولا شك في استجابة دعائه ومن كان الحق لازماً لحركاته وتصرفاته استحال أن يلزمها باطل لأنَّ الأمر الواحد لا يلزمه لا زمان مختلفان فاستحال أن يكون متبعاً للهوى البتة وهو معنى العفة ، ومما يؤكد حصول هذه الملكة ما روي أنه الله عن طعام قط وأنه كان من أخشن الناس ملبساً ومأكلاً يقنع بقرص الشعير ولا يأكل اللحم إلاّ نادراً وكان يقول: لا تجعلوا بطونكم مقبرة للحيوان ، ويقصد بذلك التنفير عنه وكل ذلك زهادة في الدنيا ولذاتها .

وثالثها الشجاعة وهي الملكة الحاصلة للنفس عن اعتدال القوة الغضبية

علمت أن كمال القوة النظرية، إنما هو باستكمال الحكمة النظرية وهي استكمال النفس الإنسانية بتصور المعارف الحقيقية والتصديق بالحقائق النظرية بقدر الطاقة البشرية، ولا شك أن هذه الدرجة كانت ثبابته لـ مايند. وبيان ذلك ببيان أنه علا كان سيد العارفين بعد سيد المرسلين ميني وأنه كان متسنماً للرجة الوصول ، وتحقيق ذلك أنه قـد ثبت في علم كيفية السلوك أن وصول العارف إنما يحق إذا غاب عن نفسه فلحظ جناب الحق من حيث إنه هو فقط وإن لحظ نفسه فمن حيث هي لاحظ لا من حيث هي متزينة بزينة الحق. ثم إنه قد وجد في كلامه وإشاراته ما يستلزم حصول هذه المرتبة لـه ، ولنذكر منها مواضع ثلاثة ، الأول قوله ﷺ لو كشف الغطاء ما أزددت يقيناً ؛ وقد عرفت أن ذلك إشارة إلى أن الكمالات النفسانية المتعلقة سالقوة النظرية قد حصلت له بالفعل وذلك يستلزم تحقق الوصول التام الـذي ليس في قوة تسمع ما أسمع وترى ما أرى ، إلّا أنك لست بنبي ولا إشكال في أن النبي مِنْكُ كان له الإتصال التام بالحق تعالى. فكان هذا الاتصال والوصول حاصلًا لعلى النه بمقتضى شهادة الرسول وإن كان التفاوت بين المرتبتين قائماً لأن للإتصال بالجناب الأقـدس درجات لا تتناهى ولذلـك قال إلّا أنـك لست بنبي ، وستعلم من تفاصيل كلامه عند الإنتهاء إليه تحقق هذه المرتبة

الثالث قوله سلطين : إلهي ما عبدتك خوفاً من عقابك ولا رغبة في ثوابك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك ، وجه الإستدلال أنه حذف كل قيد دنياوي وأخروي عن درجة الإعتبار سوى الحق تعالى. وذلك مما يتحقق له الموصول ، ومما يؤيد ذلك إنا سنبين إن شاء الله تعالى تمكنه عليه من الكرامات وصدورها عنه وذلك من خواص الواصلين .

البحث الثاني: في بيان كماله في قوته العلمية، وكما علمت أنَّ كهال القوة النظرية إنما هو باستكمال الحكمة النظرية فكذلك كمال القوة العملية إنما هو الفصل الثالث في صدور الكرامات عنه وفيه بحثان:

البحث الأول: في إخباره عن الأمور الغيبية والنظر إما في إمكان ذلك أو في سببه أو في وقوعه منه فهيهنا إذن ثلاث مقامات.

المقام الأول في إمكانه: يجب عليك أيها الأخ المتلقى لنفحات الله إذا ذكر أن خليفة من خلفاء الله أو ولياً من أوليائه أخبـر عن أمر سيكــون مبشراً به أو منذراً. مما لا تفي تدركه قوتك وأنت أنت فالصواب أن لا تبادر إلى التكذيب بأمثال ذلك وتستنكره ، فإنك عند مراجعة عقلك وتصفحك لأحوال نفسك تجد كل ذلك ممكناً وإليه سبيلًا. بيان ذلك أن معرفة الأمور الغيبية في النوم ممكنة فوجب أن تكون في اليقظة كذلك. أما الأول فلأن الإنسان كثيراً ما يرى في نومه شيئًا ويقع بعـده. أما صـريح تلك الـرؤيا أو تعبيـرها وذلـك يوضح ما قلنا أما في حق الرائي ظاهر . وأما من لم يرزق ذلك في حال النوم فإنه يعلمه بالتواتر من أكثر الخلق . وأما الثاني فلأن ذلـك لما صح في حال النوم لم يكن الجزم بامتناعه حال اليقظة ، فإن الناس لو لم يجربوا ذلك في حال النوم لكان استبعادهم له في تلك الحال أشد من استبعادهم لوقوعه في حال اليقظة ، فإنه عند عدم التجربة لـو قيل لإنسان إن جماعـة من الأولياء اجتهدوا في تلويح مفكراتهم الصافية حال ما هم إيقاظ في تحصيل حكم غيبي فعجزوا . ثم إن واحداً من الكفّار لما نام وصار كالميت حصل لـه ذلك الحكم فلا بد وأن يكذب بذلك ويستنكره لعدم حصوله مع كمال الحركة وسلامة الحواس عن العطلة وكمال العبادة، وحصوله مع أضداد ذلك فقد بانَّ بذلك أنه لما كان في حال النوم ممكناً كان في حال اليقظة كذلك.

وأما المقام الثاني وهو بيان السبب في الإطلاع على الأمور الغبية: فأما في حال النوم فهو أنه قد ثبت في العلم الإلهي أن جميع الأمور التي يصدق عليها أنها كانت أو ستكون معلومة لله تعالى ، وثبت أن النفس الإنسانية من شأنها الإنصال بجناب الله تعالى وإنما يعوقها عن ذلك استغراقها في تبدبير البدن . فإذا حصل لها أدنى فراغ من ذلك كما في حال النوم

بحسب تصريف العقل فيما يضبطه لها ، وبها تصدر الأفعال المتوسطة بين أفعال الجبن والتهور ، وثبوت هذه الفضيلة له بين معلوم بالتواتر حتى صارت شجاعته يضرب بها المثل مبالغة في حق الرجل الشجاع ، وإذا عرفت أن هذه الملكات الشلاث ثابتة له كأتم ما يمكن وثبت أنها مستلزمة لفضيلة العدالة ثبت أن فضيلة العدالة ثابتة له . وأما باقي أقسام الحكمة العملية كالحكمة السياسة والمنزلية ، فقد علمت أن فائدتهما أن يعلم الإنسان وجه المشاركة التي ينبغي أن تكون من أشخاص الناس ليتعاونوا على مصالح المشاركة التي ينبغي أن تكون من أشخاص الناس ليتعاونوا على مصالح المارد والمدينة .

وقد كان على في ذلك سبّاق غايات وصاحب آبات، ويكفيك في معرفة ذلك منه أما على سبيل الجملة فلأن الشريعة المصطفوية سلام الله على شارعها واردة بمقاصدها بين الحكمتين على أتمَّ الوجوه وأكملها بحيث يرجع أكابر الحكماء إليها في تعلمها، ومعلوم أن علياً على شكّ كان متمسكاً ومقرراً لها وباسطاً لاحكامها الكلية ومفصلاً لإشاراتها الجملية لم يغير منها حرفاً. ولم يقف فيها دون غاية وذلك يستلزم ثبوتهما له على أكمل وجه وأتمه.

وأما على سبيل التفصيل فعليك في معرفة أنه كان أكمل الخلق بعد رسول الله بشت في هذا العلم بمطالعة كتبه وعهوده إلى عمّاله وولاته وأمرائه وقضاته خصوصاً العهد الذي كتبه للأشتر النخعي. فإن فيه من لطائف تدبير أمر المدنية ونظام أحوال الخلق ما لا يهتدي لحسنه ولا يوجد عليه مزيد في هذا الباب، هذا مع ما تواتر من رجوع أكابر الصحابة المعترف بحسن تدبيرهم وإبالتهم إلى استشارته في أمورهم وتعرف كيفية تدبير العساكر والحروب والمصالح الكلية ، والجزئية منه في مواضع كثيرة تعلمها في هذا الكتاب وفي غيره كرجوع عمر إلى رأيه في الخروج مع المسلمين إلى غزو الروم ، وغير ذلك مما هو مشهور مأثور وما أشار عليهم به من الأراء الكافلة بعس التدبير والإيالة الوافية بنظام الحركات المدنية كما ستعلم إن شاء تعالى وبالله النوفيق .

أخبره الرسول عَنْنُ بشيء من ذلك لكان له أن يحكي ما قال الـرسول ، وأن وقع المخبر به على وفق قوله ، ويدل على ذلك قول بعد وصف الأتراك وقد قال له بعض أصحابه في ذلك المقام: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب فضحك وقال للرجل وكان كلبياً: يا أخا كلب ليس هذا بعلم غيب وإنما هـ و تعلم من ذي علم وإنما علم الغيب علم الساعـة ومـا عـــده الله سبحانه من قوله: ﴿إِنَّ اللهُ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام﴾ . من ذكر وأنثى وقبيح وجميل وشقى وسعيد ومن يكون للنــار حطبـــاً أو في الجنان للنبيين مرافقاً فهذا علم الغيب الـذي لا يعلمه أحــد إلَّا الله وما سوى ذلك فعلم علم الله نبيه بمناك فعلمنيه ودعا لى بأن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي . وهذا تصريح بأنه تعلم من رسول الله عليه الأنا نقول : إنا لم ندَّع أنه علين يعلم الغيب بل المدعى أنه كان لنفسه القدسية استعداد أن تنتقش بالأمور الغيبية عن إفاضة جود الله تعـالي ، وفرق بين الغيب الـذي لا يعلمه إلا الله وبين ما ادّعيناه، فإن المراد بعلم الغيب هو العلم الذي لا يكون مستفاداً عن سبب يفيده ، وذلك إنما يصدق في حق الله تعالى إذ كل علم لذي علم عداه فهو مستفاد من جوده. إما بواسطة أو بغير واسطة ، فلا يكون علم غيب وإن كان اطلاعاً على أمر غيبي لا يتأهل لـ لإطلاع عليـ كل النـاس بل يختص بنفوس خصت بعناية إلهية كما قال تعالى : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ١٠٥٠.

فإذا عرفت ذلك ظهر أن كلامه سلط صادق مطابق لما أردناه فإنه نفى أن يكون ما قاله علم غيب لأنه مستفاد من جود الله تعالى ، وقوله وإنما هو تعلم من ذي علم إشارة إلى وساطة تعليم الرسول له وهو إعداد نفسه على طول الصحبة بتعليمه وإشارة إلى كيفية السلوك وأسباب التطويع والرياضة حتى استعد للإنتقاش بالأمور الغيبية والإخبار عنها، وليس التعليم هو إيجاد العلم وإن كان أمراً قد يازمه إيجاد العلم وإن كان أمراً قد يازمه إيجاد العلم وإن كان أمراً قد يازمه إيجاد

<sup>(1)</sup> ۲۷ – ۲۲ .

وانغلقت عنها أبواب الحواس الظاهرة رجعت بطباعها إلى الإنصال بالجناب المقدس فينطبع فيها من الصور الحاصلة هناك ما هو أليق بها من أحوالها وأحوال ما يقرب منها من الأهل والولد وما يهتم به ، ثم إن المتخيلة التي من طباعها المحاكاة تحاكي تلك المعاني الكلية الحاصلة للنفس وتمثّلها بصورة جزئية وتخطّها إلى لوح الخيال للصور فتبقى تلك الصورة شاهدة للحس المشترك .

ثم إن كانت المناسبة حاصلة بوجه ما كما إذا تصور المعنى بصورة ضده أو لازم من لوازمه احتيج حينيًّة إلى التعبير، وفائدة التعبير التحليل ورجوع الفكر بالعكس من الصورة الخيالية إلى المعنى النفساني، وإن لم تكن هناك مناسبة أصلاً كانت الرؤيا أضغاث أحلام. وأما في حال اليقظة فالسبب في ذلك هو أن النفس الناطقة متى قويت وكانت وافية بضبط الجوانب المتجاذبة، ولم يكن اشتغالها بتدبير البدن عائقاً لها عن ملاحظة مبادئها والإتصال بالحضرة الإلهية. وكانت المتخبلة بحيث تقوى على استخلاص الحس المشترك وضبطه عن الحواس الظاهرة. فإن النفس والحال هذه إذا توجهت إلى الجناب المقدس لاستعلام ما كان أو ما سيكون أفيضت عليها الصور الكلية لتلك الأمور، ثم إن النفس تستعين في ضبط تلك الأمور المحسوسة لكلية بالقوة المتخبلة فتحاكي تلك المعاني بما يشبهها من الأمور المحسوسة ثم تحطه إلى خزانة الخيال فيصير مشاهداً للحسّ فربما سمع الإنسان كلاماً منظوماً وشاهد منظراً بهياً يخاطبه بكلام فيما يحبه من أفعاله، فإن كان لا منطوعاً وإلهاماً وإلا احتاج إلى التأويل .

وأما المقام الثالث: وهو صدور الإخبار بالأمور الغيبية عنه فستعلمها في مواضع كثيرة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى لا يقال: لا نسلم أن ذلك علم ألهمه الله إيّاه وأفاضه عليه بل الرسول بيئية. أخبره بوقائع جزئية من ذلك وحينئذ لا يبقى بينه وبين غيره فرق في هذا المعنى. فإن الواحد منّا لـو

من طوفانات تقع باستدعائهم وزلازل واستنزال عقوبات ، وخسف قوم حق عليهم القول ، واستشفاء المرضى ، واستسقاء العطشى ، وخضوع عجم الحيوانات وغيرها أن لا يبادر إلى التكذيب فإنه عند الإعتبار يجد تلك الأمور ممكنة في الطبيعة .

أما الامساك عن القوت فتأمل إمكانه فينا بل وجوده عند عروض عوارض غريبة لنا إما بدنية كالأمراض الحادة . وأما نفسانية كالخوف والغم ، وسب الإمساك في حال المرض أما في الأمراض البدنية ، فإن القوى الطبيعية تشتغل بهضم المواد الرديئة عن تحريك المواد المحمودة فتجد المواد المحمودة حينئذ محفوظة قليلة التحلل غنية عن طلب البدل لما يتحلل ، فريما انقطع الغذاء عن صاحبها مدة لو انقطع مثله عنه في غير حالته تلك عشر تلك المدة هلك وهو مع ذلك محفوظ الحياة . وأما النفسانية فإنه قد بعرض بعروض الخوف للخائف سقوط الشهوة وفساد الهضم والعجز عن الأفعال الطبيعية التي كان متمكناً منها قبل الخوف لوقوف القوى الطبيعية عن أفعالها سبب اشتغال النفس بما أهمها عن الإلتفات إلى تدبير البدن ، وإذا عرفت إمكان ذلك بسبب العوارض الغريبة فاعلم أن سبب تحققه في حق العارف هو توجه نفسه بالكلية إلى عالم القدس المستلزم لتشبيع القوى البدنية لها ؛ وذلك أن النفس المطمئنة إذا راضت القوى البدنية انجذبت القوى خلفها في مهماتها التي تنزعج إليها واشتداد ذلك الإنجذاب بشدة الجذب فإذا اشتد الإشتغال عن الجهة المولى عنها وقفت الأفعال الطبيعية المتعلقة بالقوة النباتية، فلم يكن من التحليل إلا دون ما يكون في حال المرض لإختصاص المرض في بعض بما يقتضي الإحتياح إلى الغذاء كتحلل رطوبات البدن بسبب عروض الحرارة الغريبة المسماة بسوء المزاج الحار. لأن الغذاء إنما يكون لسدُّ بدل ما يتحلل من تلك الرطوبات ، وشدة الحاجة إلى الغذاء إنما بحسب كثرة التحليل وكقصور القوى البدنية بسبب المرض المضاد له . وإنما الحاجة إلى حفظ تلك الرطوبات لحفظ تلك القوى إذا كانت مادة الحرارة الغريزية المقتضية لتعادل الأركان الـذي لا تقوم تلك القـوي إلا

رسول الله مسنة . له لم يكن مجرد توقيفه على الصور الجزئية بل إعداد نفسه بالقوانين الكلية ، ولو كانت الأمور التي تلقاها عن الرسول ولمسنة صوراً جزئية لم يحتج إلى مثل دعائه في فهمه لها فإن فهم الصور الجزئية أمر ممكن سهل في حق من له أدنى فهم وإن ما يحتاج إلى الدعاء وإعداد الأذهان له بأنواع الإعدادات هو الأمور الكلية العامة للجزئيات وكيفية انشعابها عنها وتفريعها وتفصيلها وأسباب تلك الأمور المعدة لإدراكها ، ومما يؤيد ذلك قوله والمن علمني رسول والمنية الف باب من العلم فانفتح لي من كل باب ألف باب ، وقول الرسول المنية : أعطيت جوامع الكلم وأعطي علي جوامع العلم ، والمراد وقول الرسول المنية : أعطيت جوامع الكلم وأعطي علي جوامع العلم ، والمراد بالإنفتاح ليس إلا التفريع وانشعاب القوانين الكلية عما هو أهم منها وبجوامع العلم . ليس إلا ضوابطه وقوانينه ، وفي قوله وأعطي بالبناء للمفعول دليل ظاهر على أن المعطي لعلي جوامع العلم ليس هو النبي ، بل الذي أعطاه ذلك هو الذي أعطى النبي وتوبيات وتوامع الكلم وهو الحق سبحانه وتعالى .

وأما الأمور التي عددها الله سبحانه فهي من الأمور الغيبية ، وقوله لا يعلمها إلا الله كقوله تعالى : ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ﴾ (١) وهو محتمل للتخصيص كما في قوله : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ﴾ وهذا الأمر واضح لا يحتاج العاقل في استكشافه إلى كلفة ، وسيجيء في أثناء الشرح ما يزيد ذلك وضوحاً إن شاء الله تعالى .

البحث الثاني: في بيان صدور الأفعال الخارقة للعادة عنه والنـظر . إما في إمكان ذلك أو في سببه أو في نفس وقوعه منه .

المقىام الأول في إمكانه أسبابه: واجب على من أهّله الله سبحانه لاستشراق أنواره إذا سمع أن ولياً من الأولياء أتى بفعل ليس في وسع غيره من أبنا نوعه الإتيان بمثله . كالإمساك عن الطعام المدّدة المديدة التي ليست في وسع أبناء نوعه ، وكالتحريك على الحركة الخارجة عن وسع مثله كما يشاهد

<sup>(1) 1- 00.</sup> 

وأما ثالثاً فلأن تـوهم المرض أو الصحـة قد يـوجب ذلـك وهــو أيضـاً ضروري . إذاً عرفت ذلك فنقول : إنه لما كانت الأمزجة قابلة هـذه الإنفعالات عن هذه الأحوال النفسانية فلا مانع أن يكون لبعض النفوس خاصية لأجلها تتمكن من التصوف في عنصر هذا العالم بحيث تكون نسبتها إلى كلية العناصر كنسبة أنفسنا إلى أبداننا، فيكون لها حينئذ تـأثير في إعـداد المواد العنصرية، لأن يفاض عليها صور الأمور الغريبة التي تخرج عن وسع مثلها فإذا انضمت إلى ذلك الرياضات فانكسرت صورة الشهوة والغضب وبقيتا أسيرتين في يد القوة العاقلة. فلا شك أنها حينئذ تكون أقوى على تلك الأفعال ، وتلك الخاصية إما بحسب المزاج الأصلي، أو بحسب مزاج طار غير مكتسب أو بحسب الكسب والإجتهاد في الرياضة وتصفية النفس، والذي تكون بحسب المزاج الأصلى فذو المعجزات من الأنبياء أو الكرامات من الأولياء . فإن انضم إليها الإجتهاد في الرياضة بلغت الغاية القصوى في ذلك الكمال ، وقد يغلب على مزاج من له هذه الخاصية أن يستعملها في طرف الشر، وفي الأمور الخبيثة، وكان يزكي نفسه كالساحر فيمنعــه خبثه عن الترقى إلى درجة الكمال . واعلم أنّ الشروط الأولى للنبوة أن يكون الشخص مأموراً من السماء بإصلاح النوع ثم من لواحق مرتبة الأولياء أمور .

الأول: أن يستغنوا في أكثر علومهم من معلم بشري بل يحصل لهم بحسب قواهم الحدسية القدسية الشريفة البالغة وشدة اتصال نفوسهم بالحق سبحانه.

الشاني: أن يكون هيـولى العالم طـوعـاً لمـا أرادوا من الأمـور العجيبـة الخارقة للعادة كالخسف والتحريكات والتسكينات .

الثالث: أن يتمكنوا من الإخبار عن المغيبات والأمور الجزئية الواقعة إما في الماضي أو في المستقبل ، والشرط الأول وهو العمدة في تمييز درجة الأنبياء عن غيرهم ولا شك أن اختصاصهم به إنما هو لشدة اتصالهم. فإذن هم أشد اتصالاً بالمبدء الأول ، وأكمل قوة من غيرهم ، وكذلك اختلاف

معه وشدة الحاجة إلى ما يحفظ تلك القوى إنما هي بحسب شدة فتورها .

وأما العرفان فإنه مختص بأمر يوجب الإستغناء عن الغذاء وهو سكون البدن عند إعراض القوى البدنية عن أفعالها حال متابعتها للنفس وانجذابها خلفها حال توجيهها إلى الجناب المقدس، وتطعمها بلذة معرفة الحق وإليه الإشارة بقوله: لست كأحدكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ، وإذا عرفت ذلك ظهر أن المرض وإن اقتضى الإمساك الخارق للعادة إلا أن العرفان بذلك الإنتضاء أولى .

وأما القدرة على الحركة التي تخرج عن وسع مثله فهي أيضاً ممكنة ؟ وبيانها أنك علمت أن مبدء القوى البدنية هو الروح الحيواني فالعوارض الغريبة التي تعرض للإنسان تارة يقتضي انقباض الروح بحركة إلى داخل كالخوف والحزن وذلك يقتضي انحطاط القوة وسقوطها ، وتارة يقتضي حركة إلى خارج كالغضب وانبساطاً معتدلاً كالفرح المطرب والإنتشار المعتدل وذلك يقتضي ازدياد القوة ونشاطها ، وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه لما كان فرح العارف ببهجة الحق أعظم من فرح من عداه بما عداها وكانت الغواش التي تغشاه وتحركه اعتزازاً بالحق ربانية أعظم مما يعرض لغيره لا جرم كان التي تغشاه وتحركه اعتزازاً بالحق ربانية أعظم مما يعرض لغيره لا جرم كان التي تغشاه وحركة غير مقدورة لغيره أمكن .

وأما السبب في الأمور الباقية فهو أنه قد ثبت في غير هذا الموضع أن تعلق النفس بالبدن ليس تعلق انطباع فيه إنما هو على وجه أنها مدبرة له مع تجردها ، ثم إنّ الهيئات النفسانية قد تكون مبادىء لحدوث الحوادث ؛ وبيانه أما أولاً فلأنك تشاهد إنساناً يمشي على جذع ممدود على الأرض ويتصرف عليه كيف شاء ، ولو عرض ذلك الجذع بعينه على جدار عال لوجدته عند المشي عليه راجفاً متزلزلاً يواعده وهمه بالسقوط، مرة بعد أخرى لتصوّره وانفعال بدنه عن وهمه حتى ربما سقط .

وأما ثانياً فلأن الأمزجة تتغير عن العوارض النفسانية كثيـراً. كالغضب والخوف والحزن والفرح وغير ذلك وهو ضروري. مولده والمنته قبل فه وردعوة النبي مناه بشلاث عشرة سنة ، وقبل إثنتي عشرة سنة وقبل إثنتي عشرة سنة وقبل عشر سنين ، وقتل ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقين من شهر رمضان من سنة أربعين من هجرة الرسول بجامع الكوفة ، وهو ابن ثلاث وستين سنة ، فهذا ما أوردنا من هذه المقدمة ، ولنشرع بعدها في تقرير المطالب وقبله نذكر نسب السيد الرضي الدين ونبين ما عساه أن يشكل من لفظه في خطبة الكتاب أما نسبه ، فهو السيد الشريف رضي الدين ذو الحسين محمد بن الطاهر ذي المناقب أبي أحمد الحسين بن موسى بن الحسين بن موسى بن البراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب الشيد وصف بذي الحسبين الاجتماع أصله الفاخر الذي هو منبع الحسب مع فضيلة نفسه وكمالها بالعلم والأدب ، وكان مواربع مائة بالكرخ من بغداد . ودفن مع أخيه المرتضى في جوار جده الحسين المنتفي .

خطبة الكتاب بسم الله الرحمٰن الرحيم أما بعد حمد الله الذي جعل الحمد ثمناً لنعمائه ومعاذاً من بلائه ، ووسيلاً إلى جنانه ، وسبباً إلى زيادة إحسانه ، والصلاة على رسوله نبي الرحمة ، وإما الأئمة ، وسراج الأمة . المنتخب من طينة الكرم ، وسلالة المجد الأقدم ، ومغرس الفخار المعرق ، وفرع العلاء المثمر المورق ، وعلى أهل بيته مصابيح الظلم ، وعصم الأمم ، ومنار الدين الواضحة ، ومثاقيل الفضل الراجحة صلى الله عليهم أجمعين صلاة تكون إزاة لفضلهم ، ومكافأة لعملهم ، وكفاء لطيب فرعهم وأصلهم . ما أنار فجر ساطع ، وخوى نجم طالع ، فإني كنت في عنفوان السن ، وغضاضة الغصن ابتدأت بتأليف كتاب في خصائص الأئمة هياتهم عدر الكتاب ، وجعلته أمام الكلام ، وفوغت من الخصائص التي تخص أمير مدر الكتاب ، وجعلته أمام الكلام ، وفرغت من الخصائص التي تخص أمير ومماطلات الزمان ، وكنت قد بوبت ما خرج من ذلك أبواباً ، وفصلته ومماطلات الزمان ، وكنت قد بوبت ما خرج من ذلك أبواباً ، وفصلته

مراتبهم عائد أيضاً إلى تفاوت نفوسهم في قربها من البدء واتصالها به .

وأما باقي الخصال فقد يشاركهم فيها الأولياء ويجتمع فيهم ، وإلى هذا المعنى أشار النبي بيض بقوله : علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ، وكان التفاوت بين المعجزة والكرامة. إنما يرجع إلى أن الخصال المذكورة إن صدرت عمن له الشرط الأول سميناها معجزاً وإن صدرت عن غيرهم كانت في حقه كرامة وتحقيق هذه المباحث مبني على مقدمات وأصول ليس هذا موضع ذكرها فليطلب ذلك من مظانها وبالله النوفيق .

المقام الثاني في وقوع الفعل الخارق عنه ﷺ : واعلم أن الطريق إلى ذلك هو النقل ، وقد نقل عنه ذلك في صور ثبت بعضها بحسب التواتر وبعضها بخبر الأحاد فمن الأمور الخارقة المنقولة عنه بحسب التواتر قلعه لباب خيبر لما انتهى إليه ، وكان من صخرة واحدة يعجز الجماعـة عن تحريكـه . وروى في كيفيّة حاله في ذلك أنه لما اقتلعه رمي به أذرع واجتمع عليه سبعون رجـلًا. وكان جهـدهم أن عادوه إلى مكـانه . وروى أنـه قال : عـالجت باب خيبر وجعلته مجنّا لي وقاتلت فلما أخزاهم الله وضعت البـاب على حصنهم طريقاً ثم رميت به في خندقهم فقال له رجل: لقد حملت يا أمير المؤمنين منه ثقلًا فقـال : ما كـان إلّا مثل جنتي التي في يـدي في غير ذلـك المقام ، ومعلوم أن ذلك لم يصدر عن قبوة بدنية، وإلَّا لقدر على ذلك من هو أقبوي صورة منه ولذلك قال ﷺ : ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية، ولكن قلعته بقـوة ربانيـة ، وللشعراء في هـذه الآية أشعـار كثيرة ، والقصـة مشهورة فهـذا القدر يكفينا في بيان فضائله سِنْك ، وعليك في باقي الأصور المنقولة عنه في ذلك بالكتب المصنفة في بيان معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء ، ولقد اجتهد بنو أميّة في إخفاء فضائله وإطفاء نوره بـالتحريف ووضع المعائب والمثـالب حتى سبُّوه على جميع المنابر ، ومنعوا أن يروى حديث يتضمن له فضيلة وأن يسمى باسمه أحد فلم يزدد بذلك الإخفاء إلاّ ظهوراً ، ولم يثمر ذلك الإطفاء إلَّا نــوراً ﴿ويــأبي الله إلَّا أن يتم نــوره ولـــو كــره الكـــافــرون﴾ وكـــان

من الأغراض في غير الأنحاء التي ذكرتها ، وقررت القاعدة عليهـا نسبته إلى أليق الأبواب به، وأشدها ملامحة لغرضه ، وربما جاء فيما اختاره من ذلك فصول غير متسقة ، ومحاسن كلم غيـر منتظمـة ، لأني أورد النكت واللمع ، ولا أقصد التتالي والنسق ، ومن عجائبه ﷺ التي انفرد بها ، وأمن المشاركة فيها أن كلامه الوارد في الزهد والمواعظ، والتذكير والزواجر إذا تأمله المتأمل ، وفكّر فيه المتفكر ، وخلع من قبله أنه كـلام مِشله ممن عـظم قدره ، ونفذ أمره وأحاط بالرقاب ملكه ، لم يتعرضه الشك في أنه من كـــــلام من لاحظً له في غير الـزهادة ، ولا شغـل له بغيـر العبـادة قـد قبـع في كسـر بيت ، أو انقـطع إلى سفح جبـل لا يسمع إلّا حسـه ولا يرى إلّا نفَسـه ، ولا يكاد يوقن بأنه كلام من ينغمس في الحرب مصلتاً سيف فيقطّ الرقاب ، ويجدل الأبطال ، ويعود به ينطف دماً ، ويقطر مهجاً ، وهــو مع تلك الحــال زاهد الزهاد، وبدل الأبدال ، وهذه من فضائله العجيبة ، وخصائصه اللطيفة التي جمع بها بين الأضداد ، وألَّف بين الأشتات وكثيراً ما أذاكر الإخوان بها ، وأستخرج عجبهم منها ، وهي موضع للعبرة بها ، والفكرة فيها ، وربما جاء في أثناء هذا الإختيار اللفظ المردّد ، والمعنى المكرر ، والعـذر في ذلك أن روايات كلامه عِنْكُ تختلف اختلافاً شديداً فربما اتفق الكلام المختبار في رواية فنقل على وجهه ، ثمَّ وجد بعد ذلك في رواية أخرى موضوعاً غير موضعه الأول إما بزيادة مختارة أو لفظ أحسن عبارة ، فتقضى الحال أن يعاد استظهار لـالإختيار ، وغيـرة على عقائـل الكلام ، وربمـا بعد العهد أيضاً بمـا اختير أولًا فأعيد بعضه سهواً أو نسياناً لا قصداً واعتماداً ، ولا أدعى مع ذلك أنى أحيط بأقطار جميع كلامـه ﴿ اللهِ عَنْ مَنَّ عَنَّى مَنَّهُ شَاذُ وَلَا يَشَدُّ عَانِي مَنَّهُ شَاذُ وَلا يَسَدُّ نَادٌّ بل لا أبعد أن يكون القاصر عنى فوق الواقع إلى ، والحاصل في ربقتي دون الخارج من يدي ، وما على إلّا بـذل الجهـد ، وبـلاغ الـوسـع ، وعلى الله سبحانه نهج السبيل ، ورشاد الدليل إن شاء الله . ورأيت من بعد تسمية هـذا الكتاب بنهج البلاغة إذ كان يفتح للناظر فيه أبوابها ، ويقرّب عليـه طـلابهـا ، وفيه حاجة العالم والمتعلم ، وبغية البليغ والـزاهد ، ويمضى في أثنائه من

فصولًا ، فجاء في آخرها فصل يتضمن محاسن ما نقل عنه النه من الكلام القصير في المواعظ والحكم والأمثال والآداب دون الخطب الطويلة والكتب المبسوطة ، فاستحسن جماعة من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل المقدم ذكره معجبين ببدائعه ، ومتعجبين من نواصعه ، وسألوني عنه ذلك أن أبتدأ بتأليف كتاب يحتوى على مختار كلام أمير المؤمنين مُنْك في جميع فنونه ، ومتشعبّات غصونه من خطب وكتب ، ومواعظ وآداب علماً أن ذلك يتضمن من عجائب البلاغة ، وغرائب الفصاحة ، وجواهر العربية ، وثواقب الكلم الدينية ، والدنيوية ما لا يوجد مجتمعاً في كلام ، ولا مجموع الأطراف في كتاب إذ كان أمير المؤمنين الشك مشرع الفصاحة وموردها ، ومنشأ البلاغة ومولدها ، ومنه علين ظهر مكنونها ، وعنه أخذت قوانينها ، وعلى أمثلته حـذا كل قائل خطيب، وبكلامه استعان كل واعظ بليغ، ومع ذلك فقد سبق وقصروا ، وتقدم وتأخروا ؛ لأن كلامه عَلِيْكِ الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهي ، وفيه عبقة من الكلام النبوي ، فأجبتهم إلى الإبتداء بذلك عالماً بما فيه من عظيم النفع ، ومنشور الذكر ، ومذخور الأجر، واعتمدت به أن أبين عن عظيم قدر أمير المؤمنين عليه في هذه الفضيلة مضافة إلى المحاسن الدثرة ، والفضائل الجمة ، وأنه النه الفرد ببلوغ غايتها من جميع السلف الأولين الذين إنما يؤثر عنهم منها القليـل النادر ، والشـاذ الشارد فـأما كلامه ﷺ فهو البحر الذي لا يساجل، والجمّ الذي لا يحافل، وأردت أن يسوغ لى التمثيل في الإفتخار به سَالَتُهُ بقول الفرزدق:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا ياجربر المجامع ورأيت كلامه علين يدور على أقطاب ثلاثة أولها الخطب ، والأوامر ، وثانيها الكتب والرسائل، وثالثها الحكم والمواعظ ، فأجمعت بتوفيق الله تعالى على الإبتداء باختيار محاسن الخطب ، ثم محاسن الكتب ، ثم محاسن الحكم والأدب مفرداً لكل صنف من ذلك باباً ، ومفصلاً فيه أوراقاً لتكون لإستدراك ما عساه يشذ عني عاجلاً ويقع إليَّ آجلاً ، وإذا جاء شيء من كلامه الخارج في أثناء حوار أو جواب كتاب (سؤال: ن خ) أو غرض آخر

مرتفعاً على الخلق رئيساً لهم فيكون أصله غير الهمزة ، وإمَّا من النبأ وهـ و الخبر لأنّه يخبر عن الله تعالى ، والأمّة الجماعة ، والمنتجب المستخلص المصطفى ، وسلالة الشيء ما استلّ منه واستخرج والنطفة سلالة الإنسان ومنه السليل للولد ، والمجد في الأصل الكرم والمجيد الكريم وكذلك الماجد ، وأعرق الرجل إذا صار عريقاً وهو الذي له عرق في الكـرم وأصل ، والعصم جمع عصمة وهي المنع وفلان عصمة الخلق إذا منع الأذى عنهم وحماهم منه ، والمنار علم الطريق وهـو لفظ مفـرد وأصـل ألفـه الـواو وقـد يستعمل جمعاً لمنارة كما أراده الرضيّ هنا ولذلك أنَّث صفته ، وهذا الجمـــم على غير قياس فإنَّ وزن منارة مفعله وقياس مفعله في الجمع مفاعل ولـذلك كان الجمع الأصلى لمنارة مناور قال الجوهري ومن قال منائر وهمّز فقد شبّه الأصلي بالزائـد وأراد في حذف في الجمع ، والمثـاقيل جمع مثقال وهـو ما يـوزن به الـذهب والفضة ويكـون حذاء لهـا ثمَّ كثر استعماله حتى عدَّى إلى، الموزون أيضاً فيقال مثقال مسك ونحوه ثمَّ عديٌّ إلى الأمور المعقولة والمقادير منها فقيل مثقال فضل وهذا الشيء إزاء لذلك حذاء له ومقابل وكذلك المكافاة، والكفاء يقال كافأت فلاناً بالشيء إذا قابلته به وجزيته عليـه وكفاء الشيء بالمدّ والهمزة مثله ونظيره من جزاء ونحوه ومنه كفأت الإناء إذا ملأته ، وخوى النجم بالتخفيف سقط وبالتشديـد إذا مال للمغيب ، وعنفـوان الشباب والسن أوله ، والغضّ الطرى وغضاضة الغصن طراوته ولينه ، وحداني على كذا أي بعثني وحملني عليه وهمو مأخبوذ من حداء الإبـل وهو رجـزها ، والغناء لها الباعث لها على السير والحامل لها على السرعة فيه ، والخصائص جمع خصيصة فعيلة بمعنى فاعلة وهي ما يختصّ بالإنسان من كمال وغيـره، والمحاجزات جمع محاجزة وهي الممانعة من الطرفين كان الأيَّام ممانعة عن العمل وهو يمانعها منعها له ، والمماطلات جمع مماطلة مفاعلة أيضاً من الطرفين كأن الزمان لاغتراره بطوله يعده بإنجاز العمل فيخلف وكأنه هو لطول أمله يعبد الزمان بوقوع العمل فيه فيخلف ، وأعجب فلان بكذا على البناء للمفعول فهو معجب إذا أحبِّه ومال اليه وصار عنده في محلِّ أن يتعجَّب منه ،

عجيب الكلام في التوحيد والعدل ، وتنزيه الله سبحانه من شبه الخلق ما هـو بلال كل غلة ، ومن الله سبحانـه أستمد التوفيق والعصمة ، وأنتجز التسديد والمعونة ، وأستعيذه من خطأ الجنان قبـل خطأ اللسان ، ومن زلّة الكلم قبل زلّة القدم ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

أقول: أما حرف يبتدأ به الكلام المقسم إلى قسمين: أو أكشر وتصدر به الجمل فتخصص معه كل واحدة بحكم ليس للأخرى ، فقوله أما بعد حمد لله هـو الجزء الشاني من الكلام ، وتقـدير الكـلام مـع الجـزء الأول أمــا قبــل الشروع في المطلوب فالحمد لله ، وأما بعد حمـد الله فإني كنت في عنفـوان السن ، وإنما حدف الجزء الأول اختصاراً للكلام؛ ، وإجازاً لـه. ثم استمر ذلك الحذف، وحسن استعماله في الكلمات الخطابية وغيرها حتى صار إظهار المحذوف هيهنا مستهجناً بقدر ما يستحسن الحذف ، وقال سيبويه : إنه مع الجملة التي يدخل عليها في قوّة شرطي متّصل فقال: إذا قلت أمًّا زيد فمنطلق: فكأنَّك قلت مهما يكن من شيء فزيد منطلق ونبِّه على ذلك بلزوم الفاء بجوابها ، وجعل فيها الكلام مشتملًا على جملتين شرط وجزاء والمذكور هيهنا ليس إلا الجملة الجزائيّة وأما الشرط فمحذوف للاختصار، وهذا الحرف ينوب عنه كما ناب يا للنداء مناب أدعو ونعم مناب الجواب ، وإنَّما زحلفت الفاء عن موضعها وهو المبتدأ الى الخبر لئلاّ يقع في صدر الكلام مع أنّ حقُّها التوسط ما بين مفردين أو جملتين ، وقولـه بعد ظـرف يستدعي متعلَّقـاً ، وتقديره وأمَّا قولي بعد حمد الله فهو كذا وكذا والحمد لفظ مشكَّك يصدق على معنى الشكر الذي هو الاعتراف بالنعمة المتقدّمة والثناء والتعظيم لـربّها من الشاكر وعلى الثناء المطلق ابتداء والتعظيم لغير المحسن إلى المحامد إذا رأى منه فعلاً جميـلًا دون أن يكـون في حقـه فهـو إذن أعمَّ من الشكـر وهــو أخصّ من المدح لاختصاص إطلاقه في حق العقلاء دون غيرهم إذ يقال مدحت الفرس ولا يقال حمدته ، والمعاذ الملجأ ، والوسيل جمع وسيلة وهي كلُّ ما قرَّبك إلى الله تعالى أو إلى غيره ، والصَّلاة لفظ مشترك بين معان وهو ـ من الله تعالى رحمة ، والنبيّ مأخوذ إمًّا من النبوَّة والنباءة وهي الارتفاع لكونه

فقيل قطب القوم لسيدهم لكونه عليه مدار أمورهم وقطبا الفلك لنهايتي محوره وهو الخط الذي يتوهم مارّاً بمركز الفلك منتهياً في الجهتين إلى طرفيـه وعليه يدور ولأقسام الكلام التي تدخل أجزاءه ، وتحتهـا وتدور عليـه والخطبـة أعمُّ من الـوعظ ؛ والوعظ التخـويف ويختص في العرف بـالتذكيـر بأيـام الله وأمـر الأخرة وعذاب النار ونحوه ، والرسالة أعم من الكتاب لجواز أن تكون بالقول دون كونها مكتوبة ، والصنف والنوع في اللغة واحد وإن كان بينهما في عرف آخر فرق ، والإجماع تصميم العزم على الأمـر وخلوصه من التـرديد ، وأثنـاء الشيء تضاعيفه وهـو جمع ثنّي بكسـر الثاء وسكـون النون تقـول أنفذت كـذا بثني كتابي أي في طيَّه ، والحـوار والخطاب والجـواب ، والمحاورة والمجــاوبة والتراد في الكلام يقـال كلمته فلم يحـر جوابـاً ، والأنحـاء جمـع نحـو وهــو المقصد . وقواعد البيت الأحجار التي يؤسس عليها بناؤه وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ﴾ وقواعد الهودج أخشابه الأربع المعترضات في أسفله ثم عديّ إلى كل أصل يبني عليه من كلام أو غيره ، والملامحة المشابهة من قبولهم في فلان ملامح من أبيه أي مشابه ، وأصله من لمح البصر وهو النظر الخفيف السريح الزوال وذلك أن الملمح مفعل وهـ و موضع اللمح والمشابه محـال اللمح. فلذلك اشتقت منها الملامحة.

وروى ملاحمة وهي الملائمة وروى ملائمة أيضاً ، والمتسق المنتظم يتلو بعضه بعضاً وأصله المنتسق فأدغمت النون في التاء ، والنكت جمع نكتة وهي الاثر في الشيء يتمبّز بعض أجزائه عن بعض ويسوجب له الإمتياز وإلتفات الذهن إليه كالنقطة في الجسم والأثر فيه الموجب للإختصاص بالنظر ومنه رطبة منكتة إذا بدا أرطابها ثم عدي إلى الكلام والأمور المعقولة التي يختص بعضها بالدقة الموجبة لمزيد العناية والفكر فيها فسمى ذلك البعض نكتة ، واللمع جمع لمعة ؛ وهي البقعة من الكلاء، وكذلك الجماعة من الناس وأصله من اللمعان، وهو الإضاءة والبريق. لأن البقعة من الأرض ذات الكلاء كأنها تضيء لخضرتها ونضارتها دون سائر البقاع وعدي إلى محاسن الكلاء كأنها تضيء لخضرتها ونضارتها دون سائر البقاع وعدي إلى محاسن

ومنه قولهم أعجب فلان برأيه وعقله ، والبدائع جمع بديعه فعيلة بمعنى مفعوله وهي الفعل على غير مثال ثمَّ صار يستعمل في الفعل الحسن وإن سبق اليه مبالغة في حسنه فكأنه لكمال حسنه لم يسبق اليه ، والتعجّب قولك ما أحسن كذا ونحوه من الألفاظ ، والنواصع جمع ناصعة والناصع من كل شيء خالصه ونصع الأمر وضح وبان ، ومعجبين ومتعجّبين منصوبان على الحال والعجب بالشيء سبب للتعجّب ، وفنون الكلام أنواعه وأساليبه المحال والعجب بالشيء سبب للتعجّب ، وفنون الكلام أنواعه وأساليبه المحال أي عالمين ، والعامل فيه قوله سألوني ، والقوانين جمع قانون وهو كل صورة كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها المطابقة لها ، ولفظه معرّب سرياني وقيل إنَّه عربي مأخوذ لكونه ثابتاً باقياً إما من القنّ وهو العبد الذي ملك هو وأبواه فهو ثابت في الملك من جهتين ، أو من القنقن وهو الدلبل الهادي والبصير بالماء في حفر القنى وكذلك القناقن بضم القاف لكون القانون هادياً في تعرّف جزئياته ، ويقال على فلان مسحة من جمال أي أثر ذلك وقال مق في جرير بن عبد الله البجلي : عليه مسحة من ملك أي أثر ذلك وقال ذو الرمة:

على وجه مي مسحة من مسلاحة وتحت الثياب الشين لو كان بادياً وعبق به الطيب أي لزق به وانتشرت عنه رائحته ، والعبقة واحدة العبوق ، واعتمدت أي قصدت ، والدثرة الكثيرة وكذلك الجمّة ، والأثر ما تبقى من رسم الشيء ، وسنن رسول الله مشير أثاره ويؤثر عنهم ينقل عنهم من الأثار ، والشاذ المنفرد الذي لا يصحب أشاله ، وشرد البعير نفر عن الإبل وخرج عن نظامها ، والمساجلة المغالبة والمفاخرة في سقى أو جري وأصله من السجل وهو الدلو العظيمة إذا كان فيها ماء، قال الفضل بن عباس: من يساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الكرب

وحفـل القوم واختلفـوا أي اجتمعـوا والمحـافلة مفـاعلة من الـطرفين ، وقوله لا يحافل أي ليس في كلام غيره مجمع للفضائل يقابل كلامـه ، وقطب الرحى المسمار الذي عليه تدور ثم استعمل في كل أصل ينتهي إليـه ويرجـع من الشيء ، والبلال بكسر الباء القدر الذي يبل به الحلق من ماء أو لبن ، والغلة والغليل العطش الشديد ، وجلاء السيف وغيره صقاله وإزالة ما يعرض له من الكدر وجلاء القلب والنفس إزالة ما يعرض لهما من كدر الشبهة والجهل ، وتنجزت الأمر سألت إنجازه وقضاه ، والإستعاذة طلب العوذ، وهو الإلتجاء كقوله تعالى : ﴿ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾ وزلة اللسان الخطأ في القول وزلة القدم خطأ الطريق والإنحراف عنه وعدم التثبت على الصراط المستقيم إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى المعنى .

فقوله أما بعد حمد الله إلى قولـه وزيادة إحسانه أقـول: إن حمد الله تعـالى سواءٌ كـان عبارة عن الثنـاء والتعـظيم المطلق أو عن الشكـر المستلزم لتقدم النعمة والإعتراف بها وتعظيم ربها فإنَّ المستحق له في الحقيقة ليس إلاً الله سبحانه، ومع ذلك فهو من أجل العبادات له وأكملها.

أما الأول فلأنّ كل محسن من الخلق إما يحسن طلباً لجلب منفعة أو رفع مضرة وهذا الإحسان في الحقيقة معاملة وإن عد في العرف إحساناً أما الحق سبحانه فلما كان منزهاً عن طلب المنفعة ودفع المضرة لم يكن إحسانه استفادة لأحدها فكان المحسن الحق ليس إلا هو فكان المستحق لكل أقسام الحمد ليس إلا هو .

وأما الثاني فبيانه أمّا في الثناء المطلق لله تعالى وتعظيمه، فللاستلزامه ملاحظة جلال الله وكبرياءه وتصور الجهة التي باعتبارها كان مستحقاً للثناء والتعظيم دون غيره . وهو كونه إلها وربا وخالقاً لكل ما سواه ومنزهاً عن كل نقص مبرئاً عن كل عيب وهذه الملاحظة والإعتبار هو مطلوب الله سبحانه من جميع العبادات وهو جار منها مجرى الروح للجسد، وكذلك الشكر لله سبحانه فإنه مستلزم لمعرفته ومحبته والإلتفات إليه وملاحظة الجهةالتي بهاكان مستحقاً للشكر ، وهي إفاضة النعم التي لا تحصى على العبد ولا يقدد غيره على مثلها وهذه الملاحظات هي الاسرار المطلوبة من العبادات وبها تكون نافعة ، وإذا علمت أن الحمد من أكمل العبادات وأتمها لله . ثم علمت

الكلام وبليغه لإستنارة الأذهان به ولتمييزه عن سائر الكلام فكأنه في نفسه ذو ضياء ونور واعتراض الشك . خطوره بالبال المانع للجزم بأحد طرفي المشكوك فيه، وقبع القنفذ قبعاً وقبوعاً إذا أدخل رأسه في جلده وكذلك الرجل إذا أدخل رأسه في قميصه وأصله من قبوع القنفذ ، وكسر البيت أسفل شقة البيت التي تلى الأرض من حيث تكسر جانباه من عن يمينك وشمالك. حكاه ابن السكيت ، وسفح الجبل سطوحه وجوانبه التي يسيل عليها الماء من أعلاه ، وقد يقال بالصاد أيضاً ، ويوقن يعلم يقيناً وإنما صارت الياء التي هي الأصل واواً للضمة قبلها ، وانغمس في الأمر دخل فيه بكلِّيته وأصله ـ من الدخول في الماء ونحوه من المائعات ، وأصلَّت سيفه جرده عن غمــده ، وقطُّ الشيء قطعه عرضاً وقده وشقَّه قطعه طولًا والبطل الشجاع ، وجدَّ لـه أي ألقاه على الجدالة وهي الأرض، ونطف ينطف بضم الطاء في المستقبل نطفاناً أي سئل ، والمهج جمع مهجة وهي الدم ويقال هي دم القلب خاصة ، والمهجة الروح أيضاً. ودماً ومهجاً منصوبان على التمييز ، والأبدال قوم صالحون لا تخلو الأرض منهم وإذا مات واحد بدّل الله مكانه بـآخر قـال ابن دريد: الواحد بديل وقيل بدل أيضاً ، والعبرة الاسم من الإعتبار ، وهب انتقال الذهن من أمر إلى أمر ، والظهير المعين والإستظهار للشيء الإستعانة بغيره لحفظه وبالشيء الإستعانة به وعلى الشيء الإستعانة بغيره لدفعه ، والغيرة بفتح الغين مصدر قولك غار الرجل على أهله يغار غيره وغارا ورجل غيور وامرأة غيورة أيضاً . إذاً كانا كثيري الغيرة ؛ والغيـرة ألم نفساني يعـرض لذي الحق عن تخيّل مشاركة غير المستحق لذلك الحق له فيه ، والعقائل جمع عقيلة ، وعقيلة كل شيء أكرمه وأحسنه ، والأقطار جمع قطر ؛ وهي الناحية والجانب وند البعير يند نبدأ وندودا نفر وشرد والربق بكسر الراء وسكون الباء. حبل فيه عرى كثيرة تشد به البهم ، الواحدة من العرى ربقة وفي الحديث من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقمه ، والجد الحرص والإجتهاد ، والبلاغ الاسم من التبليخ والبلوغ أقيم مقام المصدر ، والنهج الطريق الواضح ، والبغية بكسر الباء وضمَّها ما يراد ويبتغى النبي والنبي والمنادي يوم القيامة ليقم الحمّادون فيقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة قيل ومن الحمادون؟ قال: الذين يشكرون الله على كل حال فحكم بأنّ الحمّادين يدخلون الجنة بسبب حمدهم.

الرابع: جعله الحمد سبباً لزيادة إحسانه ؛ وبيانه أما أولاً فلقوله تعالى : ﴿ لَنُ شَكْرِتُم لَازِيدُنَكُم ﴾ فعلّق زيادة النعمة بمجرد الشكر ؛ وأما ثانياً فلأن الجود الإلهي لا بخل فيه ولا منع. وإنما النقصان من جهة العبد لعلم الإستحقاق ، وإذا استعد لقبول النعم بالحمد أفاض الله تعالى عليه نعمة ثم لا يزال يستعد بالحمد والشكر على النعم السابقة للمزيد بالنعم اللاحقة إلى أن يخرج كل كمال له بالقوة إلى الفعل، فيلحق بدرجة الكروبين ومجاورة الملائكة المقربين المعتكفين في حظيرة الجبروت ، وقد عرفت من هذا البيان أن كون هذه الأمور لازمة للحمد إنما هو بجعل الله تعالى ملاحظة العبادة بعين عنايته وشمولاً لهم بسعة رحمته .

قوله والصلاة على رسوله نبي الرحمة إلى قوله وهوى نجم طالع.

أقول: أردف حمد الله تعالى بالصلاة على رسوله محمد ومنتس وذلك من الآداب الدينية التي استمرت عليها العادة في الخطب وذكر له ومنتس أوصافاً سبعة .

الأول: كونه نبي الرحمة ملاحظة لقوله تعالى: ﴿ وما أرسلناك إلاّ رحمة للعالمين ﴾ وتفصيل هذه الرحمة من وجوه. أحدها أنّه الهادي إلى سبيل الرشاد والقائد إلى رضوان الله سبحانه وبسبب هدايته يكون وصول الخلق إلى المقاصد العالية ودخول جنّات النعيم التي هي غاية الرحمة.

الثاني: أن التكاليف الواردة على يديه منت أسهل التكاليف وأخفّها على الخلق بالنسبة إلى سائر التكاليف الواردة على أيدي الأنبياء السابقين لأمها قال منت بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ، وذلك عناية من الله ورحمة اختص بها أمته على يديه.

الثالث: أنَّه ثبت أن الله يغفر عن عصاة أمته ويرحمهم بسبب شفاعته .

أن عبادته سبحانه هي المطلوبة له من خلقه دون غيرها. كما قال تعالى هوما خلقت الجن والإنس إلا لبعبدون ه(١) علمت أنَّ الحمد من أكمل المطالب لله فالإتيان به يكون مستلزماً لرضوان الله وما يستلزمه الرضوان من الخيرات المدائمة والنعم الباقية ، وإذا عرفت ذلك فاعلم أن السيد رضي الدين أشار بهذه الفصول الأربعة إلى أربعة أنواع من تلك الخيرات :

الأول: قبول الحمد ورضاء من العبد مع كونه أيسر شيء مؤنة وأخفه على اللسان كلفة ثمناً مقابلاً كافياً لنعماء الله تعالى في حقه، وذلك في الحقيقة نعمة أخرى وموهبة كبرى يستدعي حمداً آخراً وهلم جرا، فسبحان الذي لا تحصى نعماؤه ولا تستقصى آلاؤه، وقوله ثمناً إستعارة لطيفة ووجه المشابهة أن الثمن لما كان مستلزماً لرضا البائع به، عوضاً من مبيعه وكان الحمد مستلزماً لرضا الحق سبحانه في مقابلة نعمه لا جرم أشبه الثمن فاستعبر لفظه له، وفي الخبر، إن الله تعالى أوحى إلى أيوب النفي رضيت الشكر مكافأة من أوليائي في كلام طويل.

الثاني: جعله الحمدمعاذا من بلائه ، وبيانه أما أولاً فلقوله تعالى : ﴿ ولئن كفرتم إِنَّ عذابي لشديد ﴾ (٢٠). فإنه تعالى لما توعد بالعذاب فمن كفر نعمته مع إرادته للحمد والشكر وأمره بهما في غير موضع علمنا أنَّ الشكر والحمد من أسباب الخلاص من العذاب الأليم والبلاء العظيم لاستلزامهما عدم سببه وهو الكفران ، وأما ثانياً فلأنك علمت أن الآتي بالحمد مستحق لرضوان الله تعالى من جهة ما هو حامد والمستحق لرضوان الله ناج من عذاب الله فكان الحمد محلاً للعوذ به من بلائه وسخطه.

الثالث: جعله الحمد وسيلًا إلى جنانه ؛ وبيانه وأما أولًا فلكونه من أتمّ العبادات وكـون العبـادة وسيلة إلى الجنـة ظـاهـر ، وأمـا ثـانيـاً فمـا روى أن

<sup>(1)10</sup>\_70,

<sup>.</sup> V = 18 (Y)

تقدير حذف المضاف الأصلي حتى يكون التقدير سلالة أهل المجد الأقدم .

وإمًّا أن يكون قد استعار لفظ المجد لأصله بالنفى فكأنه خيّل أن الأصل كله مجد فأعطاه لفظة المجد وأضاف إليه بعد الإستعارة، ثم وصف المجد بكونه أقدم لزيادته في الفضل على المحدث بل على القديم.

السادس: كونه مغرس الفخار المعرق ، وقد استعار لفظ المغرس الذي هو حنيفة في الأرض لطبيعته وجبلته إستعارة على وجه الكناية عن شرفه وكماله ووجه المشابهة أنَّ طبيعته وسنت للظهور الفخار عنها كما أن الأرض الحرة محل لظهور النبات الطيب الحسن عنها؛ ووصفه بكونه معرقاً لزيادته على ما ليس كذلك وهذا من قبيل ترشيح الإستعارة فإنه لما جعل للفخار مغرساً جعل له عرقاً .

السابع: كونه فرع العلاء المشمر المورق لما استعار لفظ الفرع الذي هو حقيقة في أغصان الشجرة المتفرعة عن أصلها له بين من جهة ما همو فرع في الوجود عن آبائهم أهل العلو والشرف أتى بما هو من كمال الفروع، وهو كونه مشمراً مورقاً وهو ترشيح للإستعارة أيضاً. فإن الغصن الخالي عن الثمر والورق أو عن أحدهما ناقص الكمال والحسن وهي إستعارة على سبيل الكناية عن شرفه بالنظر إلى شرف أصله. وإضافة الفرع هيهنا إلى العلا كإضافة لفظ السلالة إلى المجد فالكلام فيهما واحد.

وأما بيان صدق الأوصاف الأربعة الأخيرة فمن وجوه .

الأول: ما روي عنه منتسم أنه قال: لم ينزل الله تعالى ينقلني من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات لم يدنسني بدنس الجاهلية . وكفى بذلك شرفاً وكرماً .

الثاني: أنه مِنْنَهُ من ولد إسماعيل وإبراهيم عليت وكرمهما مشهور قال وهب: وكمان إبراهيم عليت أول من أضاف الضيف وأول من ثرد الشريد وأطعمه المساكين .

الرابع: أنه رحم كثيراً من أعدائه كاليهود والنصارى والمجوس ببندل الأمان لهم وقبول الجزية منهم وقال: من آذى ذمياً فقد آذاني ولم يقبل الله من الأنبياء الجزية قبله.

الخامس: أنه سأل الله تعالى أن يرفع عن أمنّه بعده عـذاب الإستئصال ودفع العذاب رحمة .

السادس: أن الله تعالى وضع في شرعه الرخص تخفيفاً ورحمة لامته . الثاني كونه إمام الأثمة أما صدق كونـه إماماً فلوجهين أحدهما أن الإمام هـو الرئيس المقتدى به في أقواله وأفعاله والأنبياء عليشم ، أحق الخلق بهذه الصفة إذ هم الأصل في ذلك .

الثاني: قوله تعالى لإبراهيم ﷺ ﴿ إنّي جاعلك للنباس إمامـاً ﴾(١). وأما كونه إمام الاثمة فلقوله ﷺ: « آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة .

الثالث : كونه سراج الأمة، وبيانه قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أُرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ﴾ (٢). وهذه إستعارة لطيفة له عليه السراج لما كان من خاصيته إضاءة ما حوله واهتداء الخلق به في الظلمة، وكان النبي المناب قد أضاء قلوب العالم بأنوار الوحي والرسالة حتى اهتدى الخلق به في ظلمة الجهالة لا جرم حسنت استعارة لفظ السراج، وهو إستعارة لفظ المحسوس للمعقول على سبيل الكناية عن كونه هادياً للخلق ومرشداً لهم إلى الطريق الحق .

الرابع: كونه منتجباً ومختاراً من طينة الكرم، وطينة الكرم كناية عن أصله، والكرم حقيقة في السخاء ومجاز في مطلق الشرف، والمراد أن الله سبحانه اصطفاه من أصل هو محل الكرم والشرف.

الخامس : كونه سلالة المجد الأقدم وإضافة سلالة إلى المجد إمّا على

<sup>. 11</sup>A-Y(1)

<sup>. 28 - 47 (1)</sup> 

بعدهم من الأثمة الإثنى عشر ، وقد وصفهم بأربعة أوصاف . أحدها كونهم مصابيح وهي إستعارة لهم يكنى بها عن كونهم مهتدى بهم من ظلمات الجهل كما يهتدى بالمصباح في الظلمة .

وثانيها: كونهم عصماً للأمم أي مانعين لهم بسبب هدايتهم لهم إلى سلوك الصراط المستقيم عن التورط في أحد طرفي الإفراط والتفريط.

وثالثها: كونهم منار المدين الواضحة وقد عرفت أن المنار هي محـال الأنوار وهي أيضاً إستعارة حسنة كما مرّ .

ورابعها: كونهم مثاقيل الفضل الراجحة وهذه الإضافة إما بمعنى اللام أي مثاقيل للفضل أي إذا اعتبر فضل غيرهم ونسب بعضه إلى بعض كانوا مثاقيل راجحة لذلك الفضل بغير رجحان بعضه على بعض بالنسبة إليه أو بمعنى من أي مثاقيل من الفضل متبوعة ترجح على غيرها ، ولفظ المثاقيل هيهنا مستعار لهم أيضاً ووجه المشابهة كونهم معياراً للخلق وموازين لهم كما أن المثقال كذلك .

قوله وصلَّى الله عليهم أجمعين إلى قوله نجم طالع .

أقول: لما دعى الله سبحانه لهم بالصلاة نبّ على استحقاقهم لها باعتبار ثلاثة أمور أحدها اعتبار فضائلهم النفسانية كالعلوم والملكات الخلقية الفاضلة، وثانيها اعتبار أعمالهم الظاهر كالعبادات الدنية، وثالثها اعتبار طيب أصولهم الزكية المطهرة وتفرعهم عنها بأنّ هذه الأمور هي جهات استحقاق الرحمة.

قوله فإني كنت في عنفوان شبابي إلى آخر الكلام .

أقول: لما صدر الخطبة بذكر الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله وأهل بيته بنت من شرع في اقتصاص حاله في جمع هذا الكتاب وذكر الأسباب الحاملة له على ذلك وفي مدح كلام علي عاشات ثم ذكر في ذلك الإقتصاص أموراً تحتاج إلى التنبيه .

الثالث: نسبه رَبِيَّنَ من قريش وشرف قريش في العرب ظاهر فمنهم قصي الذي جمع قبائل قريش وأنزلها مكة ، وبنى دار الندوة ، وأخذ مفتاح الكعبة من خزاعة ، ومنهم هاشم بن عبد مناف اللذي هشم الثريد لقومه في عام المحل ومنه سمى هاشماً ، وأصل اسمه عمرو وقال الشاعر فيه:

عمروالعلى هشم الثريدلقومه ورجال مكة مسنته ن عجاف

ومنهم عبد المطلب بن هاشم وكان من حكماء العرب ومحصليها ، وهو سبد الوادي وشيبة الحمد سجد له الفيل الأعظم وببركة النور الذي كان في صلبه دفع الله عن بيته كيد أصحاب الفيل ، وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وببركة ذلك النور رأى الرؤيا في تعريف موضع زمزم وهو الذي ألهم النذر لما نذر أن يذبع العاشر من أولاده وكيفية الفداء له حتى افتخررسول الله وسنت بذلك وقال: أنا ابن الذبيحين وكان يأمر أولاده بترك الطلم والزيغ ويحتهم على مكارم الأخلاق ، وينهاهم عن دنيات الأمور ، وكان لشرفه وفضل عقله قد سلم إليه النظر في حكومات العرب وفصل الخصومات بينهم فكان يوضع له وسادة عند الملتزم فيستند إلى الكعبة ، ويحكم بينهم وجزئيات فضله وشواهد عقله كثيرة ، وله أشعار كثيرة وأخبار ويحكم بينهم وجزئيات فضله وشواهد عقله كثيرة ، وله أشعار كثيرة وأخبار طالع كتب التاريخ .

قوله وعلى أهل بيته إلى قوله ومثاقيل الفضل الراجحة .

أقول: اختلف الناس في المراد بأهل البيت في قولـه تعالى: ﴿ إنّما يسريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ﴾ (١) فقال الجمهـور: إن نساء النبي مطنة مرادات بهذه الآية ومن الناس من خصصها بهن مستدلين بسياق الكلام قبلها وبعدها، واتفقت الشيعة على أنها خاصة بعلي وفاطمة والحسن والحسن ما وهو مراد الرضي هيهنا مع من

. ٣٣ - ٣٣ (١)

النبوي. فكان العقل يبصر ويسمع بقوته أثر العلم الإلهي فيه ، ويشم رائحة الكلام النبوي منه قال أبو الحسن الكيلاري (رحمه الله): إنما خصّ الكلام الإلهي بالمسحة والكلام النبوي بالعبقة لأن كلامه ماشين ، شديد الشبهة بكلام الإلهي بالمسحة والكلام النبوي بالعبقة لأن كلامه ماشين ، شديد الشبهة بكلام معنى عبوق الشيء بالشيء لزومه له والتصافه به صار لشدة اتصاله به كالجزء منه . فلذلك قال عبقة من الكلام النبوي ، ولما كان معنى المسحة الأثر من الشيء في الشيء يوجب لزومه له وشدة المحمال ولم يكن مجرد الأثر من الشيء في الشيء يوجب لزومه له وشدة المشابهة به ، وكان كلام الباري سبحانه بعيد الشبه بكلام الخلق لا جرم خصه بالمسحة دون العبقة ، وهذا الفرق مع تلخيصنا له فيه تكلف ؛ ، ويمكن أن يقرر على وجود العبائق من المسحة على ما في وجود ما هي منه فإن العبقة تدل على وجود العبائق للمحل في الظاهر وفي نفس الأمر وأما المسحة من الشيء وهي الأثر منه فإنما تدل على وجوده للمحل في الظاهر وفي نفس الأمر وأما المسحة من الشيء وهي الأثر منه فإنما تدل على وجوده للمحل في الظاهر فقط ألا ترى إلى قوله :

على وجمه سيءٍ مسحة من ملاحة وتحت الثياب الشين لوكان بارياً

وأيضاً فإن أثر الجمال أو الشروة والملك قد يدل عند بعض الأذهان، ولا يدل عند بعض آخر، وإذا عرفت ذلك فنقول: لما كان كالام علي الله شديد المناسبة بكلام النبوة في الأسلوب الطاهر وفي الحكم الباطن، كالخزء منه فكانت استعارة لفظة العبقة لكلام النبوة أولى لدلالتها على شدة نخيّل وجود ما هي منه. وهو كلام النبوة في كلام على الله حتى كأنه جزء منه، ولما كان الكلام الإلهي بعيد المناسبة لكلام الخلق وكانت نسبة كلام على الله في بعض الجهات.

إمّا في اشتماله على بعض الحكم أو على الفصاحة دون الأسلوب ، وكمانت المسحة من الشيء إنما تـدلّ على وجـوده من بعض الجهـات وهي الظاهر فقط كانت إستعارة لفظ المسحة للكلام الإلّهي أولى والله أعلم .

الخامس: قوله: فهو البحر الذي لا يساجل إستعار لفظ البحر

الأول: أن أبتدء بتأليف كلام يحتوي على مختار كلام أمير المؤمنين وذلك أمر ظاهر قال قطب الدين الراوندي (رحمه الله): سمعت بعض العلماء بالحجاز يقول إني وجدت بمصر مجموعاً من كلام علي الشخير في نيف وعشرين مجلد.

الشاني: أن قوله جواهر العربية ويواقبت الكلم الدينية والدنيوية إستعارتان لطيفتان لهذين اللفظين من الحجرين المخصوصين للمعنيين اللذين هما فصاحة الألفاظ العربية والحكمة الفاضلة، التي يشتمل عليها كلامه وجه المشابهة هو ما اشتركا فيه من العزة والنفاسة كل بالنسبة إلى جنسه فعزة الحجرين بالنسبة إلى مطلق الأحجار وعزة الألفاظ الفصيحة والحكمة البالغة بالنسبة إلى سائر الألفاظ والمعانى المعقولة.

الثالث: كونه عليه مسرعاً للفصاحة ومورداً لها وهي أيضاً إستعارة لهذين اللفظين اللذين هما حقيقة في النهر والعين ونحوهما له الله ووجه المشابهة أن الشريعة من الماء كما يردها العطشى للتروي والإستقاء كذلك هو عليه مرجع للخلق في استفادة الفصاحة ، ولو قال مصدرها وموردها لكان أبلغ إذ كان المشرع والمورد مترادفين أو قريبين من الترادف ، وكذلك قوله منشأ البلاغة ومولدها إستعارة أيضاً تشبيهاً لذهنه عليه . بالأم وتشبيها للفصاحة بالولد في الصدور عنه .

الرابع: قوله لأن كلامه على الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهي وفيه عقبة من الكلام النبوي قدر العلم الإلهي كله حسناً وجمالاً حتى جعل في كلامه على ، أثراً منه وقدر الكلام النبوي طيباً كالمسك الأذفر حتى جعل في كلامه على عبقة منه واستلزم ذلك تخيّل حاستي البصر والشم بعقل، ليدرك بالأولى المسحة من العلم الإلهي ، وبالثانية العبقة من الكلام النبوي وهي إستعارة على طريق الكناية . فكنى بالمسحة عما أدركه العقل في كلامه من الحكمة المشار إليها في القرآن الكريم والفصاحة ، وكنى عما أدركه من الأسلوب والطريقة الموجودة فيه مع الفصاحة والحكمة في الكلام

إلى من أي لا يسمع هو إلّا حس نفسه .

الثامن قوله: ينغمس في الحرب مصلتاً استعارة حسنة في النسبة أي في نسبة الإنغماس الى الحرب فإن الإنغماس حقيقة في الدخول في الماء وما في معناه إلا أن الحرب لما كانت في غمارها واختلاط المتحاربين فيما تشبه الماء المتراكم الجم صحّت نسبة الإنغماس إليها كما صحّت إليه فيقال: انغمس في الحرب وخاض فيها ونحوه ، وقوله يقطر مهجاً إن فسرنا المهجة بالدم كانت نسبة القطر إليها حقيقة وإن فسرناها بالروح كانت مجازاً تشبيهاً للروح بالمائعات الخارجة من الإنسان كالدم ونحوه .

التاسع قوله: وهو مع ذلك زاهد الزمّاد وبدل الأبدال الواو للحال وثبوت هذين الـوصفين له ﷺ معلوم من انتسـاب الصوفيـة وأهل التجـريد إليه ، وقد بيَّنا في مقدمة الكتاب أنه هلك كان سيد العارفين بعـد سيـد المرسلين منيه وبينا أيضاً أن نفسه القدسية كانت وافية بضبط الجوانب المتجاذبة قوية عليها، فلذلك لم يكن اشتغاله بتدبير أمور الدنيا ، ومعالجـات الحروب ، ونظام شمل المصلحة مانعاً من الإشتغال بالعبادة التامــة ، والإقبال بوجه نفسه القدسيَّـة على الإنتقاش بـأنوار الله ، والإخـلاص له ، والإعـراض عن متاع الدنيا وطيباتها ، وهذه من فضائل نفوس الأنبياء وكمالات نفوس الأولياء أما الزهد فهو الإعراض من غير الله وقد يكون ظاهراً. وقد يكون باطناً إِلَّا أَنَ المُنتَفَعَ بِهِ هُو البَّاطِنَ قَالَ مِلْنَهِمِ : إِنَّ اللَّهُ لَا يَنظُرُ إِلَى صُورَكُم وَلَا إِلَى أعمالكم بل ينظر إلى قلوبكم ونيّاتكم ، وإن كان لا بدُّ من الـزهد الـظاهري أولاً: إذ النزهد الحقيقي في مبدأ السلوك لا يتحقق ؛ والسبب فيه أن اللذات البدنية حاضرة ، والغاية العقلية التي يطلبها الزاهد الحقيقي غير متصورة له في مبدأ الأمر ، وأما الظاهري فهو ممكن متيسر لمن قصده ليسير غلبته وهي الرياء والسمعة ولذلك قال مُنشِّب : الرياء قنطرة الإخلاص ، ولما بيَّنا أن علياً علينه كانسيدالعارفين بعدرسول الله بينك . فلابدوأن يكون زهده حقيقياً ، وستعرف في أثناء كلامه بلوغه في درجة الزهد والغـاية ، وأمــا

لكلامه النشر، وأشار إلى وجه المشابهة بقوله لا يساجل فإنّ المساجلة. لما كانت هي المبالغة في السقي والجري. وكمان كلامه النشرة أكثر جرياناً في كلام البلغاء من غيره وكانت أوعية أذهانهم قد امتلات من فيضه لا جرم أشبه البحر الذي لا يغلبه بحر آخر في سقي ولا جري أي لا يقاوم في فصاحة ولا حكمة ، وكذلك قوله لا يحافل إستعارة للفظ المحافلة التي هي وصف من أوصاف الإنسان لكلامه تشبيهاً له بالرجل ذي المحفل الجم والجماعة الكثيرة التي لا يمكن أن يكاثر بمثلها.

السادس قوله: يسوغ إلى التمثل. مجاز في الإسناد فإنَّ السوغ حقيقة في الشراب فإسناده إلى التمثّل مجاز ؛ ووجه العلاقة أن التمثيل بما يزيد إذا حسن بين الناس وصار كان ذلك لـذيذاً عنـده فأشبـه في لذاذتـه وجريـانه بين الناس الماء الـزلال في لذاذتـه وسهولـة جريـانه في الحلق فحسن إسنـاد لفظ السوغ إليه.

السابع قوله: وخلع من قلبه إنه كلام مثله إلى قوله لم يعترضه الشك الضمير في مثله راجع إلى على بالله ومن في قوله ممن لبيان الجنس، ومعنى الكلام أنّ المفكر في كلامه إذا فرضنا أنه لم يعوف أنّه أو كلام شخص آخر مثله في كونه عظيم القدر نافذ الأمر خائضاً في غمرات الحروب مشانها بنفسه من كلامه تدبير أمور الخلق ونظام أحوالهم، قد ملك الأرض بل يفرض أنه وجد هذا الكلام غير منسوب إلى شخص معرف الحال. فإنه والحال هذه لا يعترضه شك في أنه كلام مخلص معرض عن غيره تعالى بقلبه غير مشغول بغيره بصدق نيته إذا الشك الذي عساه يعترض لبعض الأذهان الضعيفة في أنه ليس بكلامه إنما ينشأ من معرفته بأنه كلام شخص خائض في تدبير المدنيا وأحوالها فتكون تلك المعرفة منشأ لعروض الشك، في أن هذا الكلام ليس بكلام رجل بهذه الحال.

وإنما قال : قد قبع في كسر بيت وانقطع إلى سفح جبل لأن ذلك من شعار الزهّاد المعرضين عن الدنيا ، والضمير في قولـه يسمع وحسّـه عائـدان

141

الثاني عشر قوله: نهج البلاغة إستعارة لطيفة لهذا الكتاب لأن النهج حقيقة في الطريق الواضحة المحسوسة ، ووجه المشابهة أن الطريق لما كانت محل الإنتقال بالمشي وقطع الأحياز المحسوسة من واحد إلى آخر. كذلك الذهن ينتقل في هذا الكتاب من بعض لطائف البلاغة وشعب الفصاحة إلى بعض انتقالاً سهلاً فلذلك صح نقل لفظ النهج إليه وإستعارته له ، وبالله التوفيق .

فهذا بيان ما عساه يشكل في هذه الخطبة وبـاقي كلامـه ظاهـر ولنشرع في شرح كلام علي سلنك. . كونه مع ذلك بالشجاعة المشهورة فهو أنّك علمت أن نفس العارف يجب أن تكون مستلزمة للملكات الخلقية ، وقد عرفت أن الشجاعة أصل منها ولأن المانع من الإقدام على الأهوال والمكاره . إنما هو خوف الموت وجب البقاء ي والعارف بمعزل عن تقيّة الموت إذ كانت محبّة الله تعالى شاغلة عن الإتفات إلى كل شيء . بل ربما يكون الموت مشتهى له لكونه وسيلة إلى لقاء محبوبه الأعظم وغايته القصوى ، وقد بيّنا ذلك في تفصيل أخلاق العارفين من كتاب مصباح العرفان . وأما الأبدال فقد نقل أنهم سبعون رجلاً منهم أربعون بالشام ، والثلاثون في سائر البلاد ، وفي الحديث عن على على علي الأبدال بالشام ، والنجباء بمصر ، والعصائب بالعراق يجتمعون فيكون بينهم حرب :

العماشر قوله: وقد استخرج عجبهم أي تعجبهم منها من القوة إلى الفعل، ومن روى عُجبهم بضم العين فالمراد أني أذاكرهم بهذه الفضيلة لتظهر محبتهم لها وميلهم إليها قال أبو الحسن الكيدري: واستخرج عجبهم أي أعرفهم أنهم عاجزون عن أمثالها فلا يبقى لهم حينئذٍ عجب بأنفسهم منها أي من أجل معرفتها، والظاهر أن هذا اللفظ لا يعطى هذا المعنى.

الحادي عشر قوله: والعـذر في ذلك أنَّ روايـات كلامـه عَلَّمَهُ تَختَلُفُ إِخْتَلَافًا شَدِيدًا . أقول : سبب الإختلاف يحتمل الوجهين .

أحدهما أنه عليه والمنه والمنه والمعنى الواحد مرتين أو أكثر بالفاظ مختلفة . كما همو شأن البلغاء وأهل الفصاحة فينقله السامعون باللفظ الأول والثاني: فيختلف الرواية.

الشاني: أن الناس في الصدر الأول كانوا يتلقّون الكلام من أفواه الخطباء ويحفظونها على الولاء فربما لا يتمكن السامع من حفظ كل لفظ ومراعاة ترتيبه فيقع بسبب ذلك اختلاف في الترتيب أو نقصان في الرواية ، وربما راعى بعضهم حفظ المعنى من دون ضبط الألفاظ فأورد في اللفظ زيادة ونقصانا .

إلْبِهِ فَقَدْ حَدَّهُ ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ ، وَمَنْ قَالَ (فِيمَ ؟» فَقَدْ ضَمَّنَهُ ، وَمَنْ قَالَ (عَلَامَ؟ » فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ . كَائِنُ لاَ عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودُ لاَ عَنْ عَدَم ، مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لاَ بِمُقَارَنَةٍ ، وَغَيْرُ كُلُّ شَيْءٍ لاَ بِمُزَايَلَةَ فَاعِلُ لاَ بَمْعْنَى الْحَرَكَاتِ وَالاَلَةِ ، بَصِيرٌ إِذْ لاَ مَنْظُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ مُتَوَحِّدٌ إِذْ لاَ سَكَنَ يَسْتَأْنِسُ بِهِ وَلاَ يَسْتَوْجِشُ لِفَقْدِهِ .

أقول : اعلم أن هذه الخطبة مشتملة على مباحث عظيمة ونكت مهمّة على ترتيب طبيعي فلنعقد فيها خمسة فصول :

الفصل الأول : في تصديرها بذكر الله جلُّ جلاله وتمجيده والثناء عليه بما هو أهله وهو قوله : الحمد لله إلى قوله : ولا يستوحش لفقده.

أقول: المدح والمديح الثناء الحسن؛ والمدحة فعلة من المدح وهي الهيئة والحالة التي ينبغي أن يكون المدح عليها، والإحصاء إنهاء العدّ والإحاطة بالمعدود يقال: أحصيت الشيء أي أنهيت عدّه، وهو من لواحق العدد ولذلك نسبه إلى العادّين، والنعماء النعمة، وهو اسم يقام مقام المصدر؛ وأديت حق فلان إذا قابلت إحسانه بإحسان مثله، والإدراك اللحقوق والنيل والإصابة والوصول والوجدان، والهمّة هي العزم الجازم والإرادة يقال: فلان بعيد الهمّة إذا كانت إرادته تتعلق بعليّات الأمور دون محقراتها، والغوص الحركة في عمق الشيء من قولهم غاص في الماء إذا عبارة عن جودة إستعداد الذهن لتصور ما يرد عليه، وحدد الشيء منتهاه؛ عبارة عن جودة إستعداد الذهن لتصور ما يرد عليه، وحدد الشيء منتهاه؛ يدخل في المحدود ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه، والنعت الصفة، والأجل المدّة المضروبة للشيء، والفطرة الشقّ والإبتداع قال ابن عباس: ما كنت أدري ما معنى قوله تعالى: ﴿ فاطر السماوات والأرض ﴾ حتى جاءني أعرابيان يختصمان على بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدعتها.

والخلائق جمع خليقة وهي إما بمعنى المخلوق يقـال : هم خليقة الله وخلق الله أي مخلوقـه أو بمعنى الـطبيعـة لأنّ الخليقـة هي الـطبيعـة أيضـاً ،

## باب المختار من خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) وأوامره

ويدخل في ذلك المختار من كلامه الجاري مجرى الخطب في المقامات المحصورة، والمواقف المذكورة والخطوب الواردة

## ١ \_ ومن خطبة له (عليه السلام)

يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض ، وخلق آدم . وفيها ذكر الحج الحَمْدُ للهُ الذِي لاَ يَبْلُغُ مِدْحَتُهُ الْقَائِلُونَ ، وَلاَ يُحْصِي نَعْمَاءُهُ نَعْمَاءُهُ الْعَادُونَ ، وَلاَ يَوْرَى مَدُّ للهُ الْفِي لاَ يَبْرُكُهُ بَعْدُ الْهِمَمِ ، وَلاَ يَشَاءُهُ مَعْمَاءُ الْعَادُونَ ، وَلاَ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

إليه ، ككونه تعالى خالفاً ورازقـاً وربّاً . فـإن حقيقة هـذه الصفات هي كـونها معقولة بالقياس إلى مخلوقية ومرزوقية ومربوبية موازية .

وإن كان الثاني فالمنسوب إليه إما أن يكون موجوداً للمضاف أو ليس بموجود له . والأول هو الصفات الحقيقة ككونه تعالى حياً . فإنه أمر يعقل بالقياس إلى صحة العلم والقدرة له . وليس بإزاء أمر يعقل منه نسبة إليه ، والثاني هو الصفات السلبية ككونه تعالى ليس بجسم ولا بعرض وغيرها .

قإنها أمور تعقل له بالقياس إلى أمور غير موجودة له تعالى ثم نقول: إنه لا يلزم من اتصاف ذاته سبحانه بهذه الأنواع الثلاثة من الصفات. تركيب ولا كثرة في ذاته، لأنها اعتبارات عقلية تحدثها عقولنا عند المقائسة إلى الغير. ولم يلزم من ذلك أن تكون موجودة في نفس الأمر وإن لم تعقل، ولما كان دأب العقلاء أن يصفوا خالفهم سبحانه بما هو أشرف طرفي النقيض لما تقرر في عقولهم من أعظميته ومناسبة أشرف الطرفين للاعظمية.

كان ما وصف به تعالى من الصفات الحقيقية والإضافية والسلبية كلها كذلك ، فإذا عرفت ما قلناه فاعلم أنه على شرع أولاً في الإعتبارات السلبية وقدّمها على الشوتية لدقيقة وهي أنه قد ثبت في علم السلوك إلى الله أن التوحيد المحقق والإخلاص المطلق لا يتقرر إلا بنقض كل ما عداه عنه وتزبهه على كل لاحق له وطرحه عن درجة الإعتبار، وهو المسمى في عرف المجردين أهل العرفان بمقام التخلية والنقض والتفريق ، وما لا يتحقق الشيء إلا به . كان اعتباره مقدماً على اعتباره ، ولهذا الترتيب كان أجل كلمة نطق بها في التوحيد قولنا: لا إله إلا الله . إذ كان الجزء الأول منها مشتملاً على ملب كل ما عدا الحق سبحانه مستذماً لغسل درن كل شبهة لخاطر سواه ، وهو مقام التنزيه والتخلية حتى إذا أنزح كل ثان عن محل عرفانه استعد بجوده للخلية بنور وجوده ، وهو ما اشتمل عليه الجزء الثاني من هذه الكلمة .

ولما بيّنا أنه بلك كان لسان العارفين الفاتح لإغلاق الطريق إلى الواحد الحق تعالى والمعلّم المرشد لكيفية السلوك، وكانت الأوهام البشرية حاكمة

والنشر البسط ، وتد بالفتح أي ضرب الوتد في حائط أو في غيره ، والصخورة الحجارة العظام ، والميدان الحركة بتمايل وهو الاسم من ماد يميد مبدا ومنه غصن ميّاد متائل، والدين في أصل اللغة يطلق على معان، منها العادة ، ومنها الإذلال يقال دانه أي أذّله وملّكه ومنه ببت الحماسة دنّاهم . كما دانوا ، ومنها المجازاة كقوله تعالى : ﴿ إِنّا لمدينون ﴾ أي مجزيّون ، والمثل المشهور كما تدين تدان ، ومنها الطاعة يقال : دان له أي أطاعه كقول عمرو بن كلثوم : عصينا لملك فينا أن تدينا ؛ ويطلق في العرف الشرعي على الشرائع الصادرة بواسطة الرسل عبلتم وقرنه أي جعل له قريناً ، والمقارنة الإجتماع مأخوذ من قرن الثور وغيره ومنه القرن للمثل في السنّ وكذلك القرن من الناس أهل الزمان الواحد قال :

إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم وخلّفت في قرن فأنت قريب

والمزائلة المفارقة وهي مفاعلة من الطرفين والمتوجّد بالأمر المنفرد به عمّن يشاركه فيه ، والسكن بفتح الكاف كل ما سكنت إليه ، والإستئناس بالشيء ميل الطبع إليه وسكون وكذلك التأنّس ومنه الأنيس وهو المؤنس ، واعلم أنّا والإستيحاش ضدّ الإستئناس وهو نفرة الطبع بسبب فقد المؤانس ، واعلم أنّا نفتة وفي بيان نظام كلامه بليض في هذا الفصل إلى تقديم مقدمة فنقول :

الصفة أمر يعتبره العقل لأمر آخر ولا يمكن أن يعقل إلا باعتباره معه ، ولا يلزم من تصوّر العقل شيئاً لشيء أن يكون ذلك المتصوّر موجوداً لـذلك الشيء في نفس الأمر بيان ذلك ما قبل في رسم المضاف : إنّه الأمر الـذي تعقّل ماهيته بالقياس إلى غيره وليس له وجود سوى معقوليّته بالقياس إلى ذلك الغير ، والصفة تنقسم باعتبار العقل إلى حقيقية وإضافية وسلبية ؛ وذلك لأن نسبة العقل للصفة إلى غيرها إما أن يعقل معها نسبته من المنسوب إليه أو لا يعقل .

فإن كان الأول فهو المضاف الحقيقي وحقيقته أنهالمعقول بالقيـاس إلى غير يكون بإزائه يعقل له إليه نسبة ولا يكون له وجود سوى معقـوليته بـالقياس تحكم به أوهامهم في حقه تعالى من الصفات. وأنه ليس الأمر كما حكمت به إذ قال في موضع آخر ، وقد سأله بعضهم عن التوحيد فقال : التوحيد أن لا تتوهمه ، فجعل التوحيد عبارة عن سلب الحكم الوهمي في حقه تعالى فاستلزم ذلك أن من أجرى عليه حكماً وهمياً ، فليس بموحّد لـ على الحقيقة ، وإلى هذا النحو أشار الباقر محمد بن على الله مخاطباً وهل سمى عالماً قادراً إلا لأنه وهب العلم للعلماء ، والقدرة للقادرين فكل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم، والباري تعالى واهب الحياة ومقدر الموت، ولعل النمل الصغار تتوهم أن لله تعالى زبانيين كما لها فإنها تنصور أن عدمها نقصان لمن لا يكونان له، فهكذا شأن الخلق فيما يصفون به بآرائهم . فإن أوهامها حاكمة له بكل ما يعـدّونه كمـالاً في حقهم ما لم تقو عقولهم على ردّ بعض تلك الأحكام الوهمية ولـو لا رادع الشرع كقوله ﷺ تفكروا في الخلق ، ولا تتفكروا في الخـالق لصرَّحـوا بكثـير من تلك الأحكام في حقه سبحانه وتعالى عما يصفون ؛ ويحتمل أن يكون المراد تنزيهه تعالى عن بلوغ العقول والأوهام تمام الثناء الحسن عليه وإحصائه أي أن العبد كان كلما بلغ مرتبة من مراتب المدح والثناء كان ورائها أطوار من استحقاق الثناء والتعظيم أعلى ، كما أشار إليه سيد المرسلين الله الموله: لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، وفي تخصيصه ﷺ القائلين دون المادحين بالذكر نوع لطف، فإن القائـل لمَا ا كان أعم من المادح، وكان سلب العام مستلزماً لسلب الخاص من غير عكس كان ذكر القائلين أبلغ في التنزيه إذا التقدير لا واحد من القائلين ببالغ مدحة الله سيحانه.

قوله ولا يحصى نعماؤه العادّون .

أقول: المراد أن جزئيات نعم الله وأفرادها لا يحيط بها حصر الإنسان وعدّه لكثرتها وبيان هذا الحكم بالنقل والعقل أما النقل فقوله تعـالى: ﴿ وَإِنْ

بمثليته تعالى لمدركاتها والعقول قاصرة عن إدراك حقيقته والواصل إلى ساحل عزّته والمنزه له، عما لا يجوز عليه إذا أمكن وجوده نادراً لم يكن للأوهام الواصفة له تعالى ، بما لا يجوز عليه معارض في أكثر الخلق بل كانت جارية على حكمها قائدة لعقولها إلى تلك الأحكام الباطلة كالمشبهة ونحوهم. لا جرم بدء المسلم بذكر السلب إذ كان تقديمه مستلزماً لغسل درن الحكم الوهمي في حقه تعالى عن لوح الخيال، والذكر حتى إذا أورد عقب ذلك ذكره تعالى بما هو أهله ورد على ألواح صافية من كدر الباطل فانتقشت بالحق .

كما قال: فصادف قلباً خالياً فتمكنا ، ثم أنّه بلا بنته بنته بعد بتقديم حمد الله تعالى على الكلّ هيهنا وفي سائر خطبه جريباً على العادة في افتتاح الخطب وتصديرها ، وسرّ ذلك تأديب الخلق بلزوم الثناء على الله تعالى ، والإعتراف بنعمته عند افتتاح كل خطاب لاستلزام ذلك ملاحظة حضرة الجلال والإلتفات إليها عامة الأحوال. وقد بيّنا أنَّ الحمد يفيد معنى الشكر ، ويفيد ما هو أعم من ذلك وهو التعظيم المطلق وبجميع أقسامه مراد هيهنا لكون الكلام في معرض التمجيد المطلق .

## قوله الذي لا يبلغ مدحته القائلون :

أقول أراد تنزيها تعالى عن اطلاع العقول البشرية على كيفية مدحه سبحانه كما هي ؛ وبيان هذا الحكم أن الثناء الحسن على الشيء. إنّما يكون كما هو إذا كان ثناء عليه بما هو كذلك في نفس الأمر ، وذلك غير ممكن في حق الواجب الوجود سبحانه إلا بتعقل حقيقته ، وما لها من صفات الجلال ونعوت الكمال ، كما هي وعقول البشر قاصرة عن هذا المقام فالقول وإن صدر عن المادحين بصورة المدح المتعارف بينهم وعلى ما هو دأبهم من وصفه تعالى بما هو أشرف من طرفي النقيض، فليس بكمال مدحه في نفس الأمر لعدم اطلاعهم على ما به يكون المدح الحق في حقه تعالى . وإن تصور بصورة المدح الحق وأشار إلى تأديب الخلق وتنبيههم على بطلان ما

والرابع: موكل بتفريق صفوته وخلاصته في البدن سدّ البدل ما يتحلّل

ىنە .

والخامس : موكل بالـزيادة في أقـطار الجسم على التناسب الـطبيعي، بما يوصله إليه الرابع فهما كالباني والمناول .

والسادس: موكل بفصل صورة الدم من الغذاء.

والسابع: الذي يتولى دفع الفضلة الغير منتفع بها عن المعدة ، ثم وكل تعالى خمسة أخرى في خدمته شأنهم أن يوردوا عليه الأخبار من خارج ، وجعل لكل واحد منهم طريقاً خاصاً وفعلاً خاصاً به ، وجعل لهم رئيساً يبعثهم ويرجعون إليه بما عملوه ، وجعل لذلك الرئيس خازناً كاتباً يضبط عنه ما يصل إليه من تلك الأخبار ، ثم جعل بين هذا الخازن وبين الخازن الأول ملكاً قويداً على التصرف والحركة سريع الإنتقال بحيث ينتقل في اللحظة الواحدة من المشرق إلى المغرب، ومن تخوم الأرض إلى السماء العليا قادراً على التصرفات العجيبة ، وجعله مؤتمراً للوزير تارة وللحاجب أخرى وهو موكل بتفتيش الخزانتين ومراجعة الخازنين بإذن الوزير وواسطة الحاجب ، إذا أراد استعلام أمر من تلك الأمور ، فهذه الملائكة التي خص الله تعالى بها بدنه وجعلها أقرب الملائكة المتصرفين في خدمته إليه .

ثم إنَّ وراء هؤلاء أطواراً أخرى من الملائكة الأرضية كالملائكة الموكلين بأنواع الحيوانات التي ينتفع بها الإنسان وبها تكون مسخّرة له وأنواع النبات والمعادن والعناصر الأربعة والملائكة السماوية التي لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى . كما قال ﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هو ﴾(') فإن كل واحد منها موكل بفعل خاص وله مقام خاص لا يتعداه ولا يتجاوزه كل قال تعالى حكاية عنهم : ﴿ وما منّا إلاً له مقام معلوم ﴾ ('') وهم

<sup>.</sup> TE - VE (1)

<sup>. 178 -</sup> TV (T)

تعدُّوا نعمت الله لا تحصوها ١٥٥١ وهذه الآية هي منشأ هذا الحكم ومصدره ، وأمّا العقل فلأن نعم الله تعالى على العبيد منها ظاهرة ومنهيا باطنية كما قيال تعالى : ﴿ وَاسْبُعْ عَلَيْكُمْ نَعْمُهُ ظَاهِرَةً وَبِاطْنَةً ﴾(٢)، ويكفينا في صدق هذا الحكم التنبيه على بعض جزئيات نعم الله تعالى على العبد فنقول: إنَّ من جملة نعمه تعالى على الإنسان أن أكرمه بملائكته وجعله مسجوداً لهم ومخدوماً ، وجعلهم في ذلك على مراتب فلنذكر أقربهم إليه وأخصهم به ، وهم الملائكة الذين يتولُّون إصلاح بدنه والقيام بمهمَّاته وحوائجه ، وإن كانوا في ذلك أيضاً على مراتب فجعل سبحانه لهم رئيساً هو لـه كالـوزير النـاصح المشفق من شأنه تمييز الأصلح والأنفع له والأمر به ، وجعل بين يدى ذلك الوزير ملكاً آخراً هو كالحاجب له والمتصرف بين يديه من شأنه تمييز صداقة الأصدقاء للملك من عداوة الأعداء له ، وجعل لـذلك الحـاجب ملكاً خـازناً يضبط عنه ما يتعرفه من الأمور ليطالعها الوزير عند الحاجة ، ثم جعل بين يديه ملكين آخرين أحدهما: ملك الغضب وهو كصاحب الشرطة موكل بالخصومات والغلبة والبطش والإنتقام. والثَّاني: ملك اللذة والمتولى لمشتهيات الإنسان بالطلب والأمر بالاستحضار، وبين يديه ملائكة أُخرى تسعى في تحصيل ما يأمر به ويطلبه ، ثم جعله سبحانه وراء هؤلاء سبعة أخرى من الملائكة دأبهم إصلاح غذاء الإنسان.

فىالأول: موكل بجذب الغذاء إلى داخل المعدة إذ الغذاء لا يدخل بنفسه فإنّ الإنسان لو وضع اللقمة في فيه، ولم يكن لها جاذب لم تدخل .

والثاني: موكل بحفظه في المعـدة إلىّ تمام نضجـه وحصول الغـرض

والثالث: موكل بطبخه وتنضيجه.

<sup>.</sup>TV = 18 (1)

<sup>. 19 - 41 (1)</sup> 

تعالى إليه إذا عرفت هذا فقـد شكرتني ، وفي خر آخر إذا عرفت أن النعم منّى رضيت منك بذلك شكراً .

فأما ما يقال في العرف: من أن فلاناً مؤدّ لحق الله تعالى فليس المراد منه جزاء النعمة بل لما كانت المطلوبات لله تعالى من التكاليف الشرعية والعقليّة تسمى حقوقاً له لا جرم سميّ المجتهد في الإمتثال مؤدّياً لحق الله ، وذلك الأداء في الحقيقة من أعظم نعمه تعالى على عبده إذ كانت الإمتثال وسائر أسباب السلوك الموصل إلى الله تعالى ، كلها مستندة إلى جوده وعنايته وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ يمنون عليك أن أسلموا قبل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنّ عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادفين ﴾ (١). وما كان في الحقيقة نعمة الله لا يكون أداء لنعمة الله وجزاء لها، وإن أطلق ذلك في العرف إذ كان من شأن الحق المفهوم المتعارف بين الخلق استلزامه وجوب الجزاء والأداء ليسارعوا إلى الإتيان به رغبة ورهبة فيحصل المقصود من التكليف حتى لو لم يعتقدوا أنه حق لله بل هو مجرد نفع خالص لهم لم يهتموا به غاية الإهتمام إذ كانت غايته غير متصورة لهم كما هي ، وقلما تهتم النفوس بأمر لا تتصور غايته ومنفعته خصوصاً مع المشقة اللازمة في تحمله الأباعث قاهر من خارج .

قوله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن.

أقول: إسناد الغوص هيهنا إلى الفطن على سبيل الإستعارة إذ الحقيقة إسناده إلى الحيوان بالنسبة إلى الماء وهو مستلزم لتشبيه المعقولات بالماء ، ووجه الإستعارة هيهنا أن صفات الجلال ونعوت الكمال لما كانت في عدم تناهيها والوقوف على حقائقها وأغوارها تشبه البحر الخضم الذي لا يصل السائح له إلى ساحل ، ولا ينتهي الغائص فيه إلى قرار ، وكان السائح لذلك البحر والخائض في تياره هي الفطن الثاقبة لا جرم كانت الفطنة شبيهة بالغائص في البحر ، فأسند الغوص إليها ، وفي معناه الغوص في الفكر

<sup>(1) 13-41.</sup> 

بأسرهم متحركون بمصالح الإنسان ومنافعه من أول حياته إلى حين وفاته بإذن المدبر الحكيم دع ما سوى الملائكة من سائر الموجودات في هذا العالم المشتملة على منافعه وما أفاض عليه من القوة العقلية التي هي سبب الخيرات الباقية والنعم الدائمة التي لا تنقطع موادها ولا يتناهي تعدادها .

فإن كل ذلك في الحقيقة نعم إلهية ومواهب ربانية للعبد بحيث لو اختل شيء منها لاختلّت منفعته من تلك الجهة ، ومعلوم أنه لو قطع وقته أجمع بالنظر إلى آثار رحمة الله تعالى في نوع من هذه النعم لانتهى دونها فكره وقصر عنها إحصاؤه وحصره ، وهو مع ذلك كله غافل عن شكر الله جاهل بمعرفة الله مصر على معصية الله فحق أن يقول سبحانه وتعالى بعد تنبيه له على ضروب نعمه والإمتنان بها عليه ﴿ وإن تعدّوانعمت الله لا تحصوها ﴾ ﴿ إن الإنسان لظلوم كفّار ﴾ (١). ظلوم لنفسه بمعصية الله معتاد للكفر بآلاء الله قتل الإنسان ما أكفره إن الإنسان لكفور مبين فسبحان الذي لا تحصى نعماؤه ولا تستقصى آلاؤه ، وغاية هذا الحكم تنبيه الغافلين من مراقد الطبيعة على لزوم شكر الله سبحانه ، والإعتراف بنعمه المستلزم لدوام إخطاره بالبال .

قوله ولا يؤدي حقّه المجتهدون .

أقول: هذا الحكم ظاهر الصدق من وجهين أحدهما أنه لما كان أداء حقّ النعمة هو مقابلة الإحسان بجزاء مثله وثبت في الكلمة السابقة أن نعم الله سبحانه لا تحصى لزم من ذلك، أنّه لا يمكن مقابلتها بمثل: الشاني أن كل ما نتعاطاه من أفعالنا الإختيارية مستنداً إلى جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وسائر أسباب حركاتنا وهي بأسرها مستندة إلى جوده ومستفادة من نعمته، وكذلك ما يصدر عنّا من الشكر والحمد وسائر العبادات نعمة، فتقابل نعمة بنعمة .

وروى أن هذا الخاطر خطر لداؤد الشنم وكذلك لموسى الشنم فقال : يا رب كيف أشكرك وأنــا لا أستطيع أن أشكرك إلاّ بنعمــة ثانيــة من نعمك ، وفي رواية أخرى وشكري ذلك نعمة أخرى توجب عليّ الشكر لك فأوحى الله

<sup>. 47 - 18 (1)</sup> 

إنما هي نسب وإضافات لا يوجب وصفه بها كثرة في ذاته قبال : ومما يؤكد هذا التأويل قبوله بعد ذلك فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، وهذا التأويل حسن وهو راجع إلى ما ذكرناه في المعنى . وأما وصفه الحدّ بكونه محدوداً فللمبالغة على طريقة قولهم شعر شاعر ، وعلى هذا التأويل يكون قوله ولا نعت موجود سلباً للنعت عن ذاته سبحانه إذ التقدير ليس له صفة تحدّ ولا نعت ، وقيل معنى قوله ليس لصفته حدّ أي ليس لها غاية بالنسبة إلى متعلقاتها كالعلم بالنسبة إلى المعلومات والقدرة إلى المقدورات .

قوله ولا وقت معدود ولا أجل ممدود .

أقول: وصف الوقت بكونه معدوداً كقوله تعالى: ﴿ فِي أيام معدودات ﴾ وكقوله ﴿ وما نؤخره إلاّ لأجل معدود ﴾ (١) وهو المعلوم الداخل في الإحصاء والعدّ، وذلك أن العدّ لا يتعلّق بالوقت الواحد من حيث هو واحد فإنّه من تلك الحيثية ليس معدوداً بل مبدءً للعدد. وإنما يتعلّق به من حيث إنه داخل في الأوقات الكثيرة الموجودة في الزمان إمّا بالفرض أو بالفعل التي يلحق جملتها عند اعتبار التفصيل كوفها معدودة إذ يقال: هذا الفرد معدود في هذه الجملة أي داخل في عدّها ومراده في هذين الحكمين نفي نسبة ذاته وما يلحقها إلى الكون في الزمان، وأن يكون ذات أجل ينتهي إليه فينقطع وجودها بإنتهائه وبيان ذلك من وجهين أحدهما أن الزمان من لواحق الجسم فلما كان الباري سبحانه منزّهاً عن الجسمية استحال أن يكون في زمان.

الثاني: أنه تعالى إن أوجد الزمان وهو في الزمان لزم كون الزمان متقدماً على نفسه وإن أوجده بدون أن يكون فيه كان غنياً في وجوده عنه فهو المطلوب فإذن صدق هذين السلبين في حقّه معلوم ، وقد حصل في هذه القرائن الأربع السجع المتوازي مع نوع من التجنيس.

قوله الذي فطر الخلائق بقدرتـه ونشر الـرياح بـرحمته ووتـد بالصخـور ------ والغوص في النوم ، ويقرب منه إسناد الإدراك إلى بعد الهمم إذ كان الإدراك حقيقة في لحوق جسم لجسم آخر وإضافة الغوص إلى الفطن والبعد إلى الهمم إضافة لمعنى الصفة بلفظ المصدر إلى الموصوف ، والتقدير لا تناله الفطن الغائصة ولا تدركه الهمم البعيدة ، ووجه الحسن في هذه الإضافة وتقديم الصفة أن المقصود لما كان هو المبالغة في عدم إصابة ذاته تعالى بالفطنة من حيث هي . بعيدة كانت تلك الحيثية مقصودة بالقصد الأول .

وقد بينا أن البلاغة تقتضي تقديم الأهم والمقصود الأول على ما ليس كذلك ، وبرهان هذا المطلوب ظاهر فإن حقيقته تعالى لما كانت بريّة عن جهات التركيبات عريّة عن اختلاف الجهات مترعة عن تكثر المتكثرات . وكانت الأشياء إنّما تعلم بما هي من جهة حدودها المؤلفة من أجزائها . فإذن صدق أن واجب الوجود ليس بمركب. وما ليس بمركب ليس بمدرك الحقيقة ، وصدق أن واجب الوجود ليس بمدرك الحقيقة ، فلا تدركه همة وإن بعدت ولا تناله فطنة ، وإن اشتدت فكل سائح في بحار جلاله غريق ، فكل مدّع للوصول فبأنوار كبريائه حريق لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عمّا يقولون علواً كبيراً .

قوله الذي ليس لصفته حدّ محدود ولا نعت موجود .

أقول: المراد ليس لمطلق ما تعتبره عقولنا له من الصفات السلبية والإضافية نهاية معقولة تقف عندها فيكون حداً له ، وليس لمطلق ما يوصف به أيضاً وصف موجود يجمعه فيكون نعناً له ومنحصراً فيه قال أبو الحسن الكندري (رحمه الله): ويمكن أن يؤول حد محدود على ما يأول به كلام العرب: ولا يرى الضب بها ينحجر ، أي ليس بها ضب فينحجر حتى يكون المراد أنه ليس له صفة فتحد إذ هو تعالى واحد من كل وجه منزه عن الكثرة بوجه ما فيمتنع أن يكون له صفة تزيد على ذاته كما في سائر الممكنات ، وصفاته المعلومة ليست من ذلك في شيء .

والتأليف الذي سبيله أن يحصل فيه الشق والتأليف ، عند ضمّ بعض الأشياء إلى بعض .

ثم إن الفطر كما يكون شقّ إصلاح كقوله تعالى : ﴿ فاطر السماوات والأرض ﴾ كذلك يكون شق إفساد كقوله تعالى : ﴿ إذا السماء انفطرت ﴾ ﴿ وهل ترى من فطور ﴾ .

وأما قوله ونشر الرياح برحمته فبيانه أن نشر الرياح وبسطها لما كان سبباً عظيماً من أسباب بقاء أنواع الحيوان والنبات واستعدادات الأمزجة للصحة والنمو وغيرها ، حتى قال كثير من الأطباء : إنها تستحيل روحاً حيوانياً ، وكانت عناية الله سبحانه وتعالى وعموم رحمته شاملة لهذا العالم ، وهي مستند كل موجود لا جرم كان نشرها برحمته ، ومن أظهر آثار الرحمة الإلهية بنشر الرياح حملها للسحاب المقرع بالماء وإثارتها له على وفق الحكمة ، ليصيب الأرض الميتة فينبت بها الزرع ويملأ الضرع . كما قال سبحانه : فمن يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته هنان وأولل : ﴿ ويرسل الرياح مشرات وليذيقكم من رحمته هنان وقال : ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح \* فأنزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه هنان . والمراد تنبيه الغافلين على ضروب نعم الله مذكر هذه النعمة الجليلة ليستديموها بدوام شكره والمواظبة على طاعته .

كما قال تعالى : ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم ﴾ ولقوله : ﴿ ثم تذكروا نعمة ربكم فإذ استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هـذا وما كنّا له مقرنين ﴾(٤).

قال إن بعض العرب يستعمل الريح في العذاب والرياح في الرحمة . وكذلك نزل القرآن الكريم قال تعالى : « ربح صرصر» وقال : « الربح

<sup>.</sup> TE = YV (1)

<sup>. £0</sup> \_ T' (T)

<sup>.</sup> TY = 10 (T)

<sup>. 17 - 27 (2)</sup> 

ميدان أرضه .

أقول : لما قـدم الصفات السلبيـة شـرع في الصفـات الثبـوتيـة وهـذه الإعتبارات الثلاثة موجودة في القرآن الكويم .

أما الأول : فقوله تعالى : ﴿ الذي فطركم أول مرة ﴾(١).

وأما الثاني: فقوله تعالى : ﴿ وهو الذي أرسل السرياح بشسرى بين يدي رحمته ﴾(٢).

وأما الشالث: فقــولـه تعــالى : ﴿ وَالْقَى فِي الأَرْضُ رَوَاسِي أَنْ تَمَيَّـدُ بِكُم ﴾(٣). وقوله : ﴿ وَالْجِبَالُ أُوتَاداً ﴾(٤). أما المراد بقـوله ؛ فـطر الخلائق بقدرته فاعتباره من حيث إستناد المخلوقات إلى قدرته ووجودها عنها .

ولما كانت حقيقة الفطر الشق في الأجسام كانت نسبته هيهنا إلى الخلق إستعارة ، وللإمام فخر الدين في بيان وجه الإستعارة في أمثال هذا الموضع بحث لطيف قال : وذلك أن المخلوق قبل دخوله في الـوجود كـان معـدوداً محضاً والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا إنفراج فيها ولا شق .

فإذا أخرج الموجد المبتدع من العدم إلى الوجود فكانّه بحسب التخيّل والتوهم شق ذلك العدم وفطره وأخرج ذلك الموجود منه . قلت : إلّا أن ذلك الشق والفطر على هذا التقدير لا يكون للموجود المخرج ، بـل للعدم الـذي خرج هذا الموجود منه . اللهم إلّا على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه حتى يكون التقدير الذي فطر عـدم الخلائق ، وهو استعمال شائع في العرف والعربية كثيراً وحسنه بين الناس ظـاهر ومثله فـالق الحب والنوى على قول بعض المفسرين كما سنبيّنه ، وقـال ابن الأنباري : لمـا كان أصـل على قول بعض المفسرين كما سنبيّنه ، وقـال ابن الأنباري : لمـا كان أصـل الفطر شق الشيء عند ابتدائه فقوله فطر الخلائق أي خلقهم وأنشأهم بالتركيب

<sup>.04-14(1)</sup> 

<sup>.0.</sup> \_ 70 (7)

<sup>. 9</sup> \_ T \ (T)

<sup>.</sup> A = YA ( E)

كرة ، وثبت أيضاً أن هذه الجبال على سطح الأرض جارية مجرى خشونات وتضريسات حاصلة على وجه الكرة . فإذا ثبت هذا فلو فرضنا أن هذه الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت الأرض كرة حقيقية خالية عن الخشونات والتضريسات ، لصارت بحيث تتحرك بالإستدارة بأدنى سبب لأن الجرم البسيط المستدير يجب كونه متحركاً على نفسه ، وإن لم يجب ذلك عقلاً إلا أنها تصير بأدنى سبب تتحرك على هذا الوجه . أما إذا حصل على سطح كرة الأرض هذه الجبال . فكانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة ، فكل واحد من هذه الجبال . إنما يتوجه بطبعه إلى مركز العالم وتوجه ذلك الجبل نحو مركز العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة ، يكون جارياً مجرى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من الإستدارة . وكان تخليق هذه الجبال على الأرض كالأوتاد المعدودة في الكرة المانعة من الحركة المستديرة .

الوجه الثالث: أن نقول: لما كانت فائدة الوتد أن يحفظ الموتود في بعض المواضع عن الحركة والإضطراب حتى يكون قداراً ساكناً ؛ وكان من لوازم ذلك السكون في بعض الأشياء صحة الإستقرار على ذلك الشيء والتصرف عليه. وكان من فائدة وجود الجبال والتضريسات الموجودة في وجه الأرض أن لا تكون مغمورة بالماء ليحصل للحيوان الإستقرار والتصرف عليها لا جرم كان بين الأوتاد والجبال الخارجة من الماء في الأرض اشتراك في كونهما مستلزمين لصحة الاستقرار مانعين من عدمه لا جرم حسنت إستعارة نسبة الإتياد إلى الصخور والجبال .

وأما إشعاره بالميدان ، فلأن الحيوان كما يكون صادقاً عليه أنّه غير مستقر على الأرض بسبب انغمارها في الماء ، لو لم توجد الجبال كذلك يصدق على الأرض أنّها غير مستقرة تحته ومضطربة بالنسبة إليه فثبت حينتية أنّه لولا وجود الجبال في سطح الأرض. لكانت مضطربة ومائدة بالنسبة إلى الحيوان لعدم تمكنه من الإستقرار عليها .

الموجه المرابع : قال بعض العلماء : إنَّه يحتمل أن تكون الإشارة

العقيم » وقال : « يرسل الرياح مبشرات \_ والرياح لواقع » وأمثاله .

قوله ووتد بالصخور ميدإن أرضه .

أقول : المراد نسبة نظام الأرض إلى قدرته سبحانه ، وهيهنا بحثان :

البحث الأول: في أن قول القائل وتدت كذا بكذا معناه جعلته وتداً له والموتود، هيهنا في الحقيقة. إنما هو الأرض وقد جعل الموتود هنا هو ميدان الأرض، وهدو عرض من الأعراض لا يتصور جعل الجبل وتدا له، إلا أنّا نقول: لما كان الميدان علّة حاملة على إيجاد الجبال وإيتاد الأرض بها. كان الإهتمام به أشد فلذلك قدمه وأضافه إضافة الصفة إلى الموصوف. وإن كان التقدير وتد بالصخور أرضه المائدة.

البحث الثاني: أن تعليل وجود الجبال بميدان الأرض ورد هيهنا وفي القرآن الكريم في مواضع كقوله تعالى: ﴿ وَالْقَى فِي الأرض رواسي أن تميد بكم﴾ وكقوله: ﴿ وَالجِبَالُ أُوتَاداً ﴾. ولا بدُّ من البحث عن وجه هذا التعليل، وفيه خمسة أوجه:

الوجه الأول: قال المفسرون في معنى هذه الآيات: إن السفينة إذا ألقيت على وجه الماء. فإنها تميل من جانب إلى جانب وتتحرك فيذا وضعت الأجرام الثقيلة فيها استقرت على وجه الماء، وسكنت قالوا فكذلك لما خلق الله تعالى الأرض على وجه الماء اضطربت ومادت فخلق الله عليها هذه الجبال ووتدها بها فاستقرت على وجه الماء بسبب ثقل الجبال قال الإمام فخر الدين: ويتوجه على هذا الكلام أن يقال: لا شك أنّ الأرض أثقل من الماء والأثقل يغوص فيه، ولا يبقى طافياً عليه. وإذا لم يبق كذلك امتنع أن يقال: إنها تميد وتميل بخلاف السفينة إذ كانت مركبة من الأخشاب وداخلها مجوق مملوء من الهواء. فلذلك تبغى طافية على الماء فلا جرم تميل مجوق مملوء من الهواء. فلذلك تبغى طافية على الماء فلا جرم تميل وتضطرب إلى أن ترسى بالأجرام الثقيلة فإذن الفرق ظاهر.

الوجه الثاني : ما ذكره هو قال : إنه قد ثبت بالدلائل اليقينيَّة أن الأرض

المعرفة ، وأيضاً فلو كان حصول هذا القدر من المعرفة متوقفاً على دعوة الأنبياء وصدقهم مع أن صدقهم مبني على معرفة أن هيهنا صانعاً للخلق أرسهلم للزم الدور .

وإنما كانت أول مرتبة دعوا إليها من المعرفة هي توحيد الصانع ونفي الكثرة عنه المشتمل عليها أول كلمة نطق بها الداعي إلى الله وهي قولنا : لا إله إلا الله خالصاً مخلصاً دخل الجنة . إله إلا الله خالصاً مخلصاً دخل الجنة . ثم استعدت أذهان الخلق بما نطقت به من التوحيد الظاهر نبههم على أن فيها ثورة إعداد لتوحيد أعلى وأخفى من الأول فقال : من قال لا إله إلا الله خالصاً غلصاً دخل الجنة ، وذلك إشارة إلى حذف كل قيد من درجة الإعتبار مع الوحدة الأولى من مراتب المعرفة وحينئذ يكون معنى قوله أول الدين معرفته ظاهراً المطلقة إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يحتمل أن يكون مراده بالمعرفة المرتبة فيان ذلك القدر أول متحصل في النفس من الدين الحق ، ويحتمل أن يكون مراده المعرفة التامة التي هي غاية العارف ونهاية مراتب السلوك وحينئذ يكون المراد من كونها أول الدين هو أوليتها في العقل وهو إشارة إلى كونها على ما هي علة له وإن تأخرت في الوجود .

وبيان ذلك أن المعرفة التامة التي هي غاية سعي العارف غير حاصلة في مبدء الأمر بل يحتاج في كمال ما حصل له من مراتب المعرفة، وتحصيل المعرفة التامة إلى الرياضة بالزهد والعبادة وتلقي الأوامر الإلهية بالقبول التي هي سبب إتمام الدين فيستعد أولاً سببها للتصديق بوجوده يقيناً ثم لتوحيده ثم للإخلاص له، ثم لنفي كل ما عداه عنه فيغرق في تيّار بحار العظمة وكل مرتبة أدركها فهي كمال الما قبلها إلى أن تتم المعرفة المطلوبة له بحسب ما في وسعه وبكمال المعرفة يتمّ الدين وينتهى السفر إلى الله.

قوله وكمال معرفته التصديق إلى قوله نفي الصفات عنه .

أقول : ترتيب هذه المقدمات على هذا الوجه يسمى قياساً مفصولًا وهو

بالصخور إلى الأنبياء والأولياء والعلماء وبالأرض إلى الدنيا . أما وجه التجوّز بالصخور عن الأنبياء والعلماء فلأن الصخور والجبال لما كانت على غاية من الشبات والإستقرار مانعة لما يكون تحتها من الحركة ، والإضطراب عاصمة لما يلتجا إليها من الحيوان عما يوجب له الهرب فيسكن بذلك اضطرابه وقلقة أشبهت الأوتاد من بعض هذه الجهات ، ثم لما كانت الأنبياء والعلماء هم السبب في انتظام أمور الدنيا وعدم اضطراب أحوال أهلها كانوا كالأوتاد للأرض فلا جرم صحّت إستعارة لفظ الصخور لهم ، ولذلك يحسن في العرف أن يقال : فلان جبل منبع يأوي إليه كل ملهوف إذا كان يرجع إليه في العرف أن يقال : فلان جبل منبع يأوي إليه كل ملهوف إذا كان يرجع إليه في المهمات والحوائج والعلماء أوتاد الله في الأرض .

الوجه الخامس: أن المقصود من جعل الجبال كالأوتاد في الأرض أن يهتدي بها على طرقها والمقـاصد فيهـا فلا تميـد جهاتهـا المشتبهة بـأهـلها ولا تميل بهم فيتيهون فيها عن طرقهم ومقاصدهم وبالله التوفيق .

قوله أول الدين معرفته .

أقول: لما كان الدين في اللغة الطاعة كما سبق وفي العرف الشرعي هو الشريعة الصادرة بواسطة الرسل عليني وكان اتباع الشريعة طاعة مخصوص كان ذلك تخصيصاً من الشارع للعام بأحد مسميّاته ولكثرة استعماله فيه صار حقيقة دون سائر المسميّات لأنه المتبادر إلى الفهم حال إطلاق لفظة الدين ، واعلم أن معرفة الصانع سبحانه على مراتب فأوليها وأدناها أن يعرف العبد أن للعالم صانعاً ، الثانية أن يصدق بوجوده ، الشائلة أن يترقى بجذب العناية الإلهية إلى توحيده وتنزيهه عن الشركاء ، الرابعة مرتبة الإخلاص له ، الخامسة نفي الصفات التي تعتبرها الأذهان له عنه وهي غاية العرفان ومنتهى الخامسة نفي الصفات التي تعتبرها الأذهان له عنه وهي غاية العرفان ومنتهى المراتب ، وكل مرتبة من المراتب الأربع الأولى مبدء لما بعدها من المراتب ، وكل من الأربع الأخيرة كمال لما قبلها ، ثم إنّ المرتبين الأوليين مروزتان في الفطر الإنسانية . بل فيما هو أعم منها وهي الفطر الحيوانية . مركزتان في الفطر الإنسانية . بل فيما هو أعم منها وهي الفطر الحيوانية .

موجود فهذا الحكم اللاحي هو كمال معرفته .

وأما الثانية وهي قوله وكمال التصديق به توحيده ، فبيانها أن من صدق بوجود الواجب . ثم جهل مع ذلك كونه واحداً كان تصديقه به تصديقاً ناقصاً تمامه توحيده . إذا كانت الوحدة المطلقة لازمة لوجود الواجب فإن طبيعة

بوبود الواجب فيان على الموحدة المطلقة لازمة لوجود الواجب فإن طبيعة واجب الوجود بتقدير أن تكون مشتركة بين اثنين فلا بدّ لكل واحد منهما من مميز وراء ما به الإشتراك. فيلزم التركيب في ذاتيهما وكل مركب ممكن فيلزمه الجهل بكونه واجب الوجود . وإن تصور معناه وحكم بوجوده .

وأما الثالثة: وهي قوله وكمال توحيده الإخلاص له ففيها إشارة إلى أن التوحيد المطلق للعارف إنّما يتم بالإخلاص لهوهوالزهد الحقيقي الذي هو عبارة عن تنحية كل ما سوى الحق الأول عن سنن الإيثار.

عباره عن سعية كل ما سوى المعلى الدول على الساوك أن العارف ما دام ملتفتاً مع ويبان ذلك أنه ثبت في علم الساوك أن العارف ما دام ملتفتاً مع ملاحظة جلال الله وعظمته إلى شيء سواه فهو بعد واقف دون مقام الوصول جاعل مع الله غيرا حتى أن أهل الإخلاص ليعدون ذلك شركاً خفياً كما قال بعضهم: من كان في قلبه مثقال خردلة سوى جلالك فاعلم أنه مريض وإنهم ليعتبرون في تحقق الإخلاص أن يغيب العارف عن نفسه حال ملاحظته لجلال الله وأن لحظها فمن حيث هي لاحظة لا من حيث هي متزيّنة بزينة الحق . فإذن التوحيد المطلق أن لا يعتبر معه غيره مطلقاً، وذلك هو المراد بقوله وكمال توحيده الإخلاص له .

وأما المقدمة الرابعة: وهي أن كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه فقد بيّن عشد صدقها بقياس برهاني مطوي النتائج أيضاً ، استنتج منه أن كل من وصف الله سبحانه فقد جهله ، وذلك قوله عشد لشهادة كل صفة أنّها غير الموصوف ، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة إلى قوله : ومن جزّاه فقد جهله ؛ وبيان صحة المقدمات أما قوله لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وبالعكس فهو توطئة الإستدلال ببيان المغائرة بين الصفة والموصوف ؛ والمراد بالشهادة هيهنا شهادة الحال، فإن حال الصفة تشهد بحاجتها إلى الموصوف

القياس المركب الذي تطوى فيه النتائج وعند ذكرها يتبين أن المقصود منها بيان أن كمال معرفته نفي الصفات عنه ، وهذا القياس ينحل إلى قياسات تشبه قياس المساواة لعدم الشركة بين مقدمتي كل منها في تمام الأوسط فيحتاج في إنتاج كل منها إلى قياس آخر ، والمطلوب من التركيب الأول وهو قوله وكمال معرفته التصديق به توحيده أن كمال معرفته توحيده ، وإنما يلزم عنه هذا المطلوب بقياس آخر ؛ صورته أن معرفته كمال وكمالها توحيده وكلما كان كمال كماله توحيده ، كان كماله توحيده فينتج أن كمال معرفته توحيده .

أما المقدمة الَّاولى : فإن التوحيد كمال التصديق وهو كمال المعرفة .

وأما الثانية فلأن كمال كمال الشيء ، كمال للشيء وهكذا في باقي التركيب والمطلوب من تركيب هذه النتيجة مع المقدمة الثالثة : وهي قوله وكمال توحيده الإخلاص له أن كمال معرفته الإخلاص له ، ومن تركيب هذه النتيجة مع المقدمة الرابعة : وهي قوله كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه يحصل المطلوب ، واعلم أن في إطلاق الكمال هيهنا تنبيهاً على أن معرفة الله تعالى مقولة بحسب التشكيك إذ كانت قابلة للزيادة والنقصان .

وبيان ذلك أن ذات الله تعالى لما كانت برية عن أنحاء التركيب لم يكن معرفته ممكنة إلا بحسب رسوم ناقصة تتركب من سلوب وإضافات تلزم ذاته المقدسة لنزوماً عقلياً فتلك السلوب والإضافات لما لم تكن متناهية ، لم يمكن أن تقف المعرفة بحسبها عند حد واحد ، بل تكون متفاوتة بحسب زيادتها ونقصانها وخفائها وجلائها ، وكذلك كمال التصديق والتوحيد والإخلاص ، وإذا تقرر ذلك فلنشرع في تقدير المقدمات . أما المقدمة الأولى : وهي أن كمال معرفته التصديق به .

وبيان ذلك أن المتصور لمعنى إله العالم عارف به من تلك الجهة معرفة ناقصة تمامها الحكم بوجوده ووجوبه إذ من ضرورة كونـه موحـداً للعالم كونه موجوداً. فإن ما لم يكن مـوجوداً استحـال بالضـرورة أن يصدر عنـه أثر عداه عنه معه فهو الوحدة المطلقة المبراة عن كل لاحق ، وهذا مقام حسرت عنه نوافذ الأبصار ، وكلّت في تحقيقه صوارم الأفكار ، وأكثر الناس فيه الأقوال فانتهت بهم الحال إلى إثبات المعاني وارتكاب الأحوال فلزمهم في ذلك الضلال ما لزمهم من المحال . فإن قلت : هذا يشكل من وجهين أحدهما أن الكتب الإلهية والسنن النبوية مشحونة بوصفه تعالى بالأوصاف المشهورة كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وغيرها ، وعلى ما قلتم يلزم أن لا يوصف سبحانه بشيء منها .

الشاني: أنه سلند صرّح بإثبات الصفة له في قوله ليس لصفته حد محدود ولو كان مقصوده بنفي الصفات ما ذكرتم لزم التناقض في كلامه سلام ي فالأولى إذن أن يخص قوله نفي الصفات عنه بنفي المعاني كما ذهب إليه المشتون من المعتزلة وبعض الأشعرية ليبقى للصفات المشهورة الجارية عليه تعالى ولإثباته الشهال الصفة لله في موضع إخر محمل ، أو يختص بنفي صفات المخلوقين.

كما أشار على في آخر الخطبة لا يجرون إليه صفات المصنوعين ، وكما ذكره الشيخ المفيد من الشيعة في كتاب الإرشاد عنه جلّ أن تحلّه الصفات لشهادة العقول أن كل من حلّته الصفات مصنوع . قلت : قد سبق منّا بيان أن كل ما يوصف به تعالى من الصفات الحقيقية والسلبية والإضافية اعتبارات تحدثها عقولنا عند مقايسة ذاته سبحانه إلى غيرها ، ولا يلزم تركيب في ذاته ولا كثرة فيكون وصفه تعالى بها أمراً معلوماً من الدين ليعم التوحيد والتزيه كل طبقة من الناس .

ولما كانت عقول الخلق على مراتب من التفاوت كان الإخلاص الذي ذكره مشك أقصى ما تنتهي إليه القوة البشرية عند غرقها في أنوار كبرياء الله وهو أن تعتبره فقط من غير ملاحظة شيء آخر . وكان إثباته مشك الصفة في موضع آخر ووصفه في الكتاب العزيز والسنن النبوية إشارة إلى الإعتبارات التي ذكرناها إذ كان من هو دون درجة الإخلاص لا يمكن أن يعرف الله سبحانه بدونها وبالله النوفيق .

وعدم قيامها بدونه وحال الموصوف تشهد بالإستغناء عن الصفة والقيام بالذات بدونها فلا تكون الصفة نفس الموصوف .

وأما قوله فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فهو ظاهر لأنه لمما قرّر كون الصفة مغائرة للموصوف لزم أن تكون زائدة على الذات غير منفكة عنها فلزم من وصفه بها أن تكون مقارنة لها وإن كانت تلك المقارنة على وجه لا يستدعى زماناً ولا مكاناً .

وأما قوله ومن قرنه فقد ثنّاه فلأن من قرنه بشيء من الصفات فقد اعتبر في مفهومه أمرين أحدهما الذات ، والآخر الصفة . فكان واجب الوجود عبارة عن شيئين أو أشياء فكانت فيه كثرة وحينئذ ينتج هذا التركيب أن من وصف الله سبحانه فقد ثنّاه ، وأما قوله ومن ثناه فقد جزّاه فظاهر أنه إذا كانت الذات عبارة عن مجموع أمور كانت تلك الأمور أجزاء لتلك الكثرة من حيث إنها تلك الكثرة وهي مبادىء لها، وضم هذه المقدمة إلى نتيجة التركيب الأول ينتج أن من وصف الله سبحانه فقد جزاه .

وأما قوله ومن جزاه فقد جهله فلأن كل ذي جزء فهو يفتقر إلى جزء وجزئه غيره فكل ذي جزء فهو مفتقر إلى غيره. والمفتقر إلى الغير ممكن فالمتصور في الحقيقة لأمر هو ممكن الوجود لا الواجب الوجود بداته فيكون إذن جاهلاً به وضم هذه المقدمة إلى نتيجة ما قبلها ينتج أن من وصف الله سبحانه فقد جهله. وحينئذ يتبين المطلوب وهو أن كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه إذ الإخلاص له والجهل به مما لا يجتمعان ، وإذا كان الإخلاص منافياً للجهل به الذي هو لازم لإثبات الصفة له كان إذن منافياً لإثبات الصفة له ، لأن معاندة اللازم تستلزم معاندة الملزوم ، وإذ بطل أن يكون الإخلاص في إثبات الصفة له تثبت أنه في نفي الصفة عنه وعند هذا يظهر المطلوب الأول وهو أن كمال معرفته نفي الصفات عنه وذلك هو التوحيد للمطلق والإخلاص المحقق الذي هو نهاية العرفان وغاية سعي العارف من المطلق والإخلاص المحقق الذي هو نهاية العرفان وغاية سعي العارف من كل ما

فيكون مركباً وكل مركب ممكن على ما مرّ. وإذا استحال أن يكون واحداً بهذا المعنى كانت الإشارة إليه مطلقاً يستلزم الجهل به من حيث هو واحد واجب الوجود، واعلم أنه ليس إذا بطل أن يكون واحداً. فإن للواحد مفهومات أخر بها يقال له واحد فإنه يقال واحد لما لا يشاركه في حقيقته الخاصة به غيره ويقال واحد لما لا تتركب حقيقته وتأتلف من معاني متعددة الأجزاء قوام ولا أجزاء حد ويقال واحد لما لم يفته من كماله شيء بل كل كمال ينبغي أن يكون له فهو حاصل له بالفعل والباري سبحانه واحد، بهذه الاعتبارات الثلاثة:

قوله ومن قال فيم فقد ضمنّه ومن قال علام فقد أخلى منه .

أقول: أصل فيم وعلام فيما وعلى ما حرفان دخلا على ما الإستفهامية فحذف ألفها لإتصالها بهما تخفيفاً في الإستفهام خاصة وهاتان القضيتان في تقدير شرطيتين متصلتين يراد منهما تأديب الخلق أن يستفهموا عنه سبحانه على هذين الوجهين ؛ وبيان المراد منهما باستثناء نقيضي تاليهما وحذف الإستثناء هيهنا الذي هو كبرى القياس على ما هو المعتاد في قياس الضمير ، واعلم أن تقدير المتصلة الأولى لو صع السؤال منه بفيم لكان له محل يتضمنه ويصدق عليه أنه فيه صدق العرض بالمحل، لكنه يمتنع كونه في محل فيمتنع ويصدق عليه أنه فيه صدق العرض بالمحل، لكنه يمتنع كونه في محل فيمتنع السؤال عنه بفيم. بيان الملازمة أن مفهوم في لما كان موجوداً في ما كان الإستفهام عن المحل الشيء إلا إذا صع كونه فيه بيان بطلان التالي أنه لو صع كونه في على لكان.

إما أن يجب كونه فيه فيلزم أن يكون محتاجاً إلى ذلك المحل والمحتاج إلى الغير ممكن بالذات وإن لم يجب حلوله فيه جاز أن يستغني عنه والغني في وجوده عن المحل يستحيل أن يعرض له وإذا استحال أن يكون في محل كان السؤال عنه بفيم جهلًا. وأما تقدير المتصلة الثانية فهو أنه لو جاز السؤال عنه بعلام لجاز خلوً بعض الجهات والأماكن عنه لكنه لا

قوله ومن أشار إليه فقد حدّه ومن حدّه فقد عدّه .

أقول: يشير إلى البرهان على أحد أمرين أحدهما أنه يحتمل أن يكون مراده امتناع الإشارة العقلية إليه وتعلقها به. فعلى هذا يكون تقرير المقدمة الأولى من هذا البرهان أن من وجّه ذهنه طالباً لكنه ذاته المقدسة وزعم أنه وجدها وأحاط بها. وأشار إليها من جهة ما هي فقد أوجب له حداً يقف ذهنه عنده إذ الحقيقة. إنما تعلم من جهة ما هي ويشير العقل إلى كنهها إذا كانت مركبة وقد علمت أن كل مركب محدود في المعنى. ولأن الإشارة العقلية ملوثة بالإشارة الوهمية والخيالية مشوبة بهما وهما مستلزمان لإثبات الحد كما سيأتي . وأما تقرير المقدمة الثانية فظاهر إذ كان حدّ الشيء ، إنما يتألف من كثرة معتبرة فيه وكل ذي كثرة معدودٌ في نفسه ونتيجة هذا البرهان أن من أشار إليه فقد عدّه . وأما استحالة أن يكون معدوداً فلما علمت فيما سبق أن الكثرة مستلزمة للإمكان .

الثاني: أنه يحتمل أن يكون مراده أيضاً نفي الإشارة الحسية الظاهرة والباطنة إليه وبيان تنزيهه عن الوحدة العددية ، ويكون تقرير المقدمة الأولى أن من أشار إليه بأحد الحواس فقد جعل له حداً أو حدوداً أو نهايات تحيط به ؛ وذلك أن كل ما يشار إليه بالحس أيضاً أو الباطن فلا بد وأن يشار إليه في حيز مخصوص وعلى وضع مخصوص. وما كان كذلك فلا بد وأن يكون له حد أو حدود فإذن لو كان مشار إليها بأحدها لكان محدوداً .

وأما تقرير المقدمة الثانية فالمراد بالعد هيهنا جعله مبدء كثرة يصلح أن يكون عاداً لها ، وذلك أن كل ما أدرك على وضع مخصوص وفي جهة فالعقل حاكم بإمكان وجود أمثاله فمن حـدّه بالإشارة الحسيّة فقـد جعله مبدأ كثـرة يصلح أن يعدّ بها ويكون معدوداً بالنسبة إليها .

وأما كونه في نفسه معدوداً وذلك كونه صركباً من أُسور لانَّ الواحـد بهذا المعنى ليس مجرد الوحـدة فقط وإلاً لما تعلّقت الإشـارة الحسية بــه بل لا بــد معها من الوضع كما علمت وعلى الوجهين يكون مجتمعـاً من أمرين أو أُســور القرآن الكريم وهي الآيات المذكورة حتى إذا عدل المثبت للجهة عن ظواهر هذه الآيات إلى التأويل بإحاطة العلم مثلاً، ألزمناه مثله في نحو قوله: ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ فقلنا: المراد من الإستواء الإستيلاء بالقدرة أو العلم كما هو مذكور في الكتب الكلامية ، وإنما خص عليه جهة العلو بإنكار اعتقادها والتحذير منه لكون كل معتقد لله جهة يخصصه بها لما يتوهم من كونها أشرف الجهات ولأنها نطق بها القرآن الكريم فكانت الشبهة في إثباتها أقوى فلذلك خصها بالذكر .

قوله كائن لا عن حدث موجود لا عن عدم .

أقول : الكائن اسم الفاعل من كـان وهو يستعمـل في اللغة على ثـلاثة أوجه ، أحدها أن تكون بصيغتها دالة على الحدث والزمـان ويسمى في عرف النحاة كان التامة كقوله ؛ إذا كان الشتاء فادفئوني أي إذا حدث ووجد .

الثاني: أن تدل على الزمان وحده ويحتاج في الدلالة على الحدث إلى خبر يتم به وهي الناقصة واستعمالها هو الأكثر كقول تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِهِم كَانَ أُمَّةً قَائِمًا للهُ ﴾.

الثالث: أن تكون زائدة خالية عن الدلالة على حدث أو زمان كقوله: على كان المسوّمة العراب أي على المسوّمة . إذا عرفت ذلك فاعلم أن مفهوم كائن أنه شيء ما له كون ، ولما كان ذلك الشيء هو ذات الله تعالى وكانت ذاته مقدسة عن الزمان استحال أن يقصد وصفه بالكون الدال على الزمان . ولما احترز بقوله لا عن حدث استحال أن يدل كونه على الحدث وهو المسبوقية بالعدم أيضاً وإذا بطل أن يكون كونه مستلزماً للزمان ومسبوقية العدم لم يكن له دلالة إلا على الرجود المجرد عن هذين القيدين ، ومن هذا القبل قوله تعالى : ﴿ وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ وأمثاله وقول الرسول منه كان الله ولا شيء، وأما قوله موجود لا عن عدم فالمراد أيضاً أن وجوده ليس بحادث؛ وبيانه أن الموجود من حيث هو موجود. إما أن يكون وجوده مسبوقاً بالعدم وحاصلاً عنه وهو المحدث أو لا يكون وهو القديم فأما كلية هذا

يجوز خلو مكان عنه فامتنع الإستفهام عنه بعلام بيان الملازمة هو أن مفهوم على وهو العلو والفوقانية لما كان موجوداً في ما كانت استفهاماً عن شيء هو فوقه وعال عليه ، وذلك يستلزم أمرين أحدهما بواسطة الآخر ولازم له فالذي هو بواسطة ولا لازم له هو أخلى سائر الجهات عنه وهو ما ذكره بالله . وأما الواسطة الملزومة فهي إثبات الجهة المعينة وهي جهة فوق إذا كان اختصاصه بجهة معينة يستلزم نفي كونه في سائر الجهات .

وإنما جعل الله الزم هذه المتصلة كونه قيد أخلى منه ليستلزم من إبطال اللازم وهو الخلوعنه بطلان اختصاصه بالجهة المعينة ليلزم منـه بطلان المقدم وهو صحة السؤال عنه بعلام . فأما بطلان التالي فلقوله : ﴿ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرّكم وجهركم ﴾(١)، وقوله : ﴿ وهو معكم أينما كنتم ﴾ فإن قلت : إن مثبت الجهة لا يجهل هذه الآيات بل له أن يقـول : لا تنـافي بين إثبـات الجهـة المعيّنـة وبين مقتضى هـذه الأيــات لأن المقصود من كونه في السماء والأرض أي بعلمه وكذلك من معيّته للخلق وكونه في جهة فوق إنما هو بذاته فحينئذ لا تكون هذه الآيات منافية لغرضه قلت : إنما جعل طِنْكِ قوله فقد أخلى منه لازماً في هذه القضية لأن نفي هذا اللازم بهذه الآيات ظاهر وكذلك إنَّ مثبت الجهة، إنما يعتمـد في إثباتهـا على ظواهر الأيات الدالة على ذلك كقوله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ فكانت معارضة مقتضاها بـظواهر هـذه الآيات أنفع في الخطابة وأنجع في قلوب العامة من الدلائـل العقليّة على نفي الجهــة ، ودلالة هــذه الأيات على عدم خلو مكـان من الأمكنة منـه تعالى يستلزم دلالتهـا على عدم اختصاصه بجهة فوق ، والمعارضة كما تكون بما يقتضي إبطال مقتضي الدليل كذلك تكون بما يقتضي إبطال لازم مقتضاه فكانت مستلزمة لعدم جواز الإستفهـام عنه بعـلام ولو قـال : ومن قال عـلام فقد أثبت لـه جهــة لـم يمكن إبطال هذا البلازم إلا بالبدليل العقلي لكون الظواهر النقلية مشعرة بإثبيات الجهـة له فلذلك عدل علن إلى هـذا اللازم كمـا بيّنه لـوجود مـا يبـطله في (1) 1-7. كل شيء إذ لا يشارك شيئاً من الأشياء في معنى جنسي ولا نوعي فلا يحتاج أن ينفصل عنها بفصل ذاتي أو عرضي بل هو مبائن لها بذاته لا بمرائلة ، ويكون معنى المرائلة المفارقة بأحد الأمور المذكورة بعد الإشتراك في أحد الأمور المذكورة ، واعلم أن هذين القيدين كاسران للأحكام الوهمية باعتبار الزمان والمكان والأوصاف المخلوقة المتعارفة بين الخلق المعتبرة بينهم في مفهوم المعيّة والغيرية منبهان للعقول على ما وراء حكم الوهم من عظمة الله سبحانه ، وتقدس ذاته عن صفات الممكنات وكذلك قوله كانن لا عن حدث موجود لا عن عدم فإنه ردّ للوهم الحاكمة بممائلته تعالى للمحدثات .

قوله فاعل لا بمعنى الحركات والألة .

أقول: الحركة عبارة عن حصول المتحيّر في حيّر بعد أن كان في حيّر إن قلنا بثبوت الجوهر الفرد وإلاّ فهي عبارة عن انتقال المتحيّر من حير إلى حيّر آخر. أو غيره من التعريفات، والآلة هي ما يؤثر الفاعل في منفعله القريب منه بواسطة، والمراد بيان أنّه فاعل إلاّ أن ما صدر عنه تعالى من الآثار ليس بحسب حركة ولا بتوسط آلة كما يفتقر غيره في نسبة صدور الفعل عنه إليه.

أما أنه لا يفتقر إلى الحركة فلأن معنى الحركة إنما يعرض للجسم والباري تعالى منزه عن الجسمية فيستحيل صدق مسمى الحركة في حقه . وأما أن فعله ليس بتوسط آلة فبيانه من وجهين : أحدهما لو كان كذلك لكانت تلك الآلة إن كانت من فعله فإما بتوسط آلة أخرى أو بدونها فإن كانت بدونها فقد صدق أنه فاعل لا بمعنى الآلة، وإن كان فعله لها بتوسط آلة أخرى فالكلام فيها كالكلام في الأولى ويلزم التناقض . وأما إن لم تكن تلك الآلة من فعله ولم يمكنه الفعل بدونها كان الباري تعالى مفتقراً في تحقق فعله إلى الغير والمفتقر إلى الغير ممكن بالذات فالواجب بالذات ممكن بالذات هذا .

الثاني: أنه تعالى لو فعل بالألة لكان بدونها غير مستقل بـإيجاد الفعـل

الحكم فلأنه لو كان محدثاً لكان ممكناً ولو كان ممكناً لما كان واجب الوجـود فينتج أنه لو كان محدثاً لما كان واجب الوجود لكنـه واجب الوجـود فينتج أنّـه ليس بمحدث .

أما المقدمتان فجليّتان . وأما بطلان تالي النتيجة فمقتضى البراهين الإلهية ، واعلم أن هذه القضية مؤكدة لمقتضى القضية الأولى وليس مقتضاها عين ما أفادته الأولى إذ كان في الكلمة الأولى مقصود آخر ، وهو تعليم الخلق كيفية إطلاق لفظة الكون على الله تعالى وإشعارهم أن المراد منها ليس ما يتبادر إليه الذهن من مفهومها حال إطلاقها وهو الحدوث ويحتمل أن يكون مراده في الأولى نفي الحدوث الذاتي أو ما أعم منه ومن الزمان ، وفي الثانية نفي الحدوث الزماني والله أعلم .

قوله مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا بمزائلة.

أقول: إن كوّنه تعالى مع غيره وغيره غيره إضافتان عارضتان له بالنسبة إلى جميع الموجودات إذ كلها منه ويصدق عليه أن يقال: إنه معها وإنّه متقدم عليها ولكن باعتبارين مختلفين. فإن المعيّة نفس إضافة تحدثها العقول بنسبته إلى آثاره ومساوقة وجوده لوجوداتها وإحاطة علمه بكليّتها وجزئيتها، كما قال: ﴿ وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ﴾ والتقدم نسبة تحدثها له باعتبار كونه علّة لها ثم لما كانت المعية أعمّ من المقارنة لاعتبار المزمان والمكان في مفهومها المتعارف لم يكن معيّة للأشياء على سبيل المقارنة لها لبراءة ذاته المقدسة عن الزمان والمكان فلذلك احترز بقوله لا بمقارنة .

وأما أنه غيرها لا بمزائلة فيحتمل وجهين ، أحدهما وهو الأظهر أن المغائرة لما كانت أعم من المزائلة لدخول الزمان والمكان في مفهومها أيضاً كانت مغائرته للأشياء غير معتبر فيها المزائلة لتقدس ذاته عن الزمان والمكان فلذلك احترز بقوله لا بمزائلة .

الثاني: أن يقال: إن كونه تعالى غير كل شيء معناه أنه مميّز بذاته عن

الشاني: أن يعلم أنه من الله بمرآى ومسمع فلا يستهين بنظره إليه وإطلاعه عليه ومن أخفى من غير الله ما لا يخفيه من الله تعالى فقد استهان بنظر الله تعالى ، إليه والمراقبة إحدى ثمرات الإيمان بهذه الصفة فمن قارب معصيته وهو يعلم أن الله يراه فما أجرأه وما أخسره ، ومن ظن أن الله تعالى لا داه فما أكفره .

قوله متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده .

أقول: المراد وصفه تعالى بالتفرد بالوحدانية وأشار بقوله إذ لا سكن إلى اعتبار أن تفرده بالوحدانية لذاته فهو من تلك الحيثية متفرد بالوحدانية لا على وجه الإنفراد عن مثل له كما هو المفهوم المتعارف من انفراد بعض الناس عن بعض ممن عادته مشاركته في مشاوراته ومحادثاته ، وإنفراد أحد المتألفين من الحيوانات عن الآخر، وهو الأنيس الذي يستأنس بوجوده معه ، ويستوحش لفقده وغببته عنه إذ كان الإستئناس والإستيحاش متعلقين بميل الطبع إلى الشيء ونفرته عنه وهما من توابع المزاج ، ولما كان الباري سبحانه منزها من الجسمية والمزاج وجب أن يكون منزها على الإستئناس والتوحش فهو المنفرد بالوحدانية المطلقة لا بالقياس إلى شيء يعقل ذلك التفرد بالنسبة إليه .

واعلم أن القيود الثلاثة الزائدة على قوله فاعل وبصير ومتوحد في الفصول الثلاثة مستلزمة للتنبيه على عظمة الله تعالى كما بيناه في قوله لا بمقارنة ولا بمزائلة ، وذلك لأن الأوهام البشرية حاكمة بحاجة الفاعل إلى الآلة والبصير إلى وجود المبصر والمتوحد إلى أن يكون في مقابلته أنيس مثله انفرد عنه .

ولما كانت ذات الله سبحانه منزهة عن جميع ذلك أراد سيسم كسر الوهم ومعارضة أحكامه بتنبيه العقول عليها فذكر هذه القيود الثلاثة وبالله التوفيق.

الفصل الثاني: في نسبة إيجاد العالم إلى قدرة الله تعالى جملًا وتفصيلًا وفي كيفية ذلك وهو اقتصاص في معرض المدح. فكان ناقصاً بذاته مستكملًا بالآلة ، والنقص على الله تعال محال فتـوقف فعله على الآلة محال، فإذن هو الفاعل المطلق بالإبىداع ومحض الإختراع المبـرء عن نقصان الذات المنزه عن الحاجة إلى الحركات والآلات.

قوله بصير إذ لا منظور إليه من خلقه.

أقـول : البصير فعيـل بمعنى الفاعـل من البصـر ، والبصـر حقيقـة في حاسة العين مجاز في القوة التي بها العلم ، والمنظور إليه هو المشاهد بتقليب الحدقة نحوه ، والمراد وصفه تعالى بكونه بصيراً حال ما لا يتحقق المبصرات ، وإذ ليس كونه بصيراً بمعنى أن له آلة البصر لتنزهـ عن الحواس وجب العدول إلى المجاز، وهو أن يكون بصيراً بمعنى أنه عالم، وقرينة ذلك . قوله إذ لا منظور إليه من خلقه لأنَّ البصر أمر إضافي يلحق ذاته بالنسبة إلى مبصر وهو أمر يلحق ذاته أزلًا وأبدأ ولا شيء من المبصرات بالحس، موجود أزلًا لقيام البراهين العقلبة على حدوث العالم حتى يمكن أن يلحقه النسبة بالقياس إليه، فوجب أن لا يكون من حيث هو هـو بصيراً بهـذا المعنى ، ويحتمل أن الإشارة بإذ في قوله إذ لا منظور إليه إلى اعتبار كونه مقدماً على آثارة من جهة، ما هو مقتدم فإنّه بالنظر إلى تلك الجهة لا منظور إليه من خلقه معه وهو عالم لذاتـه وبذاتـه مطلقـاً ، وإذ ليس بصيراً سالمعني المذكور فهو إذن بصير بالصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات ، وبها تظهر الأسرار والخفيّات فهو المذي يشاهم ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السـر وأخفى وهذه الآلـة وإن عدّت كمالًا فإنما هي كمال خياص بالحيوان ، وكماله بهيا وإن كان ظاهراً إلَّا أنه ضعيف قاصر إذ لا يمتد إلى ما بعد ولا يتغلغل في باطن وإن قرب بـل يتناول النظواهر ويقصر عن البواطن ، وقد قيل : إن الحظ الندى للعبد من البصر أمران ، أحدهما أن يعلم أنه خلق له البصر لينظر إلى الأيات وعجائب ملكوت السماوات فلا يكون نظره إلا اعتبار . حكى أنه قيل لعيسى سلط هل أحد من الخلق مثلك ؟ فقال : من كـان نظره عبـرة صمته فكـرة وكلامــه ذكراً فهو مثلي . أقول: لم أجد لأهل اللغة فرقاً بين الإنشاء والإبتداء وهو الإيجاد الـذي لم يسبق بمثله إلا أنّه يمكن أن يفرق هيهنا بينهما صوناً لكلامه بانته، عن التكرار بأن يقال: المفهوم من الإنشاء هو الإيجاد الذي لم يسبق غير الموجد إليه والمفهوم من الإبتداء هو الإيجاد الذي لم يقع من الموجد قبل، والروية الفكر، وهمامة النفس اهتمامها بالأمور ومن روى همامة نفس فالمراد ترديد العبود من الهمهمة وهي ترديد الصوت الخفي، وروى أيضاً همّة نفس، والإحالة التحويل والنقل والتغيير والإنقلاب من حال إلى آخر.

وروى أجال بالجيم ، وروى أيضاً أجّل أي وقت ، والملائمة الجمع ، والغرائز جمع غريزة وهي الطبيعة التي طبع عليها الإنسان كـأنها غـرّزت فيه ، والنسخ الأصل ، وروى أشباحها جمع شبح وهـو الشخص ، والقرائن جمـع قرينة وهي ما يقترن بـالشيء ، والأحناء جمع حنو وهي النـاحية ، والأجـواء جمع جوَّ وهو الفضاء الـواسع ، وفتقهـا شقَّها ، والأرجـاء جمع رجـاء مقصور وهي الناحية ، والسكائك جمع سكاكة كذوابة وذوائب وهي الفضاء ما بين السماء والأرض ، وكل مكان خال فهـو هواء ، وأجـار أي أجـرى ومن روى أحار أي أدار وجمع ، وتلاطم الماء تراد أمواجه وضرب بعضها بعضاً ، والزنَّمار مبالغة في الزاخر وهو الممتلىء ، ومتن كل شيء ما صلب منه واشتد ، وعصف الربح شدّة جريانها ، وربح زعزع تحرّك الأشياء بقوة وتزعزعها ، والريح العاصفة الشديدة . كأنها لشدَّتها تكسر الأشياء وتقصفها ، وسلَّطها أي جعل لها سلاطة وهي القهر ، والفتيق المنفتق والدقيق المندفق . والإعتقام الشدّ والعقد واعتقم الأرض مهبّها أي جعله خالياً لا نبت بـه من قولهم عقمت الرحم ، إذا لم يقدر بها ولد ، وروى بغير تاء أي جعلها عقيمة لا تلقح شجراً ولا سحاباً ، والمربّ المجمع ، والعصف الجري بشدة وقوَّة . والصفق والتصفيق الضـرب المتراد المصـوت ، وإثارة المـوج رفعه وهيّجـه ، وأصل البحر الماء المنسع الغمر، وربما خصص في العرف بالمالح، وتموّج البحر اضطرابه وتوجه ما ارتفع منه حال هيجانه وحركته ، والمخض التحريك ، والسقاء وعاء اللبن والماء أيضاً ، والمائر المتحرك ، والعُباب

أَنْشَأُ الْخَلْقَ إِنْشَاء ، وَآبْتَدَأُهُ ابْتَدَاءً ، بِـلَا رَويَّةِ أَجَـالَهَـا ، وَلَا تَجْر بَـةٍ اسْتَفَادَهَا وَلَا حَرَكَةِ أَحْدَثُهَا ، وَلاَ هَمَـامَةِ نَفْسِ اضْـطَرَبَ فِيهَا . أَحَـالَ الأَشْيَاءَ لْأَوْقَاتِهَا وَلَأَمَ بَيْنَ مُحْتَلِفَاتِهَا ، وَغَرَّزَ غَرَائِزَهَا ، وَأَلْزَمَهَا أَشْبَاحَهَا عــالِماً بهــا قَبْلَ الْبِتِدَائِهَا مُحِيطاً بِحُدودِهَا وَانْتِهَائِهَا عَارِفاً بِقَرَائِنِهَا وَأَخْنَائِهَا. ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَـانَهُ فَتْقَ ٱلْأَجْوَاءِ وَشَقَّ الْأَرْجَاء ، وَسَكَـائِكَ الْهَـوَاءِ فَأْجَـرَى فِيهَا مَـاءً مُتَلَاطِمـاً تَيَّـارُهُ ، مُتَرَاكِماً زَخَّارُهُ . حَمَلَهُ عَلَى مَتْن الرَّيح الْعَاصِفَةِ ، وَالزَّعْزَع الْقَاصِفةِ فَأَمَرَهَا برَدَهٌ وَسَلَّطَهَا عَلَىَ شَدِّه، وَقَرْنَهَما إلى حَدَّهِ الْهَـوَاءُ مِنْ تَحْتِهَا فَتِيقٌ وَالْمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفِيقٌ ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ رِيحاً آعْتَقَمَ مَهَبَّهَا وَأَدَامَ مُرَّ بِهَا ، وَأَعْصَفَ مُجْرَاهَا ، وَأَبْعَدُ مُنْشَأَهَا ، فَأَمَرَهَا بِتَصْفِيقِ الْمَاءِ الزَّخْارِ ، وَإِتَارَةِ مَوْجِ الْبِحَارِ ، فَمَخَضْتُهُ مَخْضَ السِّفَاءِ ، وَعَصَفَتْ بِهِ عَصْفَهَا بِالْفَضَاءِ . تَرُدُ أُوَّلُهُ إِلَى آخِرو ، وَسَاجِيهُ إلى مَاثِرهِ حَتَّى عَبَّ عُبَابُهُ ، وَرَمَى بِالزَّبِدَ رُكَامُهُ ، فَرَفَعَهُ فِي هَوَاء مُنْفَتِن وَجَوَّ مُنْفَهِق ، فَسَوَّى مِنْهُ سَبْعَ سَمْوَاتِ ، جَعَلَ سُفْلاهُنَّ مَوْجاً مَكْفُوفاً وَعُلْيَأُهُنَّ شَقْفًا مَحْفُوظًا ، وَسَمْكًا مَرْفُوعًا ، بغير عَمَدِ يَدْعَمُهَا ، وَلا دِسَارِ يُنْظِمُهَا ثُمَّ زَيَّنَهَا بزينَةِ الْكَوَاكِب، وَضِيَاءِ النُّوَاقِب، وأَجْرَىٰ فِيهَا سِرَاجاً مُسْتَطِيراً وَقَمراً مُنِيراً : في فَلُكِ دَائِر ، وَسَقْفٍ سَائِر ، وَرَقِيمٍ مَائِرٍ . ثُمَّ فَتَقَ مَا بَيْنَ السَّمْواتِ الْعُلاَ ، فَمَلَّاهٰنَّ أَطْوَاراً مِنْ مَلاَئِكتِهِ ،َ مِنْهُمْ سُجُودٌ لَا يَرْكُفُونَ ، وَرُكُوعٌ لَا يَنْتَصِبُونَ ، وصَافُونَ لَا يَتَزَايِلُونَ ، وَمُسْبَّحُونَ لَا يَسْأُمُونَ . لَا يَغْشَــاهُمْ نَوْمُ العُيُونِ ، وَلاَ سَهْــوُ الْعُقُــولِ ، وَلاَ فَتْــرةُ الأَبْـدَانِ ، وَلاَ غَفَلَةُ النُّسْيَانِ . وَمِنْهُمْ أَمَنَاءُ عَلَى وَحْيَهِ ، وَأَلْسِنْةُ إِلَى رُسُلِهِ ، وَمُخْتَلِفُونَ بقضائِهِ وَأَمْـرِهِ ، وَمِنْهُمُ الْحَفَظَةُ لِعَبــادِهِ ، وَالسَّدَنَـةُ لَأَبْوَابٍ جَنَــابِهِ ، وَمِنْهُمُ الشَّـابِنَةُ في الْأَرْضِينَ السُّفْلَى أَقْدَامُهُمْ ، وَالْمَارِقَةُ مِنْ السَّمَاءِ الْعُلْيَا أَعْنَاقُهُمْ ، وَالْخَارِجَةُ مِنَ الْأَقْطَارِ أَرْكَانُهُمْ ، وَالْمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ . نَاكَسَةُ دُونَهُ أَبْصَـارُهُمْ مُتَلَفِّعُونَ تَحْتَهُ بِأَجْنِحَتِهمْ ، مَضْـروبَـةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ دُونَهُمْ حُجُبُ الْعِزَّةِ ، وَأَسْتَارُ الْقُدْرَةِ . لاَ يَتَوَهَّمُونَ رَبُّهُمْ بِالتَّصْوِيرِ ، وَلاَ يُجْرُونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ الْمَصْنُوعِينَ ، وَلَا يَحُدُّونَهُ بِالْأُمَاكِنِ ، وَلَا يُشْيرُونَ إِلَيْهِ بِالنَّظَائِرِ . مبادىء المطالب والإنتقال منها إليها أو عن تلك القوة أيضاً نفسها . كـان ذلك في حق الله تعالى محالاً لوجهين :

أحدهما: أن القوة المفكرة من خواص نوع الإنسان .

الثاني: أنَّ فائدتها تحصيل المطالب المجهولة والجهل على الله تعالى محال ، وأما التجربة فلما كانت عبارة عن حكم الفعل بأمر على أمر بواسطة مشاهدات متكررة معدّة للبقين بسبب انضمامه قياس خفي إليها وهو أنه لو كان هذا الأمر اتفاقياً ، لما كان دائماً ولا أكثرياً كان توقف فعل الله تعالى على استفادة الأحكام منها محالاً لوجهين:

أحدهما: أنها مركبة من مقتضى الحس والعقل ، وذلك أن الحس بعد مشاهدته وقوع الإسهال مثلًا عقيب شرب الدواء مرة ومرة ، ينتزع العقل منها حكماً كلياً بأن ذلك الدواء مسهل ، ومعلوم أنَّ اجتماع الحس والعقل ، من خواص نوع الإنسان .

الشاني: أنَّ التجربة إنما تفيد علماً لم يكن فالمحتاج إلى التجربة لإستفادة العلم بها ناقص بذاته مستكمل بها ، والمستكمل بالغير محتاج إليه ، فيكون ممكناً على ما مرّ وذلك على الله محال . وأما الحركة فقد عرفت أنها من خواص الأجسام والباري سبحانه منزه عن الجسمية فيمتنع صدق المتحرك عليه وإن صدق أنه محرك الكل لأن المتحرك ما قامت به الحركة والمحرك أعمّ من ذلك . وأما الهمامة أو الهمّة فلما كانت مأخوذة من الإهتمام ؛ وحقيقة الميل النفساني الجازم إلى فعل الشيء المتألّم والغم بسبب . فقد كان ذلك في حق الله تعالى محالاً لوجهين :

أحدهما : أن الميل النفساني من خـواص الإنسان طلبـاً لجلب المنفعة والباري سبحانه منزّه عن الميول النفسانيّة وجلب المنافع .

الثاني: أنه مستلزم للتألّم المطلوب، والتألّم على الله تعالى محـال، وإذ ليس إيجـاده تعالى للعـالم على أحد الأنحـاء المذكـورة فهو إذن بمحض

بالضم معظم الماء وعبّ أي علا وتدفق ، والركام الماء المتراكم ، والمنفهق الواسع ، والتسوية التعـديل ، والمكفـوف الممنوع من السقـوط الجوهـري ، السقف اسم للسماء ، وسمك البيت سقفه والسموك الإرتفاع ، والعمد جمع كثرة لعمود البيت وعامة البيت عموده، وما يمنعه من السقوط، والـدسار كـلّ شيء أدخلته في شيء لشده كمسمار وحبل ونحوهما ، والمستطير المنتشر ، والفلك من أسماء السماء قيل مأخوذ من فلكة المغزل في الإستدارة ، والرقيم اسم للفلك أيضاً واشتقاقه من الرقم وهو الكتابة والنقش ، لأن الكواكب به نشبه الرقوم ، والأطوار الحالات المختلفة والأنواع المتبائنة قال الكسائي : أصل الملائك مئالك بتقديم الهمزة من الألوك، وهي الرسالة ثم قُلْبَتُ وقَـدُّمتُ اللام ، وقيـل ملأك ثم تـركت همزتـه لكثرة الإستعمـال فقيـل ملك . فلما جمعوه ردُّوها إليه فقالوا ملائكة وملائك ، والسأم الملال ، والسدنة جمع سادن وهـو الخازن ، ومرق السهم من الـرميـة إذا خـرج من الجانب الآخر ، والقطر الناحية ، والركن الجانب ، وتلفع بثوبه التحف بـه ، والنظائر الأمشال ؛ ولنرجع إلى المعنى فنقول : أنشأ الخلق إنشاء وابتدئه ابتداءً يشير إلى كيفية إيجاد الخلق على الجملة عن قدرة الله تعالى بعد أن ينبِّه على أصل الإيجاد بقوله فطر الخلائق بقدرته وأتى بالمصدرين بعد الفعلين تأكيداً لنسبة الفعلين إلى الله تعالى، وصدق هاتين القضيّتين ظـاهر . فإن البارى تعالى لما لم يكن مسبوقاً بغيره لا جرم صدق الإنشاء منه ، ولما لم يكن العالم موجوداً قبل وجوده لا جرم صدق ابتداؤه له .

قوله بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها ولا حركة أحدثها ولا همامة نفس اضطراب فيها .

أقول : لما كانت هذه الكيفيات الأربع من شرائط علوم الناس وأفعالهم التي لا يمكن حصولها إلّا بها أراد تنزيه الله سبحانه عن أن يكون إيجاده للعالم موقوفاً على شيء منها.

أما الرويّة والفكر فلما كانت عبارة عن حركة القوة المفكّرة في تحصيل

الكثيفة واختصاص كل نفس ببدن منها وتدبيره واستعماله فيما يعود إليها من المصالح على النظام الأقصد، والطريق الأرشد مما يشهد بكمال قدرته ولبطيف حكمته ، وقبوله وغيَّرْز غرائـزها إشبارة إلى ركن القبوى الجسمـانيــة النفسانية فيما هي قوي له تتعلق كل ذي طبيعة على خلقه ، ومقتضى قواه التي غرّزت فيه من لوازمه وخواصه مثار كقوة التعجب والضحك للإنسان، وقوَّة الشجاعة للأسد والجبن للإرنب ، والمكر للثعلب وغير ذلك ، وعبّر عن إيجادها فيها بالغرز وهو الركز استعارة لما يعقل من المشابهة بينها وبين العود الذي يركز في الأرض من جهة المبدأ ومن جهة الغاية.، وذلك أن الله سبحانه لما غرَّز هذه الغرائز في محالها وأصولها، وكانت الغياية من ذلك ما يحصل منها من الآثار الموافقة لمصلحة العالم أشبه ذلك غرز الإنسان العود في الأرض لغاية أن يثمر ثمرة منتفعاً بها ، وقوله وألزمها أسناخها إشارة إلى أنها لا تفارق أصولها ولا يمكن زوالها عنها لأنّ اللازم هذا شأنه ، ومن روى أشاحها بالشين المعجمة فالمراد أن ما غرّز في الأشخاص من اللوازم والغرائز لا تفارقها سواءً كانت تلك الغرائز من لوازم الشخص كالذكاء والفطنة بالنسبة إلى بعض الناس والبلادة والغفلة لآخر أو من لوازم المهيّات وطباعها لوجود المهيّات في أشخاصها، هذا إن قلنا إنّ الضمير في قوله وألـزمها عـائد إلى الغرائز .

أما إن قلنا إنّ عائد إلى الأشياء كان المراد أن الله سبحانه لما أجال الأشياء لأوقاتها ولائم بين مختلفاتها وغرّز غرائزها في علمه، وقضائه ألزمها بعد كونها كلية أشخاصها الجزئية التي وجدت فيها . لا يقال : إن لوازم المهيّات مقتضى المهيّات فكيف يمكن نسبة إلزامها لأصولها إلى قدرة الله تعالى لأنًا نقول : المستند إلى مهية الملزوم ليس إلّا مهيّة لازمه ، وأما وجوده له فبقدرة الله تعالى فيكون معنى إلزامها لأصولها إيجادها في أصولها تبعاً لإيجاد أصولها على تقدير وجودها .

قوله عالماً بها قبل ابتـدائها محيـطاً بحدودهـا وانتهائهـا عارفـاً بقرائنهـا وإحنائها . الإختراع والإبداع البريء من الحاجة إلى أمر من خارج ذاته المقدسة . بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن فيكون ، فاعلم أنه سلام أردف كلاً من هذه الأمور بما هو كيفية في وجوده فأردف الرويّة بالإحالة والتجربة بالإستفادة والحركة بالإحداث والهامة بالإضطراب لتنتفي الكيفية بانتفاء ما هي له عن ذاته المقدسة وبالله التوفيق .

قوله أجال الأشياء لأوقاتها ولائم بين مختلفاتها وغـرّز غرائـزها وألـزمها أشباحها .

أقول: لما نبّه على نسبة إيجاد العالم إلى الله تعالى جملة أشار بعده إلى ان ترتيبه وما هو عليه من بديع الصنع والحكمة. كان مفصلاً في علمه وعلى وفق حكمته البالغة قبل إيجاده، والمراد بقوله أجال الأشياء لأوقاتها الإشارة إلى ربط كل ذي وقت بوقت بحسب ما كتب في اللوح المحفوظ بالقلم الآلهي بحيث لا يتأخر متقدم ولا يتقدم متأخر منها، ومعنى الإجالة نقل كل منها إلى وقته، وتحويله من العدم والإمكان الصرف إلى مدته المضروبة لوجوده، واللام في لأوقاتها لام التعليل أي لأجل أوقاتها إذ كل وقت يستحق بحسب قدرة الله وعلمه أن يكون فيه ما لا يكون في غيره، وعلى النسخة بحسب قدرة الله وعلمه أن يكون فيه ما لا يكون في غيره، وعلى النسخة كما قال: ﴿ إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون ﴾ ونبه بقوله كما قال: ﴿ إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون ﴾ ونبه بقوله ولأثم بين مختلفاتها على كمال قدرة الله تعالى ؛ وبيان ذلك في صورتين:

إحديهما: أن العناصر الأربع متضادة الكيفيات ، ثم إنها إذا اجتمعت بقدرة الله تعالى وعلى وفق حكمته حتى انكسرت صورة كل واحد منها بالاخر وهو المسمى بالتفاعل حصلت كيفية متوسطة بين الأضداد متشابهة وهي المزاج فامتزاج اللطيف بالكثيف على ما بينهما من تضاد الكيفيّات وغاية البعد بقدرته التامة من أعظم الدلائل الدالة على كماله.

الشانية : أن المىلائمة بين الأرواح اللطيفة والنفوس المجرّدة التي لا حاجة بها في قوامهـا في الوجـود إلى مادة أصلًا وبين هذه الأبـدان المظلمـة أحصاها دخل الجنة. قضية واحدة معناها الإخبار بأن من أسماء الله تعالى تسعة وتسعين من أحصاها يدخل الجنّة. ويكون تخصيصها بالذكر لاختصاصها بمزيد شرف لا يكون لباقي الأسماء وهي كونها مثلاً جامعة لأنواع من المعاني المنبئة عن الكمال بحيث لا يكون لغيرها لا لنفي أن يكون لله تعالى اسم غيرها ، وإذا كان كذلك جاز أن يكون العارف من تلك الأسماء. لا يقال : إن الاسم الأعظم غير داخل فيها لاشتهارها واختصاص معرفته بالأنبياء والأولياء. وإذا كان كذلك فكيف يصدق عليها أنها أشرف الأسماء . لأن نقول : يحتمل أن يكون خارجاً منها ويكون شرفها حاصلاً بالنسبة إلى باقي الأسماء التي هي غيره ويحتمل أن يكون داخلاً فيها إلا أنّا لا نعرفه بعينه ويكون ما يختص به النبي أو الولي إنما هو تعيينه منها .

قوله : ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء إلى قوله فسوّى منه سبع سماوات .

أقول: لما أشار علن في الفصل المتقدم إلى نسبة خلق العالم إلى قدرة الله تعالى على سبيل الإجمال شرع بعده في تفصيل الخلق وكيفية إيجاده والإشارة إلى مبادئه ولذلك حسن إيراد ثم هيهنا. وفي هذا الفصل أبحاث:

البحث الأول: اعلم أن خلاصة ما يفهم من هذا الفصل أنّ الله قدر أحيازاً وأمكنة أجرى فيها الماء الموصوف وخلق ريحاً قوية على ضبطه وحفظه حمله عليها وأمرها بضبطه ، ويفهم من قوله الهبواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق ، أنَّ تلك الأحياز والأمكنة تحتها وأنها أمرت بحفظه وضبطه لتوصله إلى تلك الأحياز ، وربما فهم منه أنَّ تلك الأحياز تحتها ، للماء وهي سطح الريح الحاوي له ، وأنَّ تحت تلك الريح فضاء آخراً واسعاً وهي محفوظة بقدرة الله تعالى . كما ورد في الخبر ثمَّ خلق سبحانه ريحاً آخراً لاجل تمرج ذلك الماء فأرسلها وعقد مهبها أي أرسلها بمقدار مخصوص على وفق الحكمة والمصلحة التي أرادها بإجرائها ولم يرسلها مطلقاً ، ومن روى بالتاء فالمراد أنه أخلى مهبها عن العوائق أو أنه أرسلها بحيث لا يعرف مهبها بالتاء فالمراد أنه أخلى مهبها عن العوائق أو أنه أرسلها بحيث لا يعرف مهبها بالتاء فالمراد أنه أخلى مهبها عن العوائق أو أنه أرسلها بحيث لا يعرف مهبها بالتاء فالمراد أنه أخلى مهبها عن العوائق أو أنه أرسلها بحيث لا يعرف مهبها بالتاء فالمراد أنه أخلى مهبها عن العوائق أو أنه أرسلها بحيث لا يعرف مهبها بالتاء فالمراد أنه أخلى مهبها عن العوائق أو أنه أرسلها بحيث لا يعرف مهبها بالتاء فالمراد أنه أخلى مهبها عن العوائق أو أنه أرسلها بحيث لا يعرف مهبها بالتاء فالمراد أنه أخلى مهبها عن العوائق أو أنه أرسلها بحيث لا يعرف مهبها بالتاء فالمراد أنه أخلى مهبها عن العوائق أو أنه أرسلها بحيث لا يعرف مهبها بالميد المناء في ألموائق أله ألم المؤلفة أله أله ألم المؤلفة أله ألم المؤلفة أله ألم المؤلفة ألم ألم المؤلفة ألمؤلفة ألم ألم المؤلفة ألم المؤلفة ألم المؤلفة ألم المؤلفة ألم المؤلفة ألم المؤلفة ألم ألم المؤلفة ألم ألم المؤلفة ألم المؤلفة ألم المؤلفة ألم المؤلفة ألم ألم المؤلفة ألمؤلفة ألم ألمؤلفة ألم ألم المؤلفة ألمؤلفة ألم ألمؤلفة ألمؤلفة

أقول: المنصوبات الثلاثة وهي قوله عالماً وعميطاً وعارفاً منصوبة على الحال، والعامل فيها قوله ألزمها إعمالاً للأقرب، والأحوال الشلاثة مفسرة لمثلها عقيب الأفعال الثلاثة الأول إذ كانت صالحة لأن تكون أحوالاً عنها ؛ والمراد في القضية الأولى إثبات الأفعال الأربعة لـه حال كونه عالماً بالأشياء قبل إيجادها حاضرة في علمه بالفعل كليها وجزئيها .

وفي القضية الثانية نسبة تلك الأفعال إليه حال إحاطة علمه بحدودها، وحقائقها المميّزة لبعضها عن بعض ، وإن كلًا منته بحدّه واقف عنده وهـو نهايته وغايته ، ويحتمل أن يريـد بانتهـائها انتهـاء كل ممكن إلى سببـه وانتهاء الكلّ في سلسلة الحاجة إلى الله .

وفي القضية الثالشة : نسبة الأفعال إلى قدرته حال علمه بما يقترن بالأشياء من لوازمها وعوارضها ، وعلمه بكل شيء يقترن بشيء آخر على وجه التركيب أو المجاورة كإقتران بعض العناصر ببعض ، في أحيازها الطبيعية على الترتيب الطبيعي ، وعلمه باحنائها وجوانبها التي بها تنتهي وتقارن غيرها .

وبيان هذه الأحكام له تعال ببيان أنه عالم بكل المعلومات من الكليات والجزئيات وذلك مما علم في العلم الإلهي . فإن قلت : إطلاق اسم العارف على الله تعالى لايجوز لقول النبي شنش : أنَّ لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة ، وإجماع علماء النقل على أنَّ هذا الاسم ليس منها قلت : الأشبه أنَّ أسماء الله تعالى تزيد على التسعة والتسعين لوجهين :

أحدهما: قول النبي شَنِيْ أسألك بكل اسم سميّت به نفسك أو أنـزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك ، واستأثرت به في علم الغيب عندك فإنّ هذا صريح في أنه استأثر ببعض الأسماء .

الشاني: أنه بطني قال في رمضان: إنه اسم من أسماء الله تعالى وكذلك كان الصحابة يقولون فلان أوتي الاسم الأعظم وكان ذلك ينسب إلى بعض الأنبياء والأولياء وذلك يدل على أنه خارج من التسعة والتسعين، فإذا كان كذلك كان كل الكلام في قوله بطنية إن لله تسعة وتسعين اسماً من

السماء ، وقيل : إنه أخذ ذلك من التوراة . (هـ) ما وجدته في كتاب بلينـوس الحكيم الذي سماه الجامع لعلل الأشياء قريباً من هذه الإشارة وذلك أنه قال : إن الخالق تبارك وتعالى كان قبل الخلق وأراد أن يخلق الخلق فقال : ليكن كذا وكذا فكان ما أراد بكلمته فأوّل الحدث كلمة الله المطاعة التي كانت بها الحركة ثم قال بعده : إن أول ما حدث بعد كلام الله تعالى الفعل فدل بالفعل على الحركة ودلّ بالحركة على الحرارة. ثم لما نقصت الحرارة جاء السكون عند فنائها فدلّ بالسكون على البرد، ثم ذكر بعد ذلك أن طبائع العناصر الأربعة إنما كانت من هاتين القوتين أعنى الحر والبرد قال : وذلك أنَّ الحرارة حـدث منها اللين ، ومن البـرودة اليبس. فكانت أربـع قـوى مفردات فامتزج بعضها ببعض فحدث من امتزاجها الطبائع الأربع. وكانت هذه الكيفيات قائمة بأنفسها غير مركبة فمن امتزاج الحرارة واليبس حصلت النار ومن الرطوبة والبرودة حدث الماء، ومن الحرارة والرطوبة حدث الهـواء، ومن امتزاج البرد واليس حصلت الأرض ثم قال : إن الحرارة لما حرّكت طبيعة الماء والأرض تحرك الماء للطفه عن ثقل الأرض، وأثقلت ما أصابه من الأرض فصار بخاراً لطيفاً هوائياً رقيقاً روحانياً ، وهو أول دخان طلع من أسفل الماء وامتزج بالهواء فسما إلى العلو لخفته ولطافته، وبلغ الغاية في صعوده على قدر قوته ونفرته من الحرارة . فكان منه الفلك الأعلى وهـو فلك زحل ، ثم حركت النار الماء أيضاً فطلع منه دخمان هو أقلِّ لطفاً مما صعد أولًا وأضعف، فلما صار بخاراً سما إلى العلو بجوهره ولطافته ولم يبلغ فلك زحل لعلَّة لطافته عمَّا قبله، فكان منه الفلك الثاني. وهو فلك المشتري وهكذا بيَّن في طلوع الدخان مرّة مرّة وتكون الأفلاك الخمسة الباقية عنه. فهذه الإشارات كلها منطابقة على أن الماء هـ والأصل الـذي تكونت عنه السماوات والأرض وذلك مطابق لكلامه سننه .

البحث الثالث: قوله وأدام مربّها . قال قطب الدين الراوندي : أي أدام جمع الريح للماء وتسويتها له . قلت : تقرير ذلك أن الماء لما كان مقر الريح الذي انتهت إليه وعملت في تحريكه . كان ذلك هـو مربّها .

وأدام حركتها، وملازمتها لتحريك الماء وأعصف جريانها وأبعد مبتدأهما. ثم سلّطها على تموج ذلك الماء فلما عبّ عبابه وقذف بالزبد رفع تعالى ذلك الزبد في الفضاء وكوّن منه السهاوات العلى.

البحث الثاني: أن هذه الإشارة وردت في القرآن الكريم فإنه أُشير فيه إلى أن السماوات تكوّنت من الدخان كقوله تعالى: ﴿ ثُم استوى إلى السماء وهي دخان ﴾ والمراد بخار الماء كذلك وردت في أقوال كثيرة:

(أ) ما روي عن الباقر محمد بن علي نبيتك قال: لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق السماء أمر الرياح فضربن البحر حتى أزبد فخرج من ذلك المعوج والزبد دخان ساطع من وسطه من غير نار فخلق الله منه السماء. (ب) ما نقل أنه جاء في السفر الأول من التورية أن مبدأ الخلق جوهر خلقه الله. ثم نظر إليه نظرة الهيبة، فذابت أجزاؤه فصارت ماء فشار من الماء بخار كالدخان فخلق منه السماوات وظهر على وجه الماء زبد البحر، فخلق منه الارض ثمَّ أرساها بالجبال.

وفي رواية أخرى فخلق منه أرض مكة ثمَّ بسط الأرض من تحت الكعبة ولذلك تسمى مكة أُمَّ القرى. (ج) نقل عن كعب ما يقرب من ذلك قال إنَّ الله خلق ياقوتة خضراء ثمَّ نظر إليها بالهيبة فصارت ماء . يرتعد ثم خلق الربح فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء، كما قال نعالى : ﴿ وكان عرشه على الماء ﴾. (د) ما نقل عن تاليس الملطي، وكان من مشاهير الحكماء القدماء فإنه نقل عنه بعد أن وحد الصانع الأول للعالم وتنزّهه أنه قال : لكنّه أبدع العنصر الذي فيه صور الموجودات والمعلومات كلها وسماه المبدع الأول . ثم نقل عنه أنَّ ذلك العنصر هو الماء قال : ومنه أنواع الجوهر كلها من السماء والأرض وما بينهما وهو علة كل مبدع وعلة كل مركب من العنصر الجسماني، فذكر أن من جمود الماء تكوّنت الأرض ومن انحلاله تكوّن الهواء ومن صفوته تكوّنت النار ومن الدخان والأبخرة تكوّنت النار ومن الدخان والأبخرة تكوّنت النار ومن الدخان والأبخرة تكوّنت

تمييزها عن مطلق الهواء والخلاء بإيجاد الله فيها الماء صار تعينها له بسبب قدرته تعالى فيصح نسبتها إلى إنشائه. فكأنه سبحانه شقها وفتقها بحصول الجسم فيها، روي أن زرارة وهشاماً اختلفا في الهواء أهو مخلوق أم لا؟ وفع بعض موالي الصادق جعفر بن محمد عليه اليه ذلك وقال: إنّي متحيّر وأرى أصحابنا يختلفون فيه فقال عليه: : ليس هذا بخلاف يؤدّي إلى الكفر والضلال، واعلم أنه على . إنما أعرض عن بيان ذلك لان أولياء الله الموكلين بإيضاح سبيله وتثبيت خلقه على صراط المستقيم لا يلتفتون بالذات. إلا إلى أحد أمرين:

أحدهما: ما يؤدي إلى الهدى أداءً ظاهراً واضحاً .

والشاني: ما يصرف عن الضلال ويردّ إلى سواء السبيل؛ وبيان أن الهواء مخلوق أو غير مخلوق لا يفيد كثير فائدة في أمر المعاد فلا يكون الجهل به مما يضرّ في ذلك فكان ترك بيانه والإشتغال بما هو أهمّ منه أولى.

البحث الرابع: أنَّ القرآن الكريم نطق بأن السماء تكونت من الدخان وكلامه على ناطق بأنها تكونت من الزبد وما ورد في الخبر أن ذلك الزبد هو الذي تكوّنت منه الأرض فلا بد من بيان وجه الجمع بين هذه الإشارات . وهو الجمع بين كلامه على وبين لفظ القرآن الكريم ما ذكره البقر على . وهو قوله فيخرج من ذلك الموج والزبد دخان ساطع من وسطه من غير نار فخلق منه السماء ولا شك أن القرآن الكريم لا يريد بلفظ المدخان مقيقته ، لأن ذلك إنما يكون عن النار واتفق المفسرون على أن هذا الدخان لم يكن عن نار بل عن تنفس الماء وتبخيره بسبب تموّجه ، فهو إذن استعارة للبخار الصاعد من الماء وإذا كان كذلك فنقول : إن كلامه على مطابق للفظ القرآن الكريم وذلك أنَّ الزبد بخار يتصاعد على وجه الماء عن حرارة حركته . إلا أنه ما دامت الكثافة غالبة عليه وهو باق على وجه الماء لم ينفصل حلى فإنه يخص باسم الزبد وما لطف وغلبت عليه الأجزاء الهوائية فانفصل خصّ باسم الزبد وما لطف وغلبت عليه الأجزاء الهوائية فانفصل في القرآن المراد بالدخان في القرآن

أى الموضع الذي لزمته وأقامت به ، فقوله وأدام مربّها. أي أدام حركة الماء واضطرابه ، ومخضته وهو محلِّ إربابهـا ويحتمل أن يكـون قد استعمـل اسم الموضع استعمال المصدر ، والتقدير أدام إربابها أي ملازمتها لتحريك الماء وأيضاً فيحتمل أن يكون قد شبّهها في كونها سبباً لـلآثار الخيـرية وفي كثـرتها وقوتها بالمديمة. فكان محلها ومقرها الذي تصل إليه وتقيم بهـا قد أدامـه الله أي سقاه الله ديمة ، وقوله وأبعد منشأها قال : أي أبعد ارتفاعها قلت : المنشأ محلّ النشوء وهو الموضع الـذي أنشأهـا منه فـلا يفهم منه الإرتفـاع . اللهم إلّا على تقدير استعماله لموضع الإنشاء استعمال المصدر أي بلغ بإنشائها غاية بعيدة ، والأقرب أنَّه يشير إلى أنها نشأت من مبدأ بعيد ولا يمكن الوقوف على أوله وهو قدرة الحق سبحانه وجوده ، وقوله وأمرها . قـال (رحمه الله) : أمر الموكلين بها من الملائكة بضرب الماء بعضه بعضاً وتحريك كمخض اللبن للزبد وأطلق الأمر عليها مجازاً لأنّ الحكيم لا يـأمر الجمـاد . قلت : بل حمله على أمر الريح أولى، لأن في التقدير الذي ذكره يكون التجوّز في لفظ الأمر لعدم القول المخصوص هناك فيحمل على قهر ملائكتها وفي نسبته إلى الريح أيضاً مجاز إذا أريد ملائكتها أمـا إذا حملناه على ظـاهره كـان التجوّز في لفظ الأمـر دون النسبـة فكـان أولى ، وقـولـه مخض السقـاء وعصفها بالفضاء أي مثل مخض السقاء، ومثل عصفها فحذف المضاف الذي هو صفة المصدر وأقام المضاف إليه مقامه فلذلك نصبه نصب المصادر، واعلم أن اللام في قوله بتصفيق الماء لمعهود السابق في قبوله ماء متلاطماً. لأن المائين واحد ، ومثل هذا التكرار جاز في الكلام الفصيح كقوله تعـالي : ﴿ كَمَّا أَرْسُلُنَا إِلَى فَرَعُونَ رَسُولًا فَعَصَى فَرَعُنُونَ الرَّسُولُ ﴾ فإن قلت : إنَّ الأجواء والأرجاء وسكائك الهواء أمور عدميّة فكيف يصح نسبتها إلى الإنشاء عن القدرة. قلت: إن هذه الأشياء عبارة عن الخلاء والأحياز، والخلاف في أن الخلاء والحيّز، والمكان هل هي أمرو وجوديّة أو عدميّة مشهور.

فإن كانت وجوديّة كانت نسبتها إلى القدرة ظاهرة ، ويكون معنى فتقهــا وشقّها ونسبتها إلى القدرة تقديرها وجعلها أحيازاً للماء ومقراً له، لأنه لمــا كان تكوين الأجسام موافقاً لمقتضى أدلتهم لتأخّر وجود العناصر عندهم عن وجود السماوات لا جرم عدل بعضهم إلى تأويلها توفيقاً بينها وبين مقتضى أدلتهم وذكروا من التأويل وجهين :

الوجه الأول : قالوا : العالم عالمان عالم يسمى عالم الأمر وهو عالم الملائكة الروحانية والمجردات ، وعالم يسمى عالم الخلق وهـو عـالم الجسمانية ، وعلى ذلك حملوا قـوله تعـالى : ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلَقُ وَالْأُمْرِ ﴾ ثُمُّ قالوا: ما من موجود في عالم الجسمانية إلا وله نسبة إلى عالم الروحانية وهو مثال له بوجه ما ولولا ذلك لأنسدّ طريق الترقى إلى العالم الروحــاني ، وتعذُّر السفر إلى الحضرة الإلهية ، ثم كان من بحثهم أن بينوا أن قدرة الله سبحانه ترجع إلى كـون ذاته عالمـة بالكـل علماً هـو مبدأ الكـل مبدئيـةً بالـذات غير مأخوذة عن شيء ، ولا متوقفة على وجود شيء ، ثم لمـا دلُّ دليلهم على أنَّ رتبة صدور عالم الأمر أعلى في الوجود، وأسبق نسبة إلى قدرة المبدع الأول من عالم الخلق إذ كان صدور عالم الخلق. إنما هو بواسطة عالم الأمر كان اعتبار إيجاد عالم الأمر عن القدرة أمراً أولًا ، وإعتبار إيجاد عــالم الخلق عنها أمرأ ثانياً ، متأخراً عنه فعند ذلك قالوا : إن الذي أشار إليه علينه هيهنا موافق لما أصلناه ومتناسب له ، وذلك أنَّه أشار بالأجواء والأرجاء وسكائك الهواء إلى سلسلة وجود الملائكة المسماة بالعقول الفعَّالة على مراتبها متنازلة ، وبإنشائها إلى إيجادها ، وبفتقها وشقها إلى وجودها ، وبالماء المتلاطم المتراكم إلى الكمالات التي وجبت عنه سبحانه وبإجرائها فيها إلى إفاضته على كل واحد منها ما استحقه بواسطة ما قبله ، وبالربح العاصف إلى الأمر الأول الذي أشرنا إليه عن القدرة.

وأما وجه المناسبة بين هـذه الأمور وبين مـا ذكره فـأمـا في التعبيـر عن العقول بالأرجاء والأجواء والسكائك. فمن جهة أنها قـابلة للفيض والكمالات عن مبدئها الأول كما أن الأرجاء والأجواء وسكائـك الهواء قـابلة للماء . عمـا يخرج عنه من سحاب أو بنبوع . وأمـا في تشبيه الفيض بـالماء فـلأنه لمـا لم

الكريم . كان مقصده ومقصد القرآن واحد فكان البخار المنفصل هو الـذي تكوّنت عنه الأرض وهو تكوّنت عنه الأرض وهو الذي تكوّنت عنه الأرض وهو الزبد . وأما وجه المشابهة بين الـدخان والبخار الذي صحّت لأجله إستعارة لفظه فهو أمران :

أحمدهما: حسّى وهمو الصورة المشاهدة من المدخان والبخـار حتى لا يكاد يفرق بينهما في الحس البصري .

والثاني: معنوي وهو كون البخار أجزاء مائية خالطت الهواء بسبب لطافتها عن حرارة النار فإن لطافتها عن حرارة النار فإن الدخان أيضاً أجزاء مائية انفصلت من جرم المحترق بسبب لطافتها عن حرّ النار فكان الإختلاف بينها ليس إلا بالسبب فلذلك صحّ إستعارة إسم أحدهما للآخر وبالله التوفيق.

البحث المخامس قال المتكلّمون: إنّ هذه الطواهر من القرآن وكلام على المساوات والأرض وغير ذلك، وثبت أنَّ الترتيب المذكور في المخلوقات أمر ممكن في نفسه، وثبت أن الباري تعالى فاعل مختار قادر على جميع الممكنات ثم لم يقم عندنا دليل عقلي يمنع من أجزاء هذه الظواهر على مادلّت عليه بظاهرها، وجب علينا القول بمقتضى تلك الظواهر، ولا حاجة بنا إلى التأويل. لا يقال: إنّ جمهور المتكلّمين يتفقون على إثبات الجواهر الفرد وأنّ الأجسام مركبة عنه فبعضهم يقول: إنّ الجواهر كانت ثابتة في عدمها والفاعل المختار كساها صفة التأليف والوجود، وبعضهم وإن منع عدمها والفاعل المختار كساها صفة التأليف والوجود، وبعضهم وإن منع بينها فيوجد منها الأجسام فكيف يقال إن السماوات والأرض تكوّنت من بينها فيوجد منها الأجسام فكيف يقال إن السماوات والأرض تكوّنت من الماء. لأنا نقول: هذا ظاهر لأنه يجوز أن يخلق الله تعالى أول الأجسام من تلك الجواهر ثم تكون باقي الأجسام عن الأجسام الأولى.

وأمّا الحكماء فلما لم يكن الترتيب الـذي اقتضتـه هـذه الـظواهـر في

۱۸۲

لردة عمن ليس له ذلك الكمال المعين . وأما قرنها إلى حدّه فإشارة إلى إحاطة أمره سبحانه بما لتلك القوابل من الكمالات الفائضة واشتمال عليها ، وقوله الهواء من تحتها فتيق إشارة إلى قبول القوابل المذكورة ، والماء من فوقها دفيق إشارة إلى ما يحمله أمر الله من الفيض المذكور ويلقيه على تلك القوابل وكل ذلك بترتيب عقلي لأزمان تلحقه فيعقل فيه التراخي .

وأما الربح الثانية: فأشار بها سيسم إلى الأمر الثاني ووصفها باعتقام مهبّها إشارة إلى عقد ذلك الأمر وإيقاعه على وفق الحكمة الإَلَمية،وإلى عدم مانع لجريان ذلك الأمر، وبإدامة مرّ بها إلى إفاضة مقار ذلك الأمر فكأنه شبّه الفيض الصادر بهذا الأمر على هيولي الأجسام الفلكية بالديمة الهاطلة علم. المستلزمة له ذاتيَّة دائمة ، وأشار بعصف مجراها إلى سرعة ذلك الأمر كما وصف به الربح الأولى ، وببعد منشأها إلى عـدم أوَّلية مبـدؤه ، وبأمـره لهذه الربح إلى نسبة ذلك الأمر إلىّ ذاته كما مـرّ ، وبتصفيق الماء الـزخّار وإثــارة أمواج البحار إلى نسبة فيضان صور الأفلاك وكمالاتها إلى أمره سبحانه بواسطة تلك الكمالات الفعليّة للملائكة، وأنها غير مستقلة بإيجاد شيء بل على شرائط بعضها لبعض ولغيرها ، وبالبحار إلى تلك الملائكة وبمخضها له مخض السقاء وعصفها به . كعصفها بالفضاء وترديد بعضه على بعض وإلى قوّة أمر الله عليهـا وتصريفهـا على حسب علمه بنـظام الكل، وتقــدير مــا لكل فلك من الكمالات في ذات كل مبدء من تلك المبادى، ، وقوله حتى عبّ عبابه إشارة إلى بلوغ كمالات تلك الملائكة الحاصلة لها بالفعل عن أمر الله إلى رتبة أن يعطى بواسطتها الفيض لغيرها ، وكذلك قوله ورمي بالزبد ركامه إشارة إلى إعطاء صورة الأفلاك وكمالانها بواسطتها.

ولمّا كانت صور الأفلاك محتاجة في قيامها في الوجود إلى الهيولى كانت نسبتها إلى الملائكة المجردة نسبة أخسّ إلى أشرف فبالحريّ أنّ أطلق عليها اسم الزبد ، ولأن هذه الصور حاصلة من تلك الكمالات العقليّة، وفائضة عنها كما أن الزبد منفصل عن الماء ومكرّن عنه فتشابها . يكن بحيث يتوقف إلا على تمام القابل فحيث وجد سال بطبعه إليه كذلك الفيض الإلهي لا يتوقف صدوره عن واهبه إلا على تمام القابل لكون الفاعل تام الفاعلية في ذاته ، ولأن الماء لما كان به قوام كل حي جسماني في عالم الكون ، كذلك الفيض الإلهي هو مبدء قوام كل موجود قالوا : ومثل هذا التشبيه جاء في القرآن الكريم قال جمهور المفسرين ومنهم ابن عباس (رضي التشبيه جاء في القرآن الكريم قال جمهور المفسرين ومنهم ابن عباس (رضي الله عنه) في قوله تعالى : ﴿ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ﴾(١): القلوب ، وبقوله فسالت أودية بقدرها أن كل قلب منها يصل إليه مقدار ما القلوب ، وبقوله فسالت أودية بقدرها أن كل قلب منها يصل إليه مقدار ما يستحقه ويقبله . قالوا : وذلك أن الله سبحانه أنزل من سماء الكبرياء والجلالة والإحسان ماء بيان القرآن وعلومه على قلوب العباد ، لأن القلوب يستقر فيها أنوار علوم القرآن كما أن الأودية يستقر فيها المياه النازلة من الساء ، وكما أن كل واد فإنها يحصل فيه من مياه الأمطار ما يليق بسعته وضيفه . فكذلك هيهنا كل قلب إنما يحصل فيه أنوار علم القرآن ما يليق بذلك القلب من طهارته وخبثه وقوة فهمه وبصره وتمام التشبيه في الآية مذكور في التفاسير.

وأما تشبيه الأمر الأول بالريح العاصفة فلأن وقوعه، لما كان دفعة غير منسوب إلى زمان ، يتوقف عليه كان أنسب ما يشبه به من الأجسام في السرعة والنفوذ وهو الريح العاصف لكونها أسرع الأجسام حركة ولذلك أكدها بوصف العصف تقريراً للسرعة التامة ، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر وبوصف الزعزعة والقصف تحقيقاً للقوة العالية والشدة الشديدة.

وأمّا أمره لها بردّه وتسليطها على شدة فلأنه لما صـورّها بصـورة الريـح ساغ أن يقال: إنّه أمرها وهو عبارة عن نسبة ذلك الأمر إلى ذاته تعالى النسبة التي تحدثها عقولنا الضعيفة ، وفائدة الردّ والشدّ هيهنا ضبط أمره سبحانه على وفق حكمته الكمالات الفائضة عنه على كل مورد مورد بحسب نوعه المستلزم

<sup>. 14 - 17 (1)</sup> 

إلى تحريك العقل الثاني للعقول التي بعده إلى إفاضة كمالات الأفلاك بـأمر الله تعالى وباقى التأويل كما في التأويل الأول .

قوله جعل سفلاهن موجاً مكفوفاً إلى قوله وسقف سائر ورقيم مائر . أقول : هيهنا أبحاث .

البحث الأول: هذا الكلام يجري مجرى الشرح والتفسير لقوله فسوى لأن التسوية عبارة عن التعديل والوضع والهيئة التي عليها السماوات إنّما فيهن ، والغرض بهذا التفصيل تنبيه الأذهان الغافلة عن حكمة الصانع سبحانه في ملكوت السماوات ، وبدائع صنعه وضروب نعمه ليتذكروا نعمة ربهم في واظبوا على عبادته وحمده على تمام ذلك الإحسان كما قال تعالى : في تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كناً له مقرنين هدا .

فإن كل هذه نعم على العباد وهي إن كان فيها ما يبعد عن الأذهان الضعيفة كونه نعمة على العباد كحركات السماوات مشلاً، فإني أحسب أن كثيراً من الغافلين يقولون: وما فائدة حركة السماء في حقّنا لكنه إذا انتبهت أذهانهم لذلك علمت أنّه لولا تلك الحركة لم يحصل شيء من المركبات في هذا العالم أصلاً. فلم يكن العبد في نفسه فضلاً عمّا يجري عليه من النعم الخارجة عنه إلا أنّ تلك الحركة قد تستلزم نعمة هي أقرب إلى العبد من غيرها كالإستضاءة بنور الكواكب والإهتداء بها في ظلمات البر، والبحر وإعدادها الأبدان للصحة ونحو ذلك، يستلزم نعماً أخرى إلى أن يتصل بالعبد كإعدادها الأرض مثلاً لحصول المركبات التي منها قوام حياة العبد، واعلم أن الله سبحانه ذكر أمر السماوات في كتابه في مواضع كثيرة ، ولا شك أن إكثاره من ذكرها دليل عظم شأنها، وعلى أنّ له سبحانه فيها أسرار لا تصل إليها عقول البشر. إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله يستن : وعلياهن سقفاً

(1) 73 - 71.

وأما رفعه في هواء منفتق وجو منفهق فإشارة إلى إلحاق صور الأفلاك بموادها المستعدة أو إلى تخصيص وجودات الأفلاك بأحيازها ورفعها إليها ، وقوله فسوى عنه سبع سماوات إشارة إلى كمال الأفلاك بما هي عليه من الوضع والتعديل والترتيب .

وأما تخصيصه بالسبع فلأن الفلكين الباقيين في الشريعة معروفان باسمين آخرين وهما العرش والكرسي ، ثم قالوا : وإلى هذا أشار الحكماء السابقون أيضاً، فإن مراد تاليس الملطي بالعنصر الأول هو المبدع الأول وكونه هو المهاء. لأن المبدع الأول واسطة في باقي الموجودات وفيه صورها وعنه تفاض كمالاتها كما أنّ بالمهاء قوام كل حي عنصري وبواسطته تكون وكذلك سرّ ما جاء في التوارة، فإن المراد بالجوهر المخلوق لله أولاً هو المبدع الأول وكونه تعالى نظر إليه نظر الهيبة ، وذوبان أجزائه إشارة إلى صدور الفيض عنه بأمر الله سبحانه وقدرته ، والزيد الذي تكوّنت منه الأرض والدخان الذي تكوّنت منه السماوات. إشارة إلى كمالات السماوات والأرض وصورها الصادرة عن كمالات عللها صدور البخار والزيد عن الماء وكل هذا تجوّزات وإستعارات يلاحظ في تفاوت حسنها قرب المناسبة وبعدها .

الوجه الثاني: قالوا: يحتمل أن يكون مراده بالريح الأولى هو العقل الأول . فيات الحاصل للفيض الإلهي إلى منا بعده وهنو المحيط بصور الموجودات، ويؤيد ذلك قوله الهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق . فإن الهواء إشارة إلى القوابل بعده وبنواسطته ، وبالمناء إشارة إلى الفيض الصادر عن الأول سبحانه . فإن التدفق لما كان مستلزماً لسرعة حركة المناء وجزيانه عبر به عن الفيض الذي لا توقف فيه .

والريح الثانية عن العقل الثاني فيأنّه هـو الواسطة في إفـاضـة أنوار الله سبحـانه على مـا بعده من العقـول التي بواسطتها تصـوّر السماوات السبع ، ووصف الريحين بالعصف والقصف إشـارة إلى ما يخص هـذين المبدئين من القدرة ، وأمره للريح الثانية بتصفيق الماء الـزخار ، وإثـارة موج البحـار إشارة

37 8 24 2 8 8 8 8 8 7 8 7

شهاب مبين ﴾ وسنشير إلى سرّ ذلك إن شاء الله تعالى .

قوله بغير عمد تدعمها ولا دسّار ينتظمها .

أقول: لما كان مقتضى قدرة العبد وغايتها إذا تمكن من بناء ببت وإنشاء سقف أنه لا بد له من أساطين وعمد يقوم عليها ذلك السقف وروابط تشد بعضه إلى بعض وكانت قدرة الحق سبحانه وتعالى أجل وأعلى من المحاجة إلى أمثال ذلك . أراد أن يشير إلى عظمته سبحانه وقوة قهره بسلب صفات المخلوقين عنه وشرائط آثارهم عن قدرته والمعنى أن هذه الأجرام العظيمة بقيت واقعة في الجو العالي ويستحيل أن يكون وقوفها هناك لذواتها . لأن الأجسام متساوية في الجسمية ، فلو وجب حصول جسم في حير لوجب حصول كل جسم في خير لوجب حصول كل جسم في ذلك الحيز . ولأن الأحياز والخلاء متشابهة فلا إختصاص فيه لموضوع دون آخر ولا يجوز أن يقال : إنها معلقة بجسم آخر وإلا لكان الكلام في وقوف ذلك الجسم في الجبو كالكلام في الأول ويلزم التسلسل فلم يبق إلا أن يقال : إن وقوفها بقدرة الصانع الحكيم القادر المختار ، وإن قلت : قوله تعالى ترونها يفهم منه أنَّ هناك عمد ولكنها غيس مرئية لنا وذلك ينافي سلبه التنه للعمد مطلقاً قلت : الجواب عنه من وجوه .

أحدها: أنه يحتمل أن يكون قوله ترونها كلاماً مستأنفاً والتقدير غير عمد وأنتم ترونها كذلك .

الشاني: يحتمل أن يكون في الكلام تقديم وتأخير كما نقل عن الحسن البصري أنه قال: التقدير ترونها بغير عمد.

الثالث: وهو الألطف ما ذكره الإمام فخر الدين (رحمه الله) فقال: إنَّ العماد هو ما يعمد عليه والسماوات معتمدة وقائمة على قدرة الله تعالى فكانت هي العمد التي لا ترى وذلك لا ينافي كلامه بيك.

السرابع: وهـ والأحق ماذكرته وهـ وأنه قـ دثبت في أصـ ول الفقـ ه أن تخصيص الشيء بحكم لا يدلّ على أنّ حكم غيره بخـ الاف ذلك الحكم

مخفوظاً كقوله تعالى : ﴿ وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ﴾(١) وقوله تعالى : ﴿ وحفظناها من كل شيطان رجيم ﴾(١) وقوله : ﴿ وحفظناً من كل شيطان مارد ﴾(١) وقوله : ﴿ وحفظاً من كل شيطان مارد ﴾(١) وقوله : ﴿ وسفطاً من كل شيطان تعالى : ﴿ خلق السماوات بغير عمد ترونها ﴾(١) . وقوله ﴿ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ﴾(٥) وقوله : ثم زينها بزينة الكواكب ﴾ وقوله : الثواقب كقوله تعالى : ﴿ إنّا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ﴾ وقوله : فأجرى فيها سراجاً هستطبراً وقمراً منبراً كقوله : ﴿ وجعل القمر فيهنّ نوراً وجعل الشمس سراجاً ﴾(١).

البحث الشاني: في هذا الفصل إستعارات: الأولى قوله: جعل سفلاهنّ موجاً مكفوفاً. إستعار لفظ الموج للسمكة لما بينها من المشابهة, في العلو والإرتفاع وما يتوهم من اللون، وقال بعض الشارحين: أراد أنها كانت في الأولى موجاً ثم عقدها وكفّها أي منعها من السقوط.

الثانية قوله: سقفاً محفوظاً استعار لفظ السقف من البيت للسماء في الأصل لما بينهما من المشابهة في الإرتفاع والإحاطة ثمّ كثر ذلك الإستعمال حتى صار اسماً من أسماء السماء، ويحتمل أن لا يكون منقولاً، وأراد بقوله مخفوظاً أي من الشياطين قال ابن عباس (رضي الله عنه): كانت الشياطين لا تحجب عن السماوات وكانوا يدخلونها ويختبرون أخبارها فلما ولل عجبى بالله عن منعوا من ثلاث سماوات فلما وللد محمد يشتش منعوا من السماوات كلها فما منهم أحد استرق السمع إلا رئمي بشهاب فلذلك معنى قوله تعالى : ﴿ وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه

<sup>.77 - 71 (1)</sup> 

<sup>. 11 - 10 (7)</sup> 

<sup>.7 -</sup> TY (T)

<sup>.9</sup> \_ ٣١ (٤)

<sup>.78-77 (0)</sup> 

<sup>. 17 -</sup> Y1 (T)

ثم جعل من جملتها كوكبين هما أعظم الكواكب جرماً وأشدها إشراقاً وأتمّها ضياءً مع اشتمالهما على تمام الحسن، والزينة جعل أحدهما ضياء للنهار والآخر ضياء لليل ثم لم يجعـل ذلك السقف ســاكناً بـل جعله متحركــاً ليكون أثر صنعه فيه أظهر وصنع حكمته فيه أبـدع، ولم يجعل ذلـك السقف طبقاً واحداً بـل طباقـاً أسكن في كل طبق مـلاءً من جنوده، وخـواص ملكـه الذين ضربت بينهم وبين من دونهم حجب العزّة وأستار القدرة. فلا يستطيع أحد أن ينظر إليهم فضلًا عن أن يتشبُّه بمالكهم وخالقهم سبحانه وتعـالي عما يقول الظالمون علواً كبيراً هذا هو الحكمة الظاهـرة التي يتنبَّه لهـا من له أدنى فطنة فيحصل منها عبرة شاملة لأصناف الخلق بحيث إذا لاحظوا مع جزئي من جزئيات آثار هذه القدرة، أي أثر كان استعظم واستحسن من أي ملك فـرض من ملوك الدنيالم يكن بينهما من المناسبة إلا خيال ضعيف ، فإن أي ملك فرض إذا هم بوضع بنيان وبالغ في تحسينه وتزويق سقوفه وتـرصيعها بـأنواع الجواهر، وتزيينه بالأوضاع المعجبة لأبناء نوعه وبذل فيه جهـده واستفرغ فيــه فكره لم يكن غايته إلا أن يلحظ مما عمله نسبة خيالية بعيدة إلى ظاهر هذا الصنع العجيب والترتيب اللطيف هـذا مع مـا اشتمل عليـه من الحكم الخفيّة والأسرار الإِلْهية التي يعجز القوى البشرية عن إدراكها، ويحتاج فيمــا لاح منها إلى لطف قريحة وتوقد ذهن فسبحان الـذي بيده ملكـوت كـل شيء وإليـه نرجعون فانظر أيها المستبصر بعين بصيرتك المناسبة بين بيتك الّذي تبنيه وهذا البيت العظيم وقسّ سراجك إلى سراجه وزينتك إلى زينته. ثم لاحظ مع ذلك أنه إنَّما خلقه لك ولأبناء نوعك ليكون فيه ومنه قوام حياتكم ووجودكم، ولتستدلوا بملكوت ما خلق على كمال قدرته وحكمته لترجعوا بذلك إلى حضرته طاهرين من الرجس متشبّهين بسكان سقف هذا البيت ، وغرف لا أن له حاجة إليه. فإنه الغنى المطلق الذي لا حاجه به إلى شيء .

والعجب من الإنسان أنه ربما رأى خطأ حسناً، أو تزويقاً على حائط فلا يزال يتعجب من حسنه وحذق صانعه ثم يرى هذا الصنع العجيب والإبداع اللطيف فلا يدهشه عظمة صانعه وقدرته ولا يحيّره جلال مبدعه وحكمته.

فتخصيص العمد المرئية للسماوات بالسلب لا يستلزم ثبوت العمد غير المرئية لها .

الشالثة: الشواقب إستعارة في الأصل للشهب عن الأجسام التي يثقب جسماً آخر وينفذ فيه ، ووجمه المشابهة التي لأجلها سميّ الشهاب ثاقباً أنه يثقب بنوره الهواء . كما يثقب جسم جسماً لكنه لكثرة الإستعمال فيه صار إطلاقة عليه حقيقة أو قريباً منها .

الرابعة قوله: سراجاً مستطيراً إستعارة للشمس ووجه المشابهة أن السراج القوي المستطير لما كان من شأنه أن يضيء ما حوله ويتنشر في جميع نواحي البيت ويهندى به من الظلمة . كذلك الشمس مضيئة لهذا العالم ويهندي بها المتصرف فيه .

الخامسة : رقيم إستعارة أصلية للفلك تشبيهاً له باللوح المرقوم فيه ثم كثر استعمال هذا اللفظ في الفلك حتى صار اسياً من أسهائه.

البحث الثالث: اعلم أن هذه الإستعارات تستلزم ملاحظة أخرى وهو تشبيه هذا العالم بأسره ببيت واحد فالسماء كقبة خضراء نصبت على الأرض وجعلت سقفاً محفوظاً محجوباً عن أن تصل إليه مردة الشياطين . كما تحمى غرف البيت بالسهام والحراب عن مردة اللصوص ، ثم هو مع غاية علوه وإرتفاعه غير محمول بعمد يدعمه ولا منظوم بدّسار يشده بل بقدرة صانعه ومبدعه ، ثم إنّ القبة متزينة بالكواكب وضيائها الذي هو أحسن الزينة وأكملها فلو لم يحصل صور الكواكب في الفلك ليبقى سطحاً مظلماً ، فلما خلق الله تعالى هذه الكواكب المشرقة في سطحه لا جرم استنار وازدان بذلك النور والضوء كما قال ابن عباس في قوله بزينة الكواكب أي بضوءها ، وأنت إذا تأملت هذه الكواكب المشرقة المضيئة في سطح الفلك وجدتها عند النظر إليها كجواهر مرصوصة في سطح من زمرد على أوضاع اقتضتها الحكمة أو الله قال:

وكسأن أجسرام المنجسوم لسوامسعسا

دررٌ نــــرن عــلى بـــساط أزرق

## خطبة \_ ١ \_ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض

الذي به تحصل الراحة وإنبعاث القوة الهاضمة وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء. كما قال تعالى : ﴿ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ﴾ (١٠) ﴿ وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً ﴾ (١٠).

ثم كانت الشمس من جهة ضوئها كسراج يرتفع لأهل كل بيت بمقدار حاجتهم ثم يرفع عنهم فصار النور والظلمة على تضادها متظاهرين على ما فيه مصلحة هذا العالم ، وأما بحسب حركاتها الجنوبية والشمالية ، فقد جعل سبحانه ذلك سبباً لإقامة الفصول الأربعة. ففي الشتاء تغور الحرارة والنبات فيتولد منها مواد البحار ، ويكثر السحاب والأمطار، ويقوى أبدان الحيوانات بسبب احتقان الحرارة الغريزية في البواطن . وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد المتولدة في الشناء فيطلع النبات وينور الشجر ويهبج الحيوان للسفاد . وفي الصبف يحتدم الهواء فينضج الثمار وتنحل فضول الأبدان ويجفّ وجه الأرض ، ويتهيء للبناء والعمارة ، وفي الخريف يظهر اليس والبرد فيتقل فيه الأبدان على التدريج إلى الشتاء . فإنه لو وقع الإنتقال دفعة لهلكت وفسدت .

وأما القمر فإنّ بحركته تحصل الشهور والأعوام كما قال سبحانه: ولا تعلموا عدد السنين والحساب (٢٠٠٠). فيتمكن العبد بالحساب من ترتيب 
معاشه بالزراعة والحراثة، وإعداد مهمّات الشتاء والصيف، وبإختلاف حاله 
في زيادته ونقصانه يختلف أحوال الرطوبات في هذا العالم، فلو أنه سبحانه 
خلق الأفلاك دون الكواكب لكان إن خلقها مظلماً لم يحصل ما ذكرنا من 
اختلاف الفصول والحر والبرد، فلم يتم في هذا العالم ما كانت أسباباً فيه من 
الإستعدادات، ولم يتميّز لها فصل عن فصل. كما قال تعالى: ﴿ وعلامات 
وبالنجم، هم يهتدون (١٤٠٤) وقوله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها

<sup>. 19 - 1 (1)</sup> 

<sup>. 17 -</sup> VA (Y)

<sup>.0-11 ((1)</sup> 

<sup>. 17 - 17 (</sup>٤)

البحث الرابع: الشرع والبرهان قد تبطابقا على أن هيهنا تسع أفلاك بعضها فوق بعض ، فمنها سبع سماوات ثم الكرسيّ والعرش بعبارة الناموس الآنهي. ثم أكثرها يشتمل على الكواكب وهي أجرام نوارنية مستديرة مصمتة مركوزة في أجرام الأفلاك. فأول الأفلاك مما يلينا ليس فيه من الكواكب إلا القمر، وليس في الثاني إلا عطارد ، وليس في الثالث إلاّ الزهرة ، وليس في الرابع إلاّ الشمس ، وليس في الخامس إلاّ المريخ ، وليس في السادس إلاّ المشتري ، وليس في السادس إلاّ رحل ، وهذه هي المسماة بالكواكب السبعة المسيارة وما سواها من الكواكب، فيشتمل عليها الفلك الشامن . وأما التاسع فخال عن الكواكب وإن كان فليس بمدرك لنا ، ثم قدّ دلّ البرهان على أن فخال عن المتحركة بما فيها من الكواكب. وأنَّ تلك الحركة دورية وكان كلامه هيلا من وقيم مائر .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الله سبحانه خلق الموجودات كلها على أتم أنحاء الوجود وأكمله فجميع الموجودات من الأفلاك، ومقاديرها وأعدادها وحركاتها المختلفة وهيئاتها، وهيئة الأرض وما عليها من حيوان ونبات ومعدن ونحوه . إنما وجد على الوجه الذي وجد عليه لحصول النظام الكلي للعالم ولو كان بخلاف ما عليه لكان شراً ، وناقصاً فخلق الأفلاك والكواكب وما هي عليه من الحركات والأوضاع، وجعلها أسباباً لحدوث الحوادث في عالم الكون، والفساد بواسطة كيفيّات تحدثها فيها من حرارة وبرودة ورطوبة ويوسة يوجب ذلك امتزاج بعضها ببعض امتزاجات مختلفة، ومستعدة لفبول صور مختلفة من حيوان ونبات ومعدن، وأظهر الكواكب تأثيراً هو الشمس والقمر . فإن بحركة الشمس اليومية يحصل النهار والليل . فالنهار هو زمان طلوعها يكون زمان التكسب والطلب للمعاش الذي به يحصل قوام الحياة ، ويكون سبباً إلى السعادة الأخروية .

ثم إنها في مدّة حركتها البومية لا نزال تدور فتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغـرب، وقد أخـذت كـل جهـة من الجهـات حـظاً من الإشــراق والإستعداد به، وأما الليل وهــو زمان غــروبها فــإنَّ فيه هــدوء الخلق وقرارهـم عن الأول بأنه لا تنافي بين ظاهر الآية ، وبين ما ذكرناه : وذلك أنّ السماء الدنيا لما كانت لا تحجب ضوء الكواكب، وكانت أوهام الخلق حاكمة عند النظر إلى السماء ، ومشاهدة الكواكب بكونها مزيّنة بها لا جرم صحّ قوله تعالى: ﴿ إِنّا زَيّنا السماء الدنيا بزينة الكواكب ﴾. لأن الزينة بها إنما هي بالنسبة إلى أوهام الخلق للسماء الدنيا .

وعن الثاني أنّا نقول: هذه الشهب غير تلك الثوابت الباقية. فأما قوله: ﴿ وَزِيّنَا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ﴾ فنقول: كل مضيء حصل في الجو العالي أو في السماء فهو مصباح لأهل الأرض إلا أن تلك المصابيح منها باقية على طول الزمان وهو الثوابت، ومنها متغيّرة وهي هذه الشهب التي يحدثها الله تعالى ويجعلها رجوماً للشياطين، ويصدق عليها أنها زينة للسماء أيضاً بالنسبة إلى أوهامنا وبالله التوفيق.

قـولـه : ثم فنق مـا بين السمـاوات العلى إلى قـولـه ولا يشيـرون إليـه بالنظائر ، وفيه أبحاث .

البحث الأول: هذا الفصل أيضاً من تمام التفسير لقوله فسوى منه سبع سماوات إذ كان ما أشار إليه هيهنا من فتى السماوات إلى طبقاتها ، وإسكان كل طبقة منها ملاء معيناً من ملائكته هو من تمام التسوية ، والتعديل لعالم السماوات فإن قلت: لم أخر ذكر فتى السماوات وإسكان الملائكة لها عن ذكر إجراء الشمس والقمر فيها وتزيينها بالكواكب ، ومعلوم أن فتقها متقدم على اختصاص بعضها ببعض الكواكب . قلت : إن إشارته ملته الي المسماوات إشارة جميلة . فكأنه قدر أولاً أن الله خلى السماوات كرة واحدة ، كما عليه بعض المفسرين لقوله تعالى : ﴿ إنّ السماوات والأرض كانتا رتقاً ﴾ ثم ذكر علياهن وسفلاهن لجريانهما مجرى السطحين الداخل والخارج لتلك الكرة ، ثم أشار إلى بعض كمالاتها وهي الكواكب والشمس والقمر جملة ، ثم بعد ذلك أراد التفصيل فأشار إلى تفصيلها وتمييز بعضها عن بعض بالفتق ، وإسكان كل واحدة منهن ملاء معيناً من الملائكة ، ثم

في ظلمات البر والبحر ، وإن خلقها مضيئة تشابه أثرها في الأمكنة والأزمنة .

بل خلق فيها الكواكب ولم يخلقها ساكنة، وإلا لأفرط أثرها في موضع بعينه فيفسد استعداده ويخلو موضع آخر عن التأثيرات، ولما تميزت فصول السنة ولما حصل البرد المحتاج إليه والحرّ المحتاج إليه فلم يتم نشوء النبات والحيوان، وعلى الجملة فالنظام الكلي لا يحصل إلا بهذا الوجه فهو أكمل أنحاء الوجود كل ذلك يدل على كمال رحمة الله بخلقه وشمول عنايته لهم إذ كان جميع ما ذكرناه من المنافع الحاصلة في هذا العالم مستندة إلى علز تنبيره وكمال حكمته. كما قال تعالى: ﴿ وسخّر لكم الشمس والقمر دائبين وسخّر لكم ليل والنهار وآتاكم من كل ما سئلتموه، وإن تعدوا نعمت الله وسخّر لكم ليل النبار والنهار وآتاكم من كل ما سئلتموه، وإن تعدوا نعمت الله وجهين أحدهما أن الترتيب الذي ذكرتموه في تخصيص كل فلك ببعض الكواكب يشكل بقوله تعالى: ﴿ إنّا زيّنا السماء الدنيا بزينة الكواكب ﴾ (١).

الثاني: أن الشهب الثواقب التي جعلت رجوماً للشياطين على ما نطق به القرآن الكريم. إما أن يكون من الكواكب التي زيّنت بها السماء أو لا تكون، والأول: باطل لأن هذه الشهب تبطل بالإنقضاض، وتضمحل فكان يلزم من ذلك على مرور الزمان فناء الكواكب، ونقصان أعدادها، ومعلوم أنّه لم ووجد ذلك النقصان البتة. والشاني: أنه يشكل بقوله تمالى: ﴿ إِنَّا زَيّنا السماء الدنيا بمصابيح، وجعلناها رجوم اللشياطين ﴾ وأنّا زيّنا السماء الدنيا بمصابيح، وجعلناها رجوم اللشياطين هو فأنّه نصّ على كون الشهب التي جعلت رجوم اللشياطين هي تلك المصابيح والكواكب، التي زيّنت بها السماء لأنّا نجيب

<sup>.</sup> WY - 18 (1)

<sup>(</sup>Y) VY = F.

<sup>(</sup>۳) ۲۷ د ه .

الله بينهما في الهواء .

الثاني : قال كعب : خلق الله السماوات والأرض بعضها على بعض . ثم خلق ربحاً توسطها ففتحها بها .

الثالث : قال مجاهد والسدي : كانت السماوات طبقة واحدة ففتقها وجعلها سبع سماوات وكذلك الأرض .

الرابع: قال عكرمة وعطية وابن عباس برواية أخرى عنه: إنّ معنى كون السماء رتقاً. أنها كانت لا تمطر وكانت الأرض رتفاً أي لا تنبت نباتاً ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات ، ويؤيد ذلك قوله تعالى بعد ذلك: ﴿ وَجعلنا من الماء كل شيء حيّ ﴾ ونظيره قوله تعالى : ﴿ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ﴾ وقوله : ﴿ والأرض ذات الصدع ﴾ وقوله تعالى : ﴿ إنّا صبينا الماء صباً، ثم شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فيها حباً ﴾ الآية.

المخامس: قال بعض الفضلاء: إنّ معنى قوله كانتا رتقاً أي كانت أموراً كلية في علم الله تعالى وفي اللوح المحفوظ، وقوله ففتقناهما إشارة إلى تشخصاتها في الوجود الخارجي، وتمييز بعضها عن بعض، وهذا القول مناسب للأفوال الثلاثة: الأول ويصح تحقيقاً لها، ويحمل الربح التي ذكرها كعب على أمر الله تعالى إستعارة لما بينهما من المشابهة في السرعة.

السادس: قال بعضهم: إنّ معنى الرتق في هذه الآية هو انطباق دائرة معدل النهار على تلك البروج، ثم إن الفتق بعد ذلك عبارة عن ظهور الميل قالوا: ومما يناسب ذلك قول ابن عباس وعكرمة. فإنهم لما قالوا إن معنى كون السماء رتقاً انها لا تمطر ومعنى كون الأرض رتقاً، أنها لا تنبت كان الفتق والرتق بالمعنى الذي ذكرناه إشارة إلى أسباب ما ذكروه. إذ انطباق الدائرتين وهو الرتق يوجب خراب العالم السفلي وعدم المطر، والنبات وسائر أنواع الذي هو الفتق يوجب وجود الفصول وظهور المطر، والنبات وسائر أنواع المركبات. إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله ما القول الخامس والتحقيق به العلى. إنما هو موافق للأقوال الثلاثة. الأول مع القول الخامس والتحقيق به

عقّب ذلك بتفصيل الملائكة ، ولا شك أن تقديم الإجمـال في الذكـر وتعقيبه بالتفصيل أولى في الفصاحة والبلاغة في الخطابة من العكس. إذا عرفت ذلك فنقول: قوله عينه ثم فتق ما بين السماوات العلى كقوله تعالى: ﴿ أَو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقـاً ففتقناهمـا ﴾(١) وقولـه : فملأهنّ أطواراً من ملائكته منهم سجود لا يركعون كقولـه تعـالي : ﴿ وللهُ يسجد من في السماوات والأرض ﴾ وقوله : وله يسجدون ونحوه وقوله : وصافُّون لا يتزابلون كقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّا لَنْحَنَ الصَّافُّـونُ وَالصَّافَاتُ صَفًّا ﴾ وقوله : ومسبّحون لا يسأمون كقوله تعالى : ﴿ يسبّحون الليل والنهار وهم لا يسأمون ﴾ وقوله : ولا فتىرة الأبدان كقبوله تعالى : ﴿ لا يَفْتُرُ وَنَ ﴾ وقبوله : ومنهم أمناء على وحيه كقوله تعالى : ﴿ نزل بِـه الروح الأمين على قلبـك ﴾ وقوله: وألسنة إلى رسله كقوله تعالى: ﴿ جاعل الملائكة رسلا ﴾ وقوله: مختلفون بقضائه وأمره كقوله : ﴿ تَنزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فَيُهَا بِإِذْنَ رَبِّهُمْ مَنْ كل أمر ﴾(٢) وقوله تعالى : ﴿ تنزُّل الملائكة والسروح فيها من أمره على من يشاء من عباده ﴾ وقوله : ومنهم الحفظة لعباده كقوله تعالى : ﴿ يرسل عليكم حفظة ﴾(٣) وقوله: وإنَّ عليكم لحافظين، وقوله: لـه معقَّبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ، وقوله : والسدنة لأسواب جنانيه كقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خُزَنْتُهَا ﴾ وقوله : والمناسبة لقوائم العرش أكنافهم كقوله تعالى : ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم يومشذ ثمانية ﴾(٤) وقوله : بأجنحتهم كقوله تعالى : ﴿ أُولَى أَجِنْحَةً ﴾ .

البحث الثاني: اعلم أن للناس في تفسير قوله ﴿ أَو لَم يَر اللَّمِينَ كَفُرُوا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ كَانَتَا رَتَفاً فَفَتَقَناهُما ﴾ أقوالاً: أحدها قال ابن عبـاس والضحّاك وعطاء وقتادة: إنَّ السماء والأرض كانتا شيئاً واحداً ملتزمتين ففصل

<sup>. 41 - 11 (1)</sup> 

<sup>.</sup> E - 97 (Y)

<sup>.</sup> ٦٢ - ٦ (٣)

<sup>.</sup> IA - 79 (E)

الثامنة: ملائكة الجنة وخزنتها كما قال تعالى : ﴿ وقال لهم خزنتها سلام عليكم ﴾ .

التاسعة: ملائكة الناركما قال تعالى: ﴿ عليها ملائكة غلاظ شداد ﴾ وقال: ﴿ عليها ملائكة غلاظ شداد ﴾ وقال: ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ وقال: ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ﴾. إذا عرف ذلك فنقول اتفق الكل على أن الملائكة ليس عبارة عن أشخاص جسمانية كثيفة تجيء وتذهب كالناس والبهائم. بل القول المحصل فيها قولان:

الأول: هو قول المتكلمين إنها أجسام نورانية إلهية خيّرة سعيدة قادرة على التصرفات السريعة، والأفعال الشاقة ذوات عقول وأفهام وبعضها أقرب عند الله من البعض، وأكمل درجة كما قال تعالى حكاية عنهم: ﴿ وما منّا إلاّ له مقام معلوم ﴾(١).

والقول الثاني: قول غيرهم وهي أنها ليست بأجسام لكن منها ما هو مجرد عن الجسمية وعن تدبير الأجسام، ومنها من له الأمر الأول دون الثاني، ومنها من ليس بمجرد بل جسماني حال في الأجسام وقائم بها ولهم في تنزيل المراتب المذكورة على قولهم تفصيل.

أما المقربون فإشارة إلى الذوات المقدسة عن الجسمية والجهة وعن حاجتها إلى القيام بها وعن تدبيرها ، وأما حملة العرش فالأرواح الموكلة بتدبير العرش، وقيل هم الثمانية المذكورة في القرآن الكريم : ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ﴾ وهم رؤساء الملائكة المذبرين للكرسي والسياوات السسبع . وذلك أن هذه الأجرام لها كالأبدان فهي بأبدانها أشخاص حاملون للعرش فوقهم ، وأما الحافون حول العرش هي الأرواح الحاملة للكرسي ، والموكلة والمتصرفة فيه . وأما ملائكة السياوات فالأرواح الموكلة بها والمتعرفة وأما ملائكة السياوات فالأرواح الموكلة بها والمتعرفة فيها بالتحريف والإرادة بإذن الله عززً وجل ، كذلك ملائكة المعدن ،

<sup>. 178-</sup>TV(1)

أليق

وأما القول السادس فهو بعيد المناسبة لقوله علين. وبيان ذلك أن قوله ثم فتق ما بين السماوات العلى. إنما هو في معرض بيان كيفية تخليق العالم الأعلى ولذلك أردفه وعقبه بالفاء في قوله فملأهن أطواراً من ملائكته ، والرتق والفتق في هذا القول متأخر عن كلام الأجرام العلوية، بما فيها وما يتعلق بها ولا يقبل تقدم ظهور الميل بوجهٍ ما على وجود الملائكة السماوية، وإسكانها أطباق السماوات وبالله التوفيق.

البحث الثالث: الملائكة على أنواع كثيرة ومراتب متفاوتة.

فالمرتبة الأولى: الملائكة المقربـون كما قـال تعالى: ﴿ لَن يَسَتَنَكُفُ المُسْبِحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً للله ولا الملائكة المقربون ﴿١١٪.

الشانية: الملائكة الحاملون للعرش كقوله: ﴿ السذين يحملون العرش ﴾ وقوله: ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ﴾.

الشالثة: الحافون حول العرش كما قال تعالى: ﴿ وترى المملائكة حافين من حول العرش ﴾ (٢٠). وقوله: ﴿ ومن حوله ﴾ .

الرابعة : ملائكة السماوات والكرسي .

الخامسة: ملائكة العناصر.

السادسة : الملائكة الموكلون بالمركبات من المعدن والنبات والحيوان .

السابعة: الملائكة الحفظة الكرام الكاتبين. كما قبال تعالى : ﴿ وَإِنْ عَلَيْكُمُ لَحَافَظُينَ كَرَاماً كَاتَبِينَ ﴾ ويدخل فيهم المعقبات المشار إليه بقوله تعالى : ﴿ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾.

<sup>.</sup> ۱۷۱ - ٤ (١)

<sup>.</sup> Yo \_ M9 (Y)

النفوس التي لم تفارق فيكون لها تعلّق أيضاً بوجه ما بهـذه الأبدان بسبب ما بينها وبين نفوسهـا من المشابهـة والموافقـة فنصير معـاونة لهـذه النفوس على مقتضى طباعها ، وشاهدة عليها كما قال تعالى : ﴿ ما يلفظ من قول إلّا لـديه رقب عتيد \* وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ﴾(١).

وأما ملائكة الجنة فاعلم أن الجنان المذكورة في القرآن ثمان ، وهي جنة النعيم ، وجنة الفردوس ، وجنة الخلد ، وجنة المأوى ، وجنة عدن ، ودار السلام ، ودار القرار . وجنة عرضها السماوات ، والأرض أعدت للمتقين ، ومن وراء الكل عرش الرحمن ذي الجلال والإكرام . إذا عرفت ذلك فاعلم أن لهذه الجنان سكاناً وخزاناً من الملائكة .

أما السكان فهم الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ولا يستحضرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم الذين يتلقون عبادالله الصالحين المخلصين بالشفقة والبشارة بالجنة ، وذلك أن الإنسان الطائع إذا أكملت طاعته وبلغ النهاية في الصورة الإنسانية واستحق بأعماله الصالحة وما اكتسبه من الأفعال الزكية ، صورة ملكية ورتبة سماوية تلقيّه الملائكة الطيبون بالرأفة والرحمة والشفقة ، وتقبّلوه بالروح والريحان ، وقبلوه كما تقبل القوابل والدايات أولاد الملوك بفاخر أمور الدنيا ، وطيبات روائحها من مناديل السندس والإستبرق ، وبالفرح والسرور مروا به إلى الجنة ، فيعاين من البهجة والسرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، ويبقى معهم عالماً درّاكاً ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ، ويتصل بإخوانه المؤمنين في الدنيا أخباره وأحواله ويتراءى لهم في مناماتهم بالبشارة والسعادة ، وحسن المنقلب ، وإذا كان يوم القيامة الكبرى عرجت به ملائكة الرحمة إلى جنان النعيم والسرور المقيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتهم الأنهار وآخر دعاويهم أن الحمد لله رب العالمين .

<sup>.</sup> Y . - 0 · (1)

والنبات ، والحيوان، المسخر كل منها لفعله المخصوص على اختلاف مراتبها . فأما الملائكة الحافظون الكرام الكاتبون فلهم فيها أقوال .

أحدها قال بعضهم: إنّ الله تعالى خلط الطبائع المتضادة ومزج بين العناصر المتنافرة حتى استعد ذلك الممتزج بسبب ذلك الإمتزاج لقبول النفس المدبرة والقرى الحسية والمحركة ، فالمراد بتلك الحفظة التي أرسلها الله هي تلك النفوس والقوى التي يحفظ تلك الطبائع المقهورة على امتزاجاتها وهي الضابطة على أنفسها أعمالها ، والمكتوب في ألواحها صور ما تفعله لتشهد به على أنفسها يوم القيامة كما قال تعالى : ﴿ قالوا شهدتا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ﴾(١). وهي المعقبات من بين يدي الإنسان ومن خلفه الحافظون له من أمر الله ، وقبل : الحفظة من بين يدي الإنسان ومن خلفه الحافظون له من أمر الله ، وقبل : الحفظة للعباد غير الحفظة على العباد والكاتبين لأعمالهم ، وسنشير إلى ذلك .

الثاني قال بعض القدماء : إنّ هذه النفوس البشرية والأرواح الإنسانية مختلفة بجواهرها ، فبعضها خيرة وبعضها شريرة ، وكذا القول في البلادة والذكاء والفجور والعفة والحرية والنذالة والشرف والدناءة ، وغيرها من الهيئات ، ولكل طائفة من هذه الأرواح السفلية روح سماوي هو لها كالأب المشفق والسيد الرحيم يعبنها على مهماتها في يقظتها ومناماتها تارة على سبيل الرؤيا وأخرى على سبيل الإلهامات ، وهي مبدأ لما يحدث فيها من خير وشر ، وتُعرف تلك المبادىء في مصطلحهم بالطباع التام يعني أن تلك الأرواح الفلكية في تلك الطباع ، والأخلاق تامة كاملة بالنسبة إلى هذه الأرواح السفلية وهي الحافظة لها وعليها كما قال تعالى : ﴿ في صحف مكرّمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ﴾(٢).

الشالث قـول بعضهم : إنَّ للنفـوس المتعلَّقة بهـذه الأجسـاد مشــاكلة ومشـابهة مـع النفوس المفـارقة عيـل إلى

<sup>(1) 1-71.</sup> 

<sup>. 10 -</sup> A' (Y)

خازن الجنان والله أعلم . وأما ملائكة النار فقال بعض الفضلاء : هي تسعة عشر نوعاً من الزبانية لا يعصون الله ما أمرهم وهم الخمسة الذين ذكرنا أنهم يوردون علبه الأخبار من خارج ، ورئيسهم والخازنان والحاجب والملك المتصرف بين يديه بإذن ربه ، وملكا الغضب والشهوة ، والسبعة الموكلون بأمر الغذاء، وذلك أنه إذا كان يوم الطامة الكبرى وكان الإنسان ممن طغى وأر الحياة الدنيا حتى كانت الجحيم هي المأوى كانت أولئك التسعة عشر من الزبانية هم الناقلين له إلى الهاوية ، بسبب ما استكثر من المشتهيات ، وأقنرف من السيئات وأعرض عن قوله تعالى : ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزيه الجيزاء الأوفى وإنَّ إلى ربك المنتهى ﴾ . واعلم وفقك الله أن هؤلاء الذين ذكر هذا القائل أنهم ملائكة النار ، ربما كانوا أيضاً مع إنسان آخر من ملائكة الجنان ، وذلك إذا استخدمهم ذلك الإنسان في دار الدنيا على وفق أوامر الله ، وأوفقهم على طاعة الله دون أن يطلب منهم فوق ما خلقوا لأجله وأمروا به من طاعته ويعبّر بهم إلى معصية الله وارتكاب نواهيه ومحارمه وبالله التوفيق .

البحث الرابع: أنّه طلاح ذكر من المالائكة أنواعاً وأشار بالسجود والركوع والصف والتسبيع إلى تفاوت مراتبهم في العبادة والخشوع؛ وذلك أنَّ الله سبحانه قد خصّ كلا منهم بمرتبة معينة من الكمال في العلم والقادرة لا يصل إليها من دونه، وكل من كانت نعمة الله عليه أكمل وأتم كانت عبادته أعلى وطاعته أوفى ثم إنَّ السجود والركوع والصف والتسبيح عبادات متعارفة بين الخلق ومتفاوتة في استلزام كمال الخضوع والخشوع، ولا يمكن حملها على ظواهرها المفهومة منها لأن وضع الجبهة على الأرض وإنحناء الظهر والوقوف في خط واحد وحركة اللسان بالتسبيح أمور مبنية على وجود هذه الألات التي هي خاصة ببعض الحيوانات فبالحري أن يحمل تفاوت المراتب المذكورة لهم على تفاوت كمالاتهم في الخضوع والخشوع، لكبرياء الله وعظمته إطلاقاً للفظ الملزوم على لازمه على أن السجود في اللغة، هو الإنقياد والخضوع كما مر. إذا عرفت ذلك فنقول: يحتمل أن يحمل أن يكون

قال بعض حكماء الإسلام: إن تلك الملائكة المتلقية له بالروح والريحان هي روحانيّات الزهرة والمشتري وكأن الفائل يقول: إنَّ النفوس الإنسانية السعيدة، إذا فارقت أبدانها وحملت القوّة المتوهمة معها والهيئات المتخيّلة التي حصلت من السوعد الكريم في دار السدنيا من الجنسان واللولؤ والحسدائق، والأنهار، والأثمار، والحور العين والكائس المعين واللولؤ والمرجان والولدان والغلمان. فإنه يفاض عليها بحسب استعدادها وطهارتها ورجاء ثواب الآخرة صور عقليّة في غاية البهاء، والزينة مناسبة لما كانت كانت متحيّلة من الأمور المذكورة مناسبة ما، ولما كان لهذين الكوكبين أثر تام في إعداد النفوس للمتخيّلات البهيّة الحسنة ، وللفرح والسرور كما ينسب في المشهور إلى روحانيّتهما من الأفعال الحسنة نسب تلقى الإنسان بعد المفارقة المشهور إلى روحانيّتهما من الأفعال الحسنة نسب تلقى الإنسان بعد المفارقة بالرأفة، والرحمة والشفقة إلى روحانيتهما، والله أعلم.

وأما الخزنة للجنان فيشبه أن يكون هم السكان لها أيضاً باعتبار آخر؛ وذلك أنه لما كان الخازن هو المتولي لأحوال أبواب الخزانة بفتحها وتفريق ما فيها على مستحقها بإذن رب الخزانة ، ومالكها وغلقها ومنعها عن غير مستحقها. وكانت الملائكة هم المتولون لإفاضة الكمالات وتفريق ضروب الإحسان والنعم على مستحقها وحفظها ومنعها من غير مستحقيها والمستعدين بالطاعة لها ، بإذن الله وحكمته لا جرم صدق أنهم خزان الجنان بهذا الإعتبار ، وهم الذين يدخلون على المؤمنين من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عفي الدار .

قال بعض الفضلاء : إن العبد إذا راض نفسه حتى استكمل مراتب القوة النظرية ومراتب القوة العملية فإنه يستعد بكل مرتبة من تلك المراتب لكمال خاص يفاض عليه من الله تعالى ويأتيه الملائكة فيدخلون عليه من كل باب من تلك الأبواب بالسلام والتحيّة والإكرام . ثم إنّ الرضاء بقضاء الله من خير وشر باب عظيم من تلك الأبواب فالملك الذي يدخل على الإنسان منه برضاء الله كما قال تعالى : ﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾ هو رضوان

قوله ومسبّحون يحتمل أن يكون المراد بهم الصافون وغيرهم من الملائكة ؛ والواو العاطفة وإن اقتضت المغائرة ، إلاّ أن المغائرة حاصلة إذ هم من حيث هم صافون غيرهم من حيث هم مسبّحون وتعدد هذه الإعتبارات يسوغ تعديد الأقسام بحسبها وعطف بعضها على بعض ، ويؤيد ذلك الجمع بين كونهم صافين ، وبين كونهم مسبّحين في قوله تعالى : ﴿ وإنّا لنحن الصافون وإنّا لنحن المسبّحون ﴾ ويحتمل أن يريد نوعاً وأنواعاً أخر من ملائكة السماوات . فأما سبل الركوع عن الساجدين ، وسلب الإنتصاب عن الراكعين ، وسلب المزائلة عن الصافين ، وسلب السأم عن المسبحين فإشارة إلى كمال في مراتبهم المعبنة كل بالنسبة إلى من هو دونه وتأكيد لها بعدم النقصانات اللاحقة. فإن الركوع وإن كان عبادة إلاّ أنه نقصان ركوعه ، وكذلك التزايل عن مرتبة الصف نقص فيها ، وكذلك السأم في التسبيع نقصان فيه وإعراض عن الجهة المقصودة به وأيضاً فالسأم والمدلل عبارة عن إعراض النفس عن الشيء بسبب كدلال بعض القوى عبارة عن إعراض النفس عن الشيء بسبب كدلال بعض القوى الطبيعية عن أفعالها ، وذلك غير متصوّر في حق الملائكة السماوية .

وأما سلب غشيان النوم عنهم في قوله لا يغشاهم نوم العيون فهو ظاهر الصدق ؛ وبيانه أن غشيان النوم لهم مستلزم لصحة النوم عليهم واللازم باطل في حقهم فالملزوم مثله، أما الملازمة فظاهرة ، وأما بطلان اللازم فلأن النوم عبارة عن تعطيل الحواس الظاهرة عن أفعالها لعدم انصباب الروح النفساني إليها ورجوعها بعد الكلال والضعف ، والملائكة السماوية منزهون عن هذه الأسباب والألات ، فوجب أن يكون النوم غير صحيح في حقهم فوجب أن لا يغشاهم ، وأما سلب سهو العقول وغفلة النسيان . فاعلم أن الغفلة عبارة عن عدم التفطن للشيء ، وعدم تعقله بالفعل ، وهي أعم من السهو والنسيان وكالجنس لهما ، بيان ذلك أن السهو هو الغفلة عن الشيء مع بقاء صورته أو معناه في الخيال أو الذكر بسبب اشتغال النفس والتفاتها إلى بعض مهماتها .

وأما النسيان فهو الغفلة عنه مع إنمحاء صورته أو معناه عن إحمدي

قوله يات منهم سجود إشارة إلى مرتبة الملائكة المقربين لأن درجتهم أكمل درجات الملائكة. فكانت نسبة عبادتهم وخضوعهم إلى خضوع من دونهم كنسبة خضوع السجود إلى خضوع الركوع.

فإن قلت إنه قد تقدم أن الملائكة المقربين مبرؤون عن تدبير الأجسام ، والتعلق بها فكيف يستقيم أن يكونوا من سكان السماوات ومن الأجسام ، والتعلق بها فكيف يستقيم أن يكونوا من سكان السماواته إليه يكفي فيها أدنى مناسبة بينهما ، والمناسبة هيهنا حاصلة بين الأجرام السماوية وبين هذا الطور من المالائكة ، وهي مناسبة العلة للمعلول أو الشرط للمشروط. فكما جاز أن ينسب الباري جل جلاله إلى الإختصاص بالعرش ، والإستواء عليه في لفظ القرآن الكريم مع تنزيهه تعالى وتقدسه من هذا الظاهر . ولم يجر في الحكمة أن يكشف للخلق من عظمة الحق سبحانه أكثر من هذا القر فكذلك جاز أن ينسب الملائكة المقربون إلى الكون في السماوات بطريق الأولى وإن تنزّهوا عن الأجسام وتدبيرها لأن علياً النه السماوات بطريق الأولى وإن تنزّهوا عن الأجسام وتدبيرها لأن علياً النه قاصد قصد الرسول المؤلي وبالله التوقيق .

قوله وركوع يشبه أن يكون إشارة إلى حملة العرش إذ كانـوا أكمل ممّن دونهم فكـانت نسبة عبـادتهم إلى عبادة من دونهم كنسبـة خضوع الـركوع إلى خضوع الصف .

قوله وصافّون بحتمل أن يكون إشارة إلى الملائكة الحافين من حول العرش قيل: إنهم يقفون صفوفاً لأداء العبادة. كما أخبر تعالى عنهم: ﴿ وَإِنّا لنحن الصافّون ﴾ وتحقيق ذلك أن لكل واحد منهم مرتبة معينة، ودرجة معينة من الكمال يخصه وتلك الدرجات باقية غير متغيّرة، وذلك يشبه الصفوف، ومما يؤيد القول بأنهم الحافّون حول العرش ما جاء في الخبر أن حول العرش سبعين ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير، ومن ورائهم مائة ألف صفاً قد وضعوا الأيمان على الشمائل ما منهم أحد إلا وهو يسبّح.

قومه أي المفصح عن أحوالهم والمخاطب عنهم فيطلق عليه اسم اللسان لكونه مفصحاً عما في النفس ، ولما كانت الملائكة وسائط بين الحق سبحانه وبين رسله في تأدية خطابه الكريم إليهم لا جرم حسن إستعارة هذا اللفظ لهم لمكانِ المشابهة ، والمراد هيهنا بالإختلاف التردد بأمر الله ، وما قضى به مـرة بعـد أخرى، وبـالقضاء الأمـور المقضية إذ يقـال: هذا قضـاء الله أي مقضي الله ، ولا يراد به المصدر ، فإن معنى ذلك هو سطر ما كـان وما يكــون في اللوح المحفوظ بالقلم الإلهي ، وذلك أمر قد فرغ منه كما قال سنيك : جف القلم بما هو كـائن ، فإن قلت : كيف يصـح أن يكون هـذا القسم داخلًا في السجود لأن من كان أبدأ ساجداً كيف يتصور أن يكون مع ذلك متردداً في الرسالة ، والنزول ، والصعود ، مختلفًا بـالأوامر والنـواهي إلى الرســل سَلْمُهُمْ قلت : إنَّا بيِّنا أنه ليس المراد بسجود الملائكة هو وضع الجبهة على الأرض بالكيفية التي نحن عليها ؛ وإنَّما هو عبارة عن كمال عبوديتهم لله تعالى وخضوعهم تحت قدرته وذَّلتهم في الإمكان ، والحاجمة تحت ملك وجـوب وجـوده ، ومعلوم أنه ليس بين السجـود بهذا المعنى وبين تـردّدهـم بأوامـر الله تعالى واختلافهم بقضائه على وفق مشيئته وأمره منافاة بـل كل ذلـك من كمال عبوديتهم وخضوعهم لعزته واعترافهم بكمال عظمته .

قوله: ومنهم الحفظة لعباده. فاعلم أن في هذا القسم مطلوبين أحدهما ما الحفظة ؟ والثاني ما المراد منهم ؟ ثم الحفظة منهم حفظة للعباد كما قال تعالى : ﴿ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ﴾(١). ومنهم حفظة على العباد كما قال تعالى : ﴿ ويرسل عليكم حفظة ﴾ والمراد من الأولين حفظ العباد بأمر الله تعالى من الأفات التي تعرض لهم، ومن الأخرين ضبط الأعمال والأقوال من الطاعات والمعاصي . كما قال : ﴿ كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ﴾ وكقوله : ﴿ ما يلفظ من قول إلاّ لمديه رقيب عتبد ﴾ قال ابن عباس : إن مع كل إنسان ملكين أحدهما

<sup>. 17 - 17 (1)</sup> 

الخزانتين بالكلية ولذلك يحتاج الناسي للشيء إلى تجشّم كسب جديـد وكلفة في تحصيله .

ثنانياً: وبهذا يظهر الفرق بين الغفلة والسهو والنسيان ، وإذا عرفت ذلك ظهر أن هذه الأمور الثلاثة من لواحق القوى الإنسانية فوجب أن تكون مسلوبة عن الملائكة السماوية لسلب معروضاتهم عنهم ، ولما ذكر سهو العقول ونفاه عنهم أردفه بسلب ما هو أعمّ منه وهو الغفلة لاستلزام سلبها سلب النسيان . وقد كان ذلك كافياً في سلب النسيان إلا أنه أضاف الغفلة إليه ليتأكد سلبه بسلبها ، وأما قوله ولا فترة الأبدان ، فلأن الفترة هي وقوف الاعضاء البدنية عن العمل وقصورها بسبب تحلل الأرواح البدنية وضعفها ورجوعها للإستراحة ، وكل ذلك من توابع المزاج الحيواني فلا جرم صدق سلبها عنهم .

قوله ومنهم أمناء على وحيه وألسنة إلى رسله مختلفون بقضائه ، وأمره يشبه أن يكون هذا القسم داخلًا في الأقسام السابقة من الملائكة . وإنما ذكره ثانياً باعتبار وصف الأمانة على الوحي والرسالة والإختلاف بالأمر إلى الأنبياء سليتم وغيرهم . لأن من جملة الملائكة المرسلين جبرائيل سليتم وهو من الملائكة المقربين ، واعلم أنه لما ثبت أن الوحي وسائر الإفاضات من الملائكة المقربين ، واعلم أنه لما ثبت أن الوحي وسائر الإفاضات من صلق أن منهم أمناء على وحيه وألسنة إلى رسله إذا كان الأمين هو الحافظ لما كلف بحفظه على ما هو عليه ليؤديه إلى مستحقه ، وإفاضة الوحي النازل بواسطة الملائكة محفوظة نازلة ، كما هي مبراة عن الخلل الصادرة عن سهو لعدم معروضات السهو هناك أو عن عمد لعدم الداعي إليه ولقوله تعالى : 

« يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون (١٠٠٠).

وأما كونهم ألسنــة إلى رسله فهي إستعارة حسنــة إذ يقال : فــلأن لسان

.07-17(1)

ما في الصدور ﴾ (1). وقال : وأما معنى كونهم من ملائكة السماء ، فلأن أصلهم من ملائكة السماء ثم أرسلوا إلى الأرض ، والله أعلم ، وأما السدنة لأبواب جنانه فقد عرفت ما قيل فيهم .

قوله فمنهم الثابتة في الأرضيين السفلى أقدامهم المارقة من السماء العليا أعناقهم والخارجة من الأركان أقطارهم والمناسبة لقوائم العرش أكنافهم: فاعلم أن هذه الأوصاف وردت في صفة الملائكة الحاملين للعرش في كثير من الأخبار فيشبه أن يكونوا هم المقصودون بها هيهنا.

وروى عن ميسرة أنه قال: أرجلهم في الأرض السفلي رؤوسهم قد خرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم وهم أشد خوفاً من أهل السماء السابعة ، وأهل السماء السابعة أشد خوفًا من أهل السماء السادسة . وهكذا إلى سماء الدنيا ، وعن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه : لا تتفكروا في عظمة ربكم ولكن تفكروا فيما خلق من الملائكة فـإن خلقاً منهم يقــال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله وقدماه في الأرض السفلي وقد مرق رأسه من سبع سماوات وأنه ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير كأنه الوصع ؛ والوصع طائر صغير ، وعن ابن عباس أيضاً أنه قـال : لما خلق الله تعالى حملة العرش قال لهم احملوا عرشي فلم يطيقوا فقال لهم: قولوا لا حبول ولا قوة إلا بالله فلما قالوا ذلك استقبل فنفذت أقدامهم في الأرض السابعة على متن الشرى فلم تستقر فكتب في قدم كل ملك منهم اسماً من أسمائه فاستقرت أقدامهم ، ووجه هـذا الخبر أن وجـودهم وبقائهم وحـولهم وقوتهم التي بها هم على ما هم إنما هو من حوله وقوته وهيبته فلو أنه سبحانـه خلقهم وقال لهم: احملوا عرشي ولم تكن لهم استعانة ولا مدد بحول الله وقوته ، ومعونة لم ينتهضوا بحمل ذرّة من ذراة مبدعاته ومكوناته فضلاً عن تدبير العرش الذي هو أعظم الأجرام الموجودة في العالم. إذا عرفت ذلك فنقول:

.4-1++(1)

على يمينه والآخر على يساره فإذا تكلم الإنسان بحسنة كتبها من على يمينه .

وإذا تكلم بسيئة قال من على اليمين لمن على اليسار: انتظر لعله يتوب منها فإن لم يتب كتبت عليه قال المفسرون: فائدة ذلك أن المكلّف إذا علم أن الملائكة موكلون به يحصون عليه أعماله ويكتبونها في صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد في موقف القيامة كان ذلك أزجر له عن القبائح، واعلم أنه يحتمل أن يكون التعدد المدكور في الحفيظة تعدداً بحسب المؤوت، ويحتمل أن يكون بحسب الإعتبار. قال بعض من زعم أن الحفظة للعباد هي القوى التي أرسلها الله تعالى من سماء جوده على الأبدان البسرية: يحتمل أن تكون الحفظة على العباد هي مبادىء تلك القوى، البسرية: يحتمل أن تكون الحفظة على العباد هي مبادىء تلك القوى، يصدر، ويتعدد عن العبد من السيئات والحسنات في علم تلك المبادىء أو يصدر، ويتعدد عن العبد من السيئات والحسنات في علم تلك المبادىء أو يكون معناها كتبه صور الأفعال الخيرية، والبشرية إلى العبد بقلم الإفاضة في يكون معناها كتبه صور الأفعال الخيرية، والبشرية إلى العبد بقلم الإفاضة في الوح نفسه بحسب استعدادها لذلك قال: ويشبه أن تكون إشارة ابن عباس ممكنة من جوهر نفس العبد . فإن رحمة الله تعالى تسعه فإذا تاب من تلك السيئة لم تكتب في لوح نفسه .

وإن لم يتب حتى صارت ملكة راسخة في نفسه كتبت وعـ لمب بها يـ وم تقرم الساعة . قال : ويحتمـل أن يكون الحفظة على العباد هم بأعيانهم من الحفظة لهم فإن النفس تحفظ في جوهرها ما يفعله من خير وشر وتحصيه يوم البعث على نفسها إذ زالت عنها الغواشي البدنية ، وتجده مصوراً مفصلاً لا تغيب عنها منه شيء . كما قال تعالى : ﴿ يوم تجـد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾(١). وكما قال تعالى : ﴿ ونخرج له يـوم القيامة كتاباً يلقيه منشـوراً إقرء كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾(٢). وكما قال : ﴿ إذا بعثر ما في القبور وحصل بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾(٢).

<sup>.</sup> YA = T (<sup>1</sup>)

<sup>.18-17(7)</sup> 

غير أن يكون هناك تعرض لإثبات قوائم بل ما يشبه القوائم .

قوله ناكسة دونه أبصارهم متلفعون تحته بأجنحتهم: الضميران في دونه وتحته راجعان إلى العرش وقد جاء في الخبر عن وهب بن منبه قال: إن لكل ملك من حملة العرش ومن حوله أربعة أجنحة. أما جناحان فعلى وجهه مخافة أن ينظر إلى العرش فيصعق. وأما جناحان فيفهوا بهما ليس لهم كلام إلا التسبيح والتحميد، وكنى الله بنكس أبصارهم عن كمال خشيتهم لله تعالى واعترافهم بقصور أبصار عقولهم عن إدراك ما وراء كمالاتهم المقدرة لهم وضعفها عما لا يحتمله من أنوار الله، وعظمته المشاهدة في خلق عرشه وما فوقهم من مبدعاته. فإن شعاع أبصارهم منته واقف دون حجب عزة الله.

وعن بريد الرقاشي : أن لله تعالى ملائكة حول العرش يسمون المخلخلين تجري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة يميدون كأنما تنقضهم الرياح من خشية الله تعالى ، فيقول لهم الرب جل جلاله ملائكتي ما الذي يخيفكم ؟ فيقولون : ربَّنا لو أن أهـل الأرض اطلعوا من عـزتك ، وعـظمتك على ما اطلعنا عليه ما ساغوا طعاماً ولا شراباً ولا انبسطوا في فرشهم ولخرجوا إلى الصحراء يخورون كما يخور الثور ، واعلم أنه لما كان الجناح من الطائر والإنسان عبارة عن محل القوة والقدرة والبطش صح أن يستعار للملائكة على سبيل الكناية عن كمالهم في قدرتهم وقوتهم التي يطيرون في بيـداء جلال الله وعظمته، وتصدر بواسطتهم كمالات ما دونهم من مخلوقات الله ، وصح أن توصف تلك الأجنحة بالقلة والكثرة في آحادهم ، ويكون ذلك كناية عن تفاوت قرابتهم وزيادة كمال بعضهم على بعض ، ولما استعار لفظ الأجنحة استلزم ذلك أن يكون قد شبّههم بالطائر ذي الجناح ، ثم لما كان الطائر عند قبض جناحه يشبه المتلفع بثوبه والملتحف به ، وكانت أجنحة الملائكة التي هي عبارة عن كمالهم في قدرهم وعلومهم مقبوضة قاصرة عن التعلق بمثل مقدورات الله، ومبدعاته واقفة دون جلالـه وعظمتـه في صنعه لا جـرم أشبه ذلك قبض الأجنحة المشبه للتلفّع بالثوب فاستعار سينه. لفظ التلفع أيضاً ، وكنى به عن كمال خضوعهم ، وانقهارهم تحت سلطان الله وقوته والمشاهدة

أما من قال بأن الملائكة أجسام كان حمل صفاتهم المذكورة في هذه الأخبار في كلامه بلت على ظاهرها أمراً ممكناً وأنه تعالى قادر على جميع الممكنات . وأما من نزههم عن الجسمية فقال إن الله سبحانه لما خلق الممكنات الملائكة السماوية مسخرين لأجرام السماوات مدبّرين لعالمنا، عالم الكون والفساد وأسباباً لما يحدث فيه كانوا محيطين بإذن الله علماً بما في السماوات والأرض فلا جرم كان منهم من ثبت في تخوم الأرض السفلى أقدام إدراكاتهم التي ثبتت واستقرت باسم الله الأعظم وعلمه الأعز الأكرم، ونفذت في بواطن الوجودات الموجودات خبر أو موقت من السماء العليا أعناق عقولهم، وخرجت من أقطارها أركان قواهم العقلية، وقوله المناسبة لقوائم العرش وخرجت من أنها مشبهون ومناسبون لقوائم العرش في بقائهم، وثباتهم عن الزائل من تحته أبداً إلى ما شاء الله . فإن قلت : فهل هناك قوائم غير الحاملين للعرش الذي أشار إليهم ، وتكون هذه الطائفة من الملائكة مناسبة للعائم أما لا . قلت : قد جاء في الخبر أن العرش له قوائم .

روي عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه سنت عن جده سنت أنه قال: إن بين القائمين من قوائم العرش والقائمة الأخرى حفقان الطير المسرع ثمانين ألف عام قال بعض المحققين: إن هناك قوائم ثمان قد فوض الله تعالى إلى كل ملك من الملائكة الثمانية الحاملين للعرش تدبير قائمة منها، وحملها ووكله بها. إذا عرفت ذلك فنقول: يحتمل أن يكون قد أشار سنت بقوله تلك القوائم ووجه المناسبة أن الكتف لما كان محل القوة والشدة استعاره وين على القوة والقدرة التي يخص كل ملك من تلك الملائكة ، وبها يدبر تلك القوائم من العرش ، ولا شك أن بين كل قائمة من تلك القوائم وبين كل قدرة من تلك القدرة مناسبة ما لأجلها خص الله سبحانه ذلك الملك بحمل تلك القائمة، وذلك معنى قوله المناسبة لقوائم العرش أكتافهم الملك بحمل تلك القائمة، وذلك معنى قوله المناسبة لقوائم العرش أكتافهم ويحتمل أن يكون كما استعار لهم لفظ الأقدام استعار لهم أيضاً لفظ الاكتاف ثم شبة قيامهم بأمر الله في حملهم للعرش. بقيام الأساطين التي يبني عليها الواحد منا عرشه فهم مناسبون مشابهون لقوائم العرش التي يبني عليها الواحد منا عرشه فهم مناسبون مشابهون لقوائم العرش التي يبني عليها الواحد منا عرشه فهم مناسبون مشابهون لقوائم العرش التي يبني عليها الواحد منا عرشه فهم مناسبون مشابهون لقوائم العرش التي يبني عليها من الواحد منا عرشه فهم مناسبون مشابهون لقوائم العرش التي يبني عليها من

طرفه إلى قبلة وجوب الوجود ، وبالغ في تقليب حدقه فلن يرجع إلا بمعنى جزئي، يتعلق بمحسوس حتى أنه لا يقدر نفسه ولا يدركها إلا ذات مقدار وحجم ، ولما كان الوهم من خواص المزاج الحيواني لا جرم سلب التوهم عن هذا الطور من الملائكة لعدم قوة الوهم هناك . فإن هذه القوة لما كانت موجودة للإنسان لا جرم كان يرى ربه في جهة ، ويشير إليه متحيّزاً ذا مقدار وصورة ، ولذلك وردت الكتب الإلهية والنواميس الشرعية مشحونة بصفات التجسيم كالعين واليد والإصبع، والإستواء على العرش، ونحو ذلك خطاباً للخلق بما تدركه أوهامهم وتـوطيناً لهم ، وإينــاساً حتى أن الشـــارع لو أخذ في مبدأ الأمر بين لهم أن الصانع الحكيم ليس داخل العالم ، ولا خـارجه ، ولا في جهـة ، وليس مجسم ، ولا عرض لاشتـد نفار أكثـرهـم من قبول ذلك وعظم إنكارهم لـه ، فإن الـوهم في طبيعته لا يثبت مـوجوداً بهـذه الصفة ولا يتصوره ، ومن شأنه أن ينكر ما لا يتصور فكان منكراً لهذا القسم من المموجودات والخطابات الشرعية ، وإن وردت بصفـات التجسيم إلّا أن الألفاظ الموهمة لذلك لما كانت قابلة للتأويل محتملة له كانت وافية بالمقاصد إذ العامي المغمور في ظلمات الجهل يحمله على ظاهره ، ويحصل بذلك تقييده عن تشتت اعتقاده وذو البصيرة المترقى عن تلك الدرجة يحمله على ما يحتمله عقله من التأويل ، وكذلك حال من هو أعلى منه، والناس في ذلك على مراتب فكان إيرادها حسناً وحكمة .

قوله ولا يجرون عليه صفات المصنوعين .

أقول: إجراء صفات المصنوعين عليه إنّما يكون بمناسبته ومماثلته مع مصنوعاته ومكوناته وكل ذلك بقياس من الوهم ومحاكاة من المتخيّلة له بصورة المصنوع، فكان الوهم يحكم أولاً بكون البارىء عز سلطانه مثلاً لمصنوعاته التي يتعلق إدراكه بها من المتحيّزات وما يقوم بها ويخيّله بصورة منها ثم يساعده العقل في مدمة أُخرى هي أن حكم الشيء حكم مثله فيجري حيئذ عليه صفات مصنوعاته التي حكم بمثليّته لها ، ولما كانت الملائكة السماوية منزّهين عن الوهم والخيال لا جرم وجب تنزيههم عن أن يجروا عليه السماوية منزّهين عن الوهم والخيال لا جرم وجب تنزيههم عن أن يجروا عليه

في صورة عرشه . فإن قلت: إنك بيّنت أن المراد بالركوع هم حملة العرش فكيف يستقيم مع ذلك أن يقال : إن هذا القسم هم حملة العرش أيضاً . فإن من كان أقدامهم في تخوم الأرضين ، وأعناقهم خارجة من السماوات السبع ومن الكرسي ، والعرش كيف يكون مع ذلك راكعاً ؟ قلت : الجواب عنه قلد سبق في قولهم ومنهم أمناء على وحيه . فإن الركوع أيضاً المقصود منه الخشوع لعزة الله وعظمته ، وذلك غير مناف للأوصاف المذكورة هيهنا ، وبالله التوفيق .

قوله مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزّة وأسنار القدرة إشارة إلى أن الآلات البشرية قاصرة عن إدراكهم والوصول إليهم ، وذلك لتنزههم عن الجسمية والجهة وقربهم من عزة مبدعهم الأول جل جلاله ، وبعد القوى الإنسانية عن الوقوف على أطوارهم المختلفة ومراتبهم المتفاونة . وإذا كان الحال في الملك العظيم من ملوك الدنيا إذا بلغ في التعزّز والتعظيم إلى حبث لا يراه إلا أجلاء خواصه . وكان الحال أيضاً في بعض خواصه كذلك كالوزير والحاحب والنديم . فإنهم لا يصل إليهم كل الناس بل لا يصل إليهم كالوزير والحاحب والنديم . فإنهم لا يصل إليهم كل الناس بل لا يصل إليهم إلا من كانت له إليهم وسيلة تامة ، وعلاقة قوية ، وكان منشأ ذلك إنما هو عظمة الملك وهبته ، وقربهم منه فكان الحائل بينهم وبين غيرهم إنما هو حجب عزّة الملك وأستار قدرته وقهره ، فكيف الحال في جبّار الجبابرة ومالك الدنيا والأخرة ، وحال ملائكته المقرّبين ومن يليهم من حملة العرش الروحانيين ، فبالحري أن ينسب عدم وصول قوانا الضعيفة إليهم العراتبهم إلى حجب عزة الله وعظمته لهم ، وكمال ملكه وتمام قدرته ، وما أهلهم له من قربه ومطالعة أنوار كبريائه عزّ سلطانه ولا إله إلا قدر. ه .

قوله ولا يتـوهّمون ربهم بـالتصويـر إشارة إلى تنـزيههم عن الإدراكات الوهمية ، والخيـالية في حق مبـدعهم عزّ سلطانه. إذ كان الـوهم إنما يتعلق بالأمور المحسوسة ذات الصور والأحياز والمحال الجسمانية فالوهم وإن أرسل قـوله منهـا في خلق آدم طنك ثم جمع سبحـانه من حـزن الأرض إلى قوله وتناس الذرية .

أقول : الحزن من الأرض ما غلظ منها واشتـد كالجبـل ، والسهل مـا لان ، وعذبها ما طاب منها واستعد للنبات والزرع ، والسبخ ما ملح منها ، والمسنون الطين الرطب في قبول ابن عباس ، وعن ابن السكيت عن أبي عمرو أنه المتغيّر ، وقول ابن عبـاس أنسب إلى كلام على عليه الأن قـوله : سنَّها بالماء حتى لزبت أي أنه خلَّطها بالماء حتى صارت طيناً رطباً يلتصق، وصلصلت قبال بعضهم: الصلصال هنو المنتن من قولهم صل اللحم وأصل إذاً أنتن. وقيل هو الطين اليابس الذي يصلصل وهو غير مطبوخ ، وإذا طبخ فهو فخار ، وقيل إذا توهمت في صوته مداً فهو صليل ، وإذا توهمت فيــه ترجيعاً فهو صلصلة ، ولاطها بالبلَّة أي خلطها بـالرطـوبة ومزجها بهـا ؛ والبلَّة بالكسر النداوة ، وبالفتح واحدة البل ، والـلازب الـلاصق ، وأصل البـاء الميم ، وجبل أي خلق ، والأحناء جمع حنو وهي الجوانب ، والوصول جمع كثرة للوصل ، وهي المفاصل وجمع القلَّة أوصال ، والأعضاء جمع عضو بالكسر والضم كاليد والرجل للحيوان ، وأصلدها أي جعلها صلداً ، وهم. الصلبة الملساء ، والذهن في اللغة الفطنة والحفظ ، وفي الإصطلاح العلمي عبارة عن القوى المدركة من العقل والحس الباطن ، والفكر جمع فكرة وهي قوة للنفس بها تحصل الإدراكات العقلية ، ويشبه أن يكون أصل الإنسان أنس وهو الأنيس ، والألف والنون في أصـل لحوقهـا له للتثنيـة ؛ وذلك لأن الأنس أمر نسبي لا يتحقق إلا بين شيئين فصاعداً.

ولما كان كل واحد من الناس يأس بصاحبه قبل إنسان ثم كثر استعماله مثنى فأجريت على النون وجوه الإعراب ، والمساءة الغم، والجوارح الاعضاء ، والإختدام ، والإستخدام بمعنى ، والأدوات جمع أداة ، وأصلها السواو ، ولذلك ردّت في الجمع ، والإستيداء طلب الأداء ، والخنوع الخضوع ، واشتقاق إبليس من الإبلاس ، وهو اليأس والبعد لبعده من رحمة الله ، والحمية الأنفة ، واعترتهم أي غشيتهم ، والدوهن الضعف ، والنظرة

صفات مصنوعاته سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً ، وكذلك قوله ولا يحدّونه بالأماكن ولا يشيرون إليه بالنظائر . فإن الحاكم بحده في مكان وتحيّزه فيه والمشير إليه بالمثل المتصور له بالقياس إلى نظير يشاكله ويشابهه . إنما هو الوهم والخيال ، ولما عرفت أنهما يخصان للحيوان العنصري لا جرم كانت هذه الأحكام مسلوبة عن الملائكة السماوية مطلقاً وبالله التوفيق .

الفصل الثالث في كيفية خلق آدم ﷺ .

ثُمَّ جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الأَرْضِ وَسَهْلِهَا ، وَعَذْبِهَا وَسَبَخِهَا ، تُـرْبَةً سَنَّهَا بِالْمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ ، وَلاَطَهَا بِـالْبَلَّةِ حَنَّى لَزُبَتْ فَجَبَـلَ مِنْهَا صُـورَةً ذَاتَ أَحناء وَوُصُول، وَأَعْضَاء وَفُصُول: أَجْمَدَهَا حَتَّى اسْتَمسَكُتْ وَأَصْلَدَهَا حَتَّى صَلْصَلَتْ لِـوَقْتِ مَعْدُودٍ ، وأُمَدٍ مَعْلُوم ؛ ثُمَّ نَفَحَ فِيهِـا مِنْ رُوحِهِ فَمَثْلَتْ إِنْسَاناً ذَا أَذْهَانٍ يُجِيلُهَا ، وَفِكُرِ يَتَصَرَّفُ بِهَا ، وَجَوَارِحَ يَخْتَـلِمُهَا ، وَأَدَوَاتٍ يُقَلِّبُهَا ، وَمَعْرِفَةٍ يَفُرُقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْأَذْوَاقِ وَالْمَشَامُ ، وَالْأَلْوَانِ والأجناس، مَعْجُوناً بطِينَةِ الأَلْوَانِ الْمُخْتَلِفَةِ ، وَالأَشْبَاهِ الْمُؤْتَلِفَة ، وَالْأَشْب الْمَتَعَادِيَةِ وَالْأَخْلَاطِ الْمُتَبَايِنَةِ ، مِنَ الْحَرِّ وَالْبَـرْدِ ، وَالْبَلَّةِ وَالْجُمُودِ ؛ وَآسْتـأْدَى الله سُبْحَانَهُ الْمَلَائِكَةَ وَدِيعَتُهُ لَــَدْيُهُمْ ، وَعَهْـدَ وَصِيَّتِهِ إِلَيْهُمْ ، فِي الْإِذْعَـانِ بالسُّجُودِ لَهُ ، وَالْخُشُوعِ لِتَكْرَمَتِهِ ؛ فَقَالَ سُبْحَانَهُ : (ٱسْجُدُوا لاَدَمَ) فَسَجَـدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, آعْتَرَتْهُ الْحَمِيَّةُ وَغَلَبَتْ عَلَيهِ الشَّقْوَةُ ، وَنَعَزَّزَ بِخِلْقَةِ النَّار وَاسْتَهْوَنَ خَلْقَ الصَّلْصَالَ ؛ فَأَعْطَاهُ الله النَّظْرَةَ ٱسْتِحْقَاقًا للسُّخْطَة ، وَٱسْتَتْمَامِاً لِلْمَلَّة ، وإنجازاً لِلْعِدَةِ ؛ فَقَالَ (إنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إلى يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ) ثُمٌّ أَسْكَنَ سُنْحَانُهُ آدَمَ دَاراً أَرْغَـدَ فِيهَا عَيْشَـهُ ، وَآمَنَ فِيهَا مَحَلَّتَهُ ، وَحَذَّرَهُ إِبْلِيسَ وَعَدَاوَتَهُ ، فَآغْتَرُهُ عَدُوُّهُ نَفَاسَةً عَلَيْهِ بدّارِ الْمُقَامِ وَمُرَافَقَةِ الأَبْرَارِ ، فَبَاعَ الْيَقِينَ بشَكُّه ، وَالْعَزِيَمةَ بِوَهْنِهِ ، وَآسْنَبْدَلَ بِالْجَذَل ِ وَجَلًّا ، وَبِالإِغْتِـرَارِ نَدَمـاً ثُمَّ بِسَطَ الله سُبْحَانَهُ لَهُ فِي تَوْبَتِهِ ، وَلَقَّاهُ كَلِمَةَ رَحْمَتِهِ ، وَوَعَدَهُ المرَّدُّ إلى جَنَّتِهِ ، وَأُهْبِطُهُ إِلَى دَارَ البِّليَّةِ ، وَتَناسُلِ الذُّرِّيَّةِ .

تقديره فسأل النظرة وذلك قوله أنظرني فأعطاه الله النظرة إلى يوم الوقت المعلوم كقوله تعالى : ﴿ قال إنّك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ﴾. وقوله : ثم أسكن سبحانه آدم داراً أرغد عيشه كقوله تعالى : ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك البحنة وكُلا منها رغداً حيث شئتما ﴾ (١) وقوله : وحذّره إليس وعداوته كقوله : ﴿ قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من المجنة فتشقى ﴾ وقوله : فاغتره إبليس نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار كقوله : ﴿ فوسوس إليه الشيطان ﴾ الآية وقوله ﴿ فدليهما نجد له عزماً ﴾ وقوله : والعزيمة بوهنه، كقوله تعالى : ﴿ فنسي ولم وقله ربّا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾ (١) وقوله : ثم بسط الله في توبته ولقاه كلمة رحمته كقوله تعالى : ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ﴾ وقوله ووعده المردّة إلى جنته ذلك الوعد في شعلى : ﴿ فياما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداى فلا يضل ولا جميعاً ﴾ .

البحث الثاني: أن الله تعالى أشار في مواضع من كتابه الكريم إلى خلق آدم من تراب فقال: ﴿ إِنْ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ﴾ (\*) وقال في موضع آخر ﴿ إِني خالق بشراً من طين ﴾ (\*). وقال في موضع آخر ﴿ إِني خالق بشراً من طين ﴾ (\*).

قال المتكلمون: وإنما خلقه الله على هذا الوجه إما لمحض المشيئة أو لما فيه من دلالة الملائكة على كمال قدرته وعجيب صنعه لأن خلق

<sup>. 17-1 (1)</sup> 

<sup>.</sup> TY - V (T)

<sup>. 177 - 71 (7)</sup> 

<sup>.07 - 4 (8)</sup> 

<sup>.</sup> V1 - TA (0)

<sup>(</sup>F) of \_ FY.

بفتح النون وكسر الظاء الإمهال والسخط الغضب، واغتره أي استغفله ونفست عليه بالأمر نفاسة. إذا لم تره مستحقاً له، والعزيمة الإهتمام بالشيء، والجدل السرور، والإهباط الإنزال. إذا عرفت ذلك فنقول: للناس في هذه القصة طريقان:

الطريق الأول: أن جمهور المسلمين من المفسرين والمتكلمين حملوا هذه القصة على ظاهرها ثم ذكروا فيها أبحاثاً.

البحث الأول: أن هذه قد كررها سبحانه في كتابه الكريم في سبع سور؛ وهي سورة البقرة، والأعراف والحجر، وسورة بني إسرائيل، والكهف، وطه، وسورة ص، وذلك لمن يشتمل عليه من تذكير الخلق وتنبيههم من مراقد الطبيعة التي جذبهم إليها إبليس ، والتحذير من فتنة وفتنة جنوده والجذب إلى جناب الله ومطالعة أنوار كبريائه، كما قـال تعالى : ﴿ يُمَّا بني آدم لا يفتنّنكم الشيــطان كمـا أخــرج أبــويكم من الجنــــة ﴾(١). الأيـــة فقوله النبين وتربة كقوله تعالى : ﴿ خلقه من ترابٍ ﴾ . وقوله : سنَّها بـالماء \_ كفوله تعالى : ﴿ من حماء مسنون ﴾ وقوله : لاطها بـالبَّلة حتى لزيت كقوله تعالى : ﴿ من طين لازب ﴾ وقوله : حتى صلصلت كقوله تعالى : ﴿ من صلصال ﴾ وقوله: ثم نفخ فيه من روحه كقوله: ﴿ فَإِذَا نَفْخَتَ فِيهُ مِنْ روحي ﴾ وقوله : ونفخ فيه من روحه وقوله : ذا أذهان يجيلهـا وفكر يتصرف بها وجوارح يختدمها كقوله تعالى : ﴿ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ﴾ وقوله : واستأدى الله سبحانه الملائكة ودبعتـه لديهم وعهـد وصيّته إليهم كقوله تعالى : ﴿ فقعوا لـه ساجـدين ﴾ وقولـه : اسجدوا وقـوله : إلاَّ إبليس كقوله تعالى: ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلَّا إبليس ﴾، وقول ه اعترته الحمية إلى قول وتعزّز بخلقة النار واستهون خلق الصلصال كقوله تعالى : ﴿ حَكَايِـةَ عَنْ إِبِلْيِسْ أَنَا خَيْـرٌ مَنْهُ خَلَقْتَنَّى مَنْ نَـارٌ وَخَلَقْتُهُ مَنْ طينَ ﴾ وقوله : أأسحد ليشر خلقته من صلصال وقبوله فبأعطاه الله النظرة حذف قبله

<sup>·\*\*\*- (1)</sup> 

الثالث: أنَّ السجود في أصل اللغة عبارة عن الإنقياد والخضوع الكامل قال الشاعر: ترى الاكم فيها سجداً للحوافر أي أن تلك الجبال الصغار كانت مذللة لحوافر الخيل ، ومنه قوله تعالى: ﴿ والنجم والشجر يسجدان ﴾ والقول الثاني هو مقتضى كلامه الشخير إذ فسر السجود به فقال والخضوع لتكرمته ، وبالله التوفيق .

البحث الرابع: اختلفوا في الملائكة اللذين أمروا بالسجود لآدم فاستعظم بعضهم سجود ملائكة السماء له ، وقالوا المأمورون بذلك هم الملائكة اللذين أهبطوا مع إبليس إلى الأرض قالوا وذلك أن الله تعالى لما خلق السماوات والأرض وخلق الملائكة أهبط منهم ملاء إلى الأرض يسمون بالجن رأسهم إبليس ، وأسكنهم إباها وكانوا أخف الملائكة عبادة فأعجب إبليس بنفسه ، وتداخله الكبر فأطلع الله عز وجل على ما انطوى عليه فقال له ولجنده : ﴿ إِنِي خالق بشراً من طبن فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا لم ساجدين ﴾(١) وقال بعضهم : إن المأمورين بالسجود لآدم هم كل الملائكة بدليل قوله تعالى : ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ فأكد جمعهم بأكمل وجوه التأكيد.

البحث الخامس: أكثر المتكلمين لاسيما المعتزلة على أن إبليس لم يكن من الملائكة وقال جمهور المفسرين ومنهم ابن عباس: إنه كان من ملائكة الأرض الذين أهبطوا قبل آدم. حجة الأولين قول تعالى: ﴿ إِلا إِبليس كان من المجن ﴾ والجن لم يكونوا من الملائكة بدليل قوله تعالى للملائكة: ﴿ أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ﴾ وقول الملائكة ﴿ سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن ﴾ (٢) واحتج من قال إنه منهم باستثناء إبليس من الملائكة في غير موضع من القرآن الكريم ، والإستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل ، وذلك يدل على أن إبليس من الملائكة ، وأجابوا عن

<sup>.</sup> YY = ٣٨ (<sup>1</sup>)

<sup>. 1 - 41 (1)</sup> 

البحث الشاك : أجمع المسلمون على أن سجود المىلائكة لأدم لم يكن سجود عبادة لأن العبادة لغير الله كفر ، ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال :

الأول: أن ذلك السجود كان لله وكان آدم كالقبلة وكما يحسن أن يقال سجدوا لآدم كذلك يحسن أن يقال سجدوا للقبلة بدليل قول حسان بن ئابت:

ماكنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثمَّ منهاعن أبي حسن السيس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالآيات والسنن

فقوله صلى لقبلتكم نص على المقصود الثاني أنّ السجود كان لأدم تعظيماً له وتحبّة كالسلام منهم عليه ، وقد كان الأمم السالفة تفعل ذلك كما يحيى المسلمون بعضهم بعضاً ، وعن صهبب أن معاذاً \_ (رضي الله عنه) لما تقدم من اليمن سجد للنبي المنتقب فقال له : ينا معاذ منا هذا ؟ فقال : رأيت اليهود تسجد لعظمائها وعلماءها ، ورأيت النصارى تسجد لقسيّسها وبطارقتها فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : تحية الأنبياء فقال المنتقب كذبوا على انبيائهم .

التصريح أخرج منها مذؤماً مدحوراً ، قال بعض الفضلاء : وتقريره أن الذي قال تعالى نصّ بحكم الحكمة الإلهية والقدرة الربانية ، والذي قالـه إبليس قياس ومن عارض النص بالقياس كان مرجوماً ملعوناً .

البحث السابع: احتجّت الأشعرية على أنه تعالى قىدير أن يلق الكفر في الكافرين من هذه القصة بوجهين:

أحدهما : أنه تعالى أنظر إبليس مع أنه بعلم أنه إنسا قصده إغـواء بني آدم ولو أهلكه لاستراحوا ، وعدم الشر الحاصل منه ومن ذريته .

الثاني: قال أغويتني فنسب الإغواء إلى الله تعالى مع أنه لم ينكر عليه هذا الكلام وهذا صريح في أنه تعالى يفعل الإغواء. أجابت المعتزلة عن الأول بأن الله تعالى خلق آدم وذريته قادرين على رفع إبليس عن أنفسهم فهم الذين اختاروا الكفر والفساد. أقصى ما في الباب أن يقال إن الإحتراز عن القبيح حال عدم إبليس أسهل منه حال وجوده ، إلا أن على هذا التقدير تصير وسوسته سببالزيادة المشقة في أداء الطاعات. فيزداد المكلف بتكلفها ثواباً. كما قال بالتني : أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها وذلك لا يمنع الحكيم من فعله كما أن إنزال المشاق والآلام وإنزال المتشابهات صار سبباً لزيادة الشبهات ومع ذلك لم يمتنع فعلها من الله تعالى وهذا الوجه قريب من قدله التناها الماللة.

وعن الشاني: أن المراد من قوله بما أغويتني أي بما خيبتني من رحمتك ، وقبل معنى إضافة غوايته إلى الله تعالى أن الله تعالى لما أمره بالسجود لآدم عصى وغوى، فكان الباري هو الأصل في حصول الإغواء له فلذلك نسبه إليه ، واحتج أيضاً من جواز الخطأ على الأنبياء عبينه من هذه القصة بقوله تعالى : ﴿ وعصى آدم ربه فغوى ﴾ وأجاب من أوجب عصمتهم من حين الولادة بأنه لما دل الدليل على وجوب عصمتهم وجب صرف هذا اللفظ ونحوه على ترك الأولى وهو في حقهم سيئة ومعصبة وإن كان في حق غيرهم حسنة. كما قال حسنات الأبرار سيئات المقربين ، ومن أوجب غيرهم حسنة.

حجة الأولين من وجهين: أحدهما المعارضة بقوله تعالى: ﴿ وجعلوا بينه وبين المجنّة نسباً ﴾ وذلك الجعل هو قول قريش: الملائكة بنات الله بدليل قوله تعالى: ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنااتاً ﴾ فهذه الآية تدل على أن الملائكة من الجن

الشاني: أن كون إبليس من الجن لا ينافي كونه من الملائكة يصدق عليهم اسم الجن لأن الجن مأخوذ من الاجتنان وهو الإستتار، ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه ومنه المجنون لاستتار العقل والملائكة مسترون عن الأعين فوجب جواز إطلاق لفظ الجن عليهم ، واعلم أن الخلاف لفظي فإنه إذا ثبت أن الملائكة الذين أهبطوا إلى الأرض قبل آدم هم المسمون بالجن وإبليس من الجن ثبت أن إبليس من الملائكة وليس النزاع في أنه من ملائكة الأرض أو من ملائكة السماء بل في كونه من الملائكة مطلقاً فإذن ليس بينهم خلاف المعنى .

البحث السادس: اختلفوا في سبب عداوة إبليس لأدم فقال بعضهم: إنه الحسد وذلك أن إبليس لما رآى ما أكرم الله به آدم من إسجاد المسلائكة وتعليمه ما لم يطلع عليه الملائكة حسده وعاداه، وقال آخرون: إن السبب تباين أصليهما ولمنافرة الأصلين أشر قوي في منافرة الفرعين قالوا وتباين أصليهما هو منشأ القياس الفاسد من إبليس حين أمر بالسجود وذلك قوله: ﴿ أَنَا خَيْرِ منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴿ (١) وكأنه في خطابه يقول إن آدم جسماني كثيف وأنا روحاني لطيف، والجسماني أدون حالاً من الروحاني، والأدون كيف يليق أن يكون مسجوداً للأعلى، وأيضاً فإن أصل أشرف العناصر، وإذا كان أصلي خيراً من أصله وجب أن أكون خيراً منه وأشرف، والأشرف يقبح أن يؤمر بالسجود للأدون. قالوا: فكان ذلك قياساً وأشرف، والأول من قاس هو إبليس فأجابه الله تعالى جواباً على سبيل التنبيه دون

<sup>.</sup> VV- "A (1)

الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً، وظلمت نفسي فتب على إنك أنت التواب الرحيم .

الخامس: قول عائشة: لما أراد الله تعالى أن يتوب على آدم طاف بالبيت سبعاً ، والبيت حينتذ ربوة حمراء . فلما صلى ركعتين استقبل القبلة (البيت) وقال : اللهم إنّك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي ، وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي ، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك إيماناً تباشر به قلبي ، ويقيناً صادفاً حتى أعلم أنه لم يصيبني إلا ما كتبت لي ، ورضني بما قسمت لي ، فأوحى الله تعالى إليه يا آدم قد غفرت كتبت لي ، ورضني بما قسمت لي ، فأوحى الله تعالى إليه يا آدم قد غفرت لك ذنبك ولن يأتيني أحد من ذريتك فيدعوني بمثل ما دعوتني به إلا قد غفرت ذنوبه وكشفت همومه ونزعت الفقر من بين عينيه وجاءته الدنيا وهو لا يريدها .

البحث التاسع: في حقيقة التوبة قال الإمام الغزالي: التوبة عبارة عن معنى مركب من ثلاثة أمور مترتبة علم ثم حال ثم تسوك.

أما العلم فأن يعلم العبد ضرر الذنوب وكونه حجاجاً بينه وبين الله تعالى وقيداً يمنعه من دخول الجنة. فإذا علم ذلك بيقين غالب على قلبه فإن ذلك يوجب له تألماً نفسانياً بسبب فوات الخير العظيم المسطلوب لكل عاقل فيسمى تألمه بسبب فعله المفوّت لمحبوبه، ومطلوبه ندماً فإذا غلب هذا الألم على القلب أوجب له القصد إلى أمرين:

أحدهما: ترك الذنوب التي كان ملابساً لها أولًا .

والشاني: العزم على ترك الذنب المفوت لمطلوبه في المستقبل إلى آخر العمر فهذه حقيقتها ، وينشأ من ذلك تلافي ما فات بالجبر والقضاء ، وإن كان قابلاً للجبر ، والعلم هو الأصل في إظهار هذه الخيرات فإن القلب إذا أيقن بأن الذنوب كالسموم المهلكة والحجب الحائلة بينه وبين محبوبه . فلا بد أن يتم نور ذلك اليقين فتشتعل فيه نيران الندم فيتألم به القلب وحينشذ ينبعث من تلك النار طلب الإنتهاض للتدارك فالعلم والندم والقصد المتعلق بنعث من تلك النار طلب الإنتهاض للتدارك فالعلم والندم والقصد المتعلق

عصمتهم من حين الرسالة فله أن يحمل هذه المعصية على ماقبل الـرسالـة ، والمسألة مستقصاة في الكلام .

البحث الشامن: قال القفّال أصل النلقي في قوله: ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات ﴾ وقوله ﴿ فتلقى آدم من موضع الإستقبال لللمسيء والجاني ثم وضع موضع القبول والأخذ قال موضع الإستقبال لللمسيء والجاني ثم وضع موضع القبول والأخذ قال تعالى: ﴿ وَإِنْكُ لَتَلَقّي القرآن من لذن حكيم عليم ﴾ أي تلقنه ويقال تلقينا الحاج أي استقبلناهم وتلقيت هذه الكلمة من فلان أي أخذتها منه، وإذا كان هذا أصل الكلمة وكان من تلقى رجلاً فتلاقبا لقي كل واحد منهما صاحبه، وأضيف بالإجتماع إليهما معاً فصلح أن يشتركا في الوصف بذلك فكل ما تلقيته فعد تلقاك فجاز أن يقال تلقى آدم ربه كلمات أي أخذها ووعاها واستقبلها بالقبول، ولقاه الله إياها أي أرسلها إليه وواجهه بها، ثم ذكر والمفسرون في ذلك الكلمات أوالاً :

الأول: روى سعيد بن جبيس عن ابن عباس (رضي الله عنه) أن آدم سلطة قال يا رب ألم تخلقني بيدك بلا واسطة قال : بلى قال : ألم تسكني جنتك قال : بلى قال : ألم تسبق رحمتك غضبك قال : بلى قال : إن تبت واصلحت أتردني إلى الجنة قال : نعم ، وهو قوله تعالى : ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات ﴾.

الشاني : قـال النخعي : أتيت ابن عبـاس فقلت : مـا الكلمــات التي تلفاها آدم من ربه؟ قال : علّم الله تعـالى آدم وحوا أمــر الحج؛، والكلمــات التي يقال فيه فحجًا فلما أفرغا أوحى الله تعالى إليهما إني قد قبلت توبتكما .

الثالث : قال مجاهد وقتـادة وفي إحدى الــروايتين عنهما : هي قــوله : ﴿ رَبَّنَا ظَلْمَا أَنْفُسْنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفُر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنْكُونَنَ مِنَ الْخَاسَرِينَ ﴾ .

الىرابع: قــال سعيد بن جبيـر: إنها قــوله لا إلــه إلاّ أنت سبحــانـك، وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنّك خير الغافرين. لا إلــه إلاّ أنت سبحــانــك وبحمــدك عملت ســوءاً وظلمت نفسي فــارحمني إنّــك أرحم

777

الثاني : قوله فاغتره إبليس فالإغترار طلب العزّة من آدم والتمـاسها منـه بالوسوسة التي ألقاها إليه، كما سنبيّن معنى الوسوسة إن شاء الله.

الثالث : قولـه دار المقام هي جنـة الخلد ، ومرافقـة الأبرار إشـــارة إلى مصاحبة الملائكة في مقعد صدق عند مليك مقتدر .

الرابع: قوله فباع اليقين بشكه للشارحين فيه أقوال: أحدها أن معيشة آدم كانت في الجنة على حال يعلمها يقيناً ما كان يعلم كيف معاشه في الدنيا إذا انتقل إليها ولا حاله بعد مفارقة الجنة ثم إن إبليس شككه في صدق مقاله إني لكما لمن الناصحين فنسي ما كان عنده يقيناً مما هو فيه من الخير الدائم، وشك في نصح إبليس. فكأنه باع اليقين بالشك بمتابعته، وهي إستعارة حسنة على سبيل الكناية عن استيعاض آدم الشك عن اليقين.

الشاني : قالـوا لمّا أخبـره الله تعالى عن عـداوة إبليس تيقّن ذلك فلمـا وسوس له إبليس شكَ في نصحه فكأنه باع يقين عداوته بالشك في ذلك .

الثالث: قول من نزّه آدم الله : إن ذلك مشل قديم العرب لمن عمل عمل عمل عمل لا يفيده ، وترك ما ينبغي له أن يفعله تمثل به أمير المؤمنين الله عمل هيهنا ولم يرد أن آدم الله على .

الرابع: قوله والعزيمة بوهنه قال ابن عبّاس في قوله تعالى: ﴿ ولم نجد له عزماً ﴾: أي لم نجده حفظاً لما أمر الله به ، وقال قتادة صبراً ، وقال الضحاك ضريمة أمر ، وحاصل هذه الأقوال يعود إلى أنه لم يكن له قوة على حفظ ما أمر الله فكأنه باع العزم الذي كان ينبغي أن يتخفظ بها عن متابعة إبليس بالضعف والوهن عن تحمل ما أمر الله به .

الخامس: قوله دار البليّة هي دار الدنيا إذا كانت دار المحنة والإبتلاء بمقاساة إبليس ومجاهدته، وسجن الصالحين كما قال بالله : الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر، واعلم أن في ذكر هذه القصّة تحذيراً عظيماً عن المعاصي وذلك من وجوه، أحدها أن من تصوّر ما جرى على آدم بسبب

بالترك في الحال والإستقبال والتلاقي للماضي ثلاثة معمان مترتبة يطلق اسم التوبة على مجموعها ، وربما أطلق اسم التوبة على الندم وحمده وجعل العلم كالباعث والترك كالثمرة المتأخرة ، ولهذا الإعتبار قال التربيث : الندم توبة إذ الندم مستلزم لعلم أوجبه ولعزم يتبعه ، وأما وجوبها فمن وجهين :

أحدهما : أن التوبة مرضاة للرحمن مسخطة للشيطان مفتحة لأبواب الجنان معدة لإشراق شموس المعارف الإلهية على ألواح النفوس مستلزمة للمواهب الربانية من الملك القدوس .

الثاني: الأوامر الواردة بها في القرآن الكريم: ﴿ يَمَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّٰهَ تُوبُوا إِلَى اللّٰهَ تُوبُوا إِلَى اللّٰهَ تُوبُوا إِلَى اللّٰهَ تُوبُوا إِلَى اللّٰهَارِ ﴾ والموعيد يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾ والموعيد الحتم على تركها ﴿ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ﴾ ونحو مما يدل على وجوبها فأما قبولها فمن وجهين :

أحدهما : قوله تعالى : ﴿ وهو الذي يقبل السوبة عن عبــاده ويعفو عن السيئات ﴾ وقوله تعالى : ﴿ غافر الذنب وقابل النوب ﴾ .

الثاني: قال رسول الله منته : أفرح بتوبة من العبد المذنب ؛ والفرح وراء القبول فهو دليل على القبول ، وقال (ص) : لو علتكُم الخطايا إلى السماء ثم ندمتم عليها لتاب الله عليكم .

الأول: الوديعة والوصية التي استأداها الله سبحانه من الملائكة في قوله بالتفادي الله سبحانه من الملائكة في قوله بالتفاد واستأدى الله سبحانه من الملائكة وديعته لمديهم إشارة إلى قوله و فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فكان تعالى قد عهد إليهم بهذا القول، وأوصاهم بمقتضاه ثم استأداه منهم بما ذكره مستنه في قوله تعالى : ﴿ اسجدوا لأدم ﴾.

والموضع الطبيعي للهواء فوق الماء ، وتحت النار وخفته إضافيّة وطبعه حار رطب ووجـوده في الكائنـات ليتخلخل ويلطف ويسفـل ، والموضـع الطبيعى للنـار فوق الأجـرام العنصريـة كلها ، ومكـانها الـطبيعي هو مقعّـر فلك القمر وخفتها مطلقة وطبعها حار يابس ، ووجـودها في الكـائنات ليصلح المـركبات ويجري فيها الجوهر الحيواني ، ولتكسر من يبرد العنصرين الثقيلين ببردهما عن العنصرية إلى المزاجية ، والنقيلان أنفع في تكوين الأعضاء وفي سكونها ، والخفيفان أنفع في كون الأرواح وتحريكها وتحريك الأعضاء ثم قالوا: والمزاج كيفية تحدث من تفاعل الكيفيات المتضادة في هذه العناصر إذا نفاعلت بقواها بعضها في بعض فانكسرت صورة كل واحــد منها بــالآخر ، حدثت عنها كيفية متشابهـة في جميعها هي المزاج، والقوى الأوليـة في تلك الأركـان أربع الحرارة والبرودة والـرطوبـة واليبوسـة ، وهي التي يكــون عنهــا المزاجات في الأجسام الكائنة الفاسدة ثم إن واهب الوجود أعطى كـل حيوان وكل عضو من المزاج ما هو أليق وأصلح لأفعاله بحسب احتمال الإمكان له ، وأعطى الإنسان أعدل الأمزجة الممكنة في هـذا العالم مـع مناسبـة لقواه التي بها يفعل وينفعل ، وأعطى كل عضو ما يليق به من أفعاله فجعل بعض الأعضاء أحر وبعضها أبرد وبعضها أرطب وبعضها أيبس وأمدها بالأخلاط وهي أجسام رطبة سيَّالة يستحيـل إليها الغـذاء أولًا ، وهي منحصرة في أربعـة أجناس:

أحدها: الدم وهو أفضلها.

**والثاني** : البلغم .

والثالث: الصفراء.

والرابع: السوداء، ثم قسم الأعضاء إلى عظام وغضاريف وأعصاب وأوتار وجعل أول الأعضاء المتشابهة الأجزاء العظم، وخلق صلباً لأنه أساس البدن ودعامة الحركات ثم الغضروف، وهو ألين من العظم وفائدته أن يحسن به اتصال العظام بالأعضاء اللينة فلا يتأذى الليّن بالصلب عند الضغطة

إقدامه على هذه الزلّة كان على وجل شديد من المعاصي قال الشاعر:

يسانساظ سرأنسورأ بعيني راغسد ومشياهدأ ليلأمه غيبو مشياهيد تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درك الجنبان ونيل نبور العبابد أنسيت أن الله أخرج آدماً منها إلى الدنيا بذنب واحد

وعن فتح الموصلي أنه قال : كنّا قوماً من أهل الجنة فسبانــا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلَّا الهم والحزن حتى نرَّد إلى الدار التي أخرجنا منها .

وثانيها: التحذير عن الإستكبار والحسد والحرص عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ أَبِي واستكبر ﴾ قال : حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله تعالى من الكرامة فقال أنا ناري وهذا طيني ثم ألقى الحرص والحسد في قلب ابن آدم حتى حمله على ارتكاب المنهى عنه .

وثالثها: أنَّه تعالى بيِّن العداوة الشديدة بين ذرَّية آدم وإبليس هذا تنبيه عظيم على وجوب الحذر وبالله التوفيق، الطريق الثاني: واعلم أن من الناس من سلَّط التأويل على هذه القصة ، وقبل بيان تأويلها ذكروا مقدمات ، المقدمة الأولى في الإشارة إلى أجزاء التركيب الخارجي للإنسان وكيفية تركيبها قـالوا: إن العنـاصر الأربعـة أجسام بسيـطة وهي أجـزاء أوليـة لبـدن الإنسان فمنها إثنان خفيفان ؛ وهمُـا النار والهـواء وإثنان ثقيـلان وهما الأرض والماء قالوا: والموضع الطبيعي للأرض هو وسط الكلِّ وهي باردة يابسة في طبعها ووجودها فى الكائنات مفيد للإستمساك والثبـات وحفظ الشكل والهيئـة . والموضع الطبيعي للماء. هو أو يكون شاملًا للأرض وثقله إضافي وطبعه بارد رطب ووجوده في الكائنات لتسهل الهيئات التي يراد تكوينها من التشكيـل ، والتخطيط والتعديل. فإن الرطب كما أنه سهل الترك للهيئات الشكلية فإنه سهل القبول لها. كما أن اليابس عسر القبول للهيئات الشكليّة عسر الترك لها ، ومهما تخمّر اليابس بالرطب استفاد اليابس منه قبول التمديد والتشكيل. بسهولة واستفاد الرطب من اليابس حفظاً لما حدث فيه من التعديل بقوة فاجتمع اليابس بالسرطب عن تشتُّته ، واستمسك الرطب بـاليابس عن سيــلانه والثالث: آلات الحسّ والحركة والأفعال العقليّة وهي الدماغ والنخاغ والعصب والعضل والأوتار ونحوها مما يحتاج إليه في المعونة على تمام فعل العقل، ثم لما كمان من ضرورة البدن أن يقع فيه أفعال مختلفة وجب في

العقل، ثم لما كان من ضرورة البدن أن يقع فيه افعال مختلفه وجب في العقل، ثم لما كان من ستعداد لقوى متعددة هي مبادىء تلك الأفعال أحدها النفس الطبيعية، وتخصّها قوى منها مخدومة، ومنها خادمة. أما المحدومة : . . ان .

أحدهما: يتصرف في الغذاء وتحته نوعان:

أحدهما: القوة المسمّاة بالغاذية ، وغايتها أن نغذو الشخص مـدة بقائـه بإحالة الغذاء إلى مشابهة المتغذي ليخلف بدل ما يتحلّل .

والثاني: القوة المسماة بالنامية ، وغايتها أن تزيد في أقطار البدن على التناسب الطبيعي إلى تمام نشوئه ، والجنس الثاني يتصرف في الغذاء لبقاء النوع وتحته نوعان:

أحدهما: القوة المسماة بالمولدة وهي المتصرفة في أمر التناسل ليفصل من أمشاج البدن جوهر المني .

والثاني: القوة المسماة بالمصورة وهي التي تفيد المني بعد إستحالته في الرحم الصور والقوى والأعراض الحاصلة للنوع الذي انفصل عنه المنى .

وأما الخادمة الصرفة في القوىالطبيعية فهي خـوادم القوة الغـاذية وهي أربع: .

أحدها: الجاذبة وهي خلقت لتجذب النافع إلى محلها وهي مـوجودة في المعدة والمريء والكبد والرحم وسائر الأعضاء.

والثاني : الماسكة وهي خلقت لتمسك المنافع ريثما يتصرف فيه القوى المغيّرة والمحيّلة .

الثالث: الهاضمة وهي التي تحيّل ما أمسكته الماسكة إلى قوام مهتىء

والضربة. بل متوسط بينهما ما يناسب كلَّا منهما وليحسن به تجاوز المفاصل المحاكة فلا تتراض لصلابتها ، ثم العصب وهي أجسام تنبت من الدماغ والنخاع بيض لدنة في الإنعطاف صلبة في الإنفصال ، وفائدتها أن تتم به الأعضاء للإحساس والحركة ، ثم الأوتار وهي أجسام تنبت من أطراف العضل شبيهة بالعصب تلاقي الأعضاء المتحركة فتجذبها تبارة، وتبسطها أخرى بحسب انبساط العضلة، وانقباضها ثم الرباطات وهي أيضاً أجسام شبيهة بالعصب والحكمة فيها ظاهرة ، وهي ارتباط بعض الأعضاء إلى بعض واستمساكها وليس لشيء منها حسّ لئلا يتأذّي بكثرة ما يلزمه من الحركة والحكُّ ، ثم الشريانات وهي أجسام نابتة من القلب ممتدة مجوفة طولًا عصبانية رباطيّة الجوهر لهما حركمات منبسطة ومنقبضة خلقت لترويح القلب ونقض البخار الدخاني عنه ، ولتوزيع الروح إلى أعضاء البدن ، ثم الأوردة وهي نشبه الشريانات ونباتها من الكبد، وفائدتها تـوزيع الـدم على أعضاء البدن ، ثم الأغشية وهي أجسام منتسجة من ليف عصباني غير محسوس رقيقة مستعرضة تغشى سطوح أجسام أخرى ، ولها فوائد : منها أن أن يحفظ جملتها على شكلها وهيئتها . ومنها أن تعلُّقها على أعضاء أخـرى ، وتربـطها بواسطة العصب ، ومنها أن يكون للأعضاء العديمة الحسّ في جواهرها سطح حساس بالذات لما تلافيه وبالعرض لما يحدث في الجسم الملفوف فيه كالرية والطحال والكبد والكليتين. فإنَّها لا تحس بجواهرها، وإنما يحس بالأمور المصادمة لها الأغشية التي عليها بالذات ويحس أيضاً بالعرض ما يحدث فيها مثلًا الربح للتمدد الذي يحدث فيها ، ثم اللحم وهو حشو خلل وضع الأعضاء في البدن. فصار البدن مشتملًا على ثـلاثـة ضـروب من الأعضاء

أحدها: آلات الغذاء وهي المعدة والكبـد وجداولهـا كالعـروق والطرق إليها كالفم والمري وعنها كالأمعاء .

والثاني : آلات الحرارة الغريزية وحفظتها ؛ وهي القلب والرأس والرثة والصدر وسائر آلات النفس . الدماغ عندها تجتمع صور المحسوسات ، ثم القوَّة الموسومة خيالاً ، وهي خزانة الحسّ المشترك مودعة في آخر التجويف المقدم من الدماغ تجتمع فيها مثل المحسوسات، وتبقى فيها بعد الغيبة عن الحواس . وإما مدركة للمعاني المجزئية ، وهي إما الوهم وهي قوة مرتبة في التجويف الأوسط من الدماغ تدرك المعاني الجزئية الغير محسوسة الموجودة في المحسوسات. كإدراك الشاة معنى في الذئب يوجب لها الهرب .

وأما الحافظة وهي قوة مرتبة في التجويف الأخير من الدماغ تحفظ الأحكام الجزئية المدركة للوهم وهي خزانة له . وإما مدركة ومتصرفة وهي القوة المسماة متحيّلة باعتبار استعمال الوهم لها ، ومفكرة باعتبار استعمال العقل لها ومحلّها مقدم البطن الأوسط من الدماغ من شأنها التركيب والتفصيل لبعض الصور ببعض وعن بعض وكذا المعاني والمعاني بالصورة وهي الحاكية للمدركات والهيئات المزاجبة ، والحكمة الإلهية اقتضت أن تكون متوسطة بين مقتضى الصور الجرمانية والمعاني الروحانية متصرفة في خزائنهما بالحكم والإسترجاع للأمنال المنمحيّة من الجانبين . ثم إن لكل واحد من هذه الآلات روح يختص به وهو جرم حار لطيف متكون عن لطافة الأخلاط على نسبة محدودة وهو حامل للقوى المدركة وغيرها .

الثالث: النفس الناطقة ونسبتها إلى هذا البدن نسبة الملك إلى المدينة والبدن وجميع أجزائه وقواه المذكورة آلات لها ، ورسمها أنها جوهر مجرد يتعلق بالأبدان تعلق التدبر وهي المشار إليها بقوله تعالى : ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح قل الروح من أمر ربي ﴾(١). وبقوله مالتنه : الأرواح جنود مجنّدة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر فيها اختلف فيها ، ولهذا الجوهر قوتان يختص بهما نظرية وعملية ، وقد سبقت الإشارة إليهما في مقدمة الكتاب وتحقيق الكلام في هذا الجوهر والبرهان على وجوده وتجرده وكمالاته من العلوم والأخلاق مستقصى في مظانة وبالله التوفيق .

<sup>.</sup>AY = 1Y (1)

لفعل القوة المغيّرة فيه ، وإلى مزاج صالح للإستحالة إلى الغذائية بالفعل .

الرابع: الدافعة وهي التي تدفع الفاضل من الغذاء الذي لا يصلح للإغتذاء أو يفضل على الكافي أو يستغنى عنه بعد الفراغ من استعماله كالبول، ولهذه الأربع أيضاً خوادم أربع أعني الكيفيّات الأربع ؛ وهي الحرارة والبرودة والرطوبة والبيوسة على تفصيل يعلم في مظانه.

الثاني: النفس الحيوانية وتختص بها قوتان محركة ومدركة ؛ والمحركة إمّا باعثة أو فاعلة ، والباعثة هي القوّة النزوعية المذعنة للمدركات كالوهم والخيال أو النفس فيحمل الإدراك لها على البعث إلى طلب أو هرب بحسب السوانح، ولها شعبتان شهوانية وهي الباعثة على التحريك إلى جانب أشياء ضرورية أو نافعة نفعاً ما طلباً للذة وغضبية وهي الحاملة على دفع وهرب عما لا يلائم طلباً للغلبة ، وتخدمها القوّة المسماة بالقدرة وهي قوة تنبعث في الاعصاب والعضل من شأنها أن تشنّج الفضلات بجذب الأوتار والرباطات وأرخائهما ، والقوى المدركة قسمان: ظاهرة وباطنة .

أما الظاهرة فالحواس الخمس ، أحدهما اللمس وهو قوة منبئة في جلد البدن ، كله تدرك ما تماسه ، وتؤثر فيه بالمضادة كالكيفيّات الأربع وغيرها. وثانيها المذوق وهو قوة مرتبة في العصب المفروش على سطح اللسان بها تدرك الطعوم من الأجرام المماسة المخالطة للرطوبة العذبة التي في الفم . وثالثها الشم. وهي قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي بها تدرك الروائح بتوسط الهواء المنفصل عن ذي الرائحة . ورابعها: السمع وهي قوة في العصب المفروش في باطن الصماخ وهي تدرك الأصوات والحروف بواسطة الهواء . وخامسها البصر وهي قوة مرتبة في العصبتين المجوقتين تدرك ما يتطبع في الرطوبة الجليدية من الصور بتوسط جرم شفاف.

وأمــا الباطنــة من القوى فهي أيضــاً خمس ، وهي إمّا مـــدركــة فقط إمّــا للصور الجزئية وهو القوة المسماة حسّاً مشتركاً المرتبة في التجويف الأول من وقولهم: ﴿ وَإِنَّا كُنَّا نقعد منها مقاعد للسمع ﴾ (١). إشارة إلى أنهم كانوا. قبل ظهور الشرائع يتدارسون الحكمة ويتعلّمونها ولم يكن عليهم إنكار، وقولهم: ﴿ فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً ﴾ (١). إشارة إلى أن المظهر للحكمة بعد وجود الشريعة التارك لظواهر ما جاءت به الأنبياء يجد من حرسة الدين وحفظته شهاباً يحرقه ويؤديه.

وثانيها: النفوس العالمة المخالفة للشريعة والنواميس الإلهية التابعة لقواها في مقتضى طباعها وهؤلاء هم من شياطين الجن ومردتها .

وثالثها: النفوس الجاهلة إلاّ أنها متمسكة بظواهر الشريعة منقادة لها ، وهؤلاءهم المسلمون من الإنس .

ورابعها: النفوس الجاهلة التاركة للشريعة والعمل بها التابعة لمقتضى الطبيعة ، وهؤلاء هم شياطين الإنس قالوا : وبهذا البيان لا يبقى بين قول الله سبحانه : ﴿ إِلاَ إِبليس كان من الجن ﴾ وبين استثنائه من الملائكة المقتضى للخوله فيهم . وكونه منهم فرق بل هو من الملائكة باعتبار من الجن باعتبار ومن الشياطين باعتبار ، والشيطان قد يكون ملكاً في أصله ثم ينتقل إلى الشيطانية باعتبار فسوقه عن أمر ربه وكذلك الجنّي والله أعلم .

المقدمة الثالثة: قالوا: كل ما يتوالد فلا يستحيل في أصله أن يكون متولداً ثم ضربوا لذلك أمثلة فقالوا: إنّ العقرب تتولد من البادروج ولباب الخبز، والنحل من العجل المحرق المكيس عظامه، والفأر من المدر والطين ونحو ذلك ثم يتوالد عن هذا المتولد أشخاص أخرى ويبقى نوعه متوالداً فلا مانع إذن أن يكون الإنسان في أول خلقه كذلك فيحدث شخص من نوعه ويتكون من التراب ثم يحصل ما بعده من نوعه عنه بالتوالد إذا عرفت ذلك فاعلم أن لفظ آدم إذا أطلق في عباراتهم. فتارة يراد به أمر جزئي وتارة يراد به أمر كلى.

<sup>.4</sup>\_VY(1)

<sup>.4 -</sup> VY (T)

المقدمة الشانية: قد علمت أن الملك عندهم اسم مشترك يقع على حقائق مختلفة، فأما لفظ الجن فهو وإن صدق في أصل اللغة على كل الملائكة لكونه مأخوذاً من الإجتنان وهو الإستثنار، وكون المملائكة مستترين على الأعين. فإنهم يخصّون في عرفهم هذا اللفظ بالأرواح التي تخصّ عالم العناصر فتارة يطلقون عليها أنها ملائكة باعتبار كونهم مرسلين من عند الله فاعلين لما أمر الله جارين على نظام العقل، وتارة يطلقون عليها أنها جنّ باعتبار الإجتنان، وهم جنّ مسلمون باعتبار موافقة العقل والتصرف على وفق مصلحة العالم ونظامه، وكفّار وشياطين باعتبار مخالفتها لذلك.

فأما صدق اسم الجن على النفوس الناطقة الإنسانية فقد تعتبر من جهة أحرى ، وهي كونها عالمة ترى بنور العلم من حيث لا ترى فهي مجتنّة محجوبة عن أبصار الجاهلين . ثم هي إمّا أن تكون عالمة أو جاهلة وعلى التقديرين فإما أن يكون موافقة لظواهر الشريعة منقادة لها متمسكة بها أو ليس كذلك فهذه أقسام أربعة :

أولها: النفوس العالمة العاملة بمتتضى الشريعة، وهذه الطائفة هم الجن المسلمون والمؤمنون قالوا: وهم الذين أمر الله تعالى نبية بالإخبار عنهم في قوله تعالى: ﴿ قَلْ أُوحِي إليّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنّ سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ﴾(١) إلى آخر الآيات قالوا: وممّا يبيّن ذلك أن السماء التي أخبر الجن عنها أنهم لمسوها هي سماء الحكمة وهي الشريعة التي استترت فيها قالوا: ولمسهم لها عبارة عن اعتبارهم أمر الشريعة في مبدء ظهورها هل يصحح لهم معها إظهار الحكمة ويمكنهم أخذها، وإعطاؤها بالتعلم والتعليم كما كان يفعل قبل ذلك أم لا، وقولهم: ﴿ فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهاً ﴾(٢). إشارة إلى حفظة الشريعة وهم علماء الشريعة والملوك الصالحون اللازمون لناموس الشريعة وقوانينها.

<sup>.1.77(1)</sup> 

 $<sup>\</sup>Lambda = VY(Y)$ 

المعارض لعقله، وجنوده ما تحته من القوى الشهوية والغضبيّة وغيرها. إذا عرفت هذه المقدمات فليرجع إلى المتن فنقول: الأولى أن يحمل آدم فيما ذكره ملته هيهنا من هذه القصة على مطلق النوع الإنساني .

فقوله ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنّها بالماء حتى خلصت ولاطها بالبلّة حتى لزبت إشارة إلى أصل امتزاج العناصر ، وإنما خص هذين العنصرين وهما الأرض والماء دون الباقيين. لأنهما الأصل في تكوّن الأعضاء، المشاهدة التي تدور عليها صورة الإنسان المحسوسة، وقوله حتى خلصت وحتى لزبت إشارة إلى بلوغها في الإستعداد الغاية التي معها تفاض صورة ما يتكوّن منها ، وقـوله فجبـل منها صـورة ذات أحناء، ووصول وأعضاء وفصول. إشارة إلى خلق الصورة الإنسانية وإفـاضتها بكمال أعضائها ومفاصلها وما تقوم به صورة ، وقوله منها الضمير راجع إلى التربة ويفهم من ظاهر اللفظ أن الصورة الإنسانية. هي المفاضة على كمال استعداد التربة من غير واسطة انتقالات أخر في أطوار الخلقة ، وإنما يتم ذلك إذا حملنا آدم على أول شخص يكون من هـذا النوع. فـأمـا إذا حملنـا على مطلق النوع كان المراد أنه جبل منها الصورة الإنسانية بوسائط من صور ترددت في أطوار الخلقة كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانُ مِنْ سَلَالُمَّ من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ﴾(١). فالصورة الإنسانية جبلت من النطفة المتولدة من فضل الهضم الرابع المتولد من الأغذية ؛ وهي إما حيوانية، أو نباتية. والحيوانية تنتهي إلى النباتية ، والنباتية إنما تتولم من صفو الأرض والماء، وهي التربة المستعدة للإنبات وليس في ذلك مخالفة الظاهر. فإن تلك التربة بعد أن تواردت عليها أطوار الخلقة وأدوار الفيطرة صارت منيًّا فصدق عليها أن الصورة الإنسانية جلت منها ، وقوله أجمدها حتى استمسكت وأصلدها حتى صلصلت الضمير في الجملتين راجع إلى الصورة وما يتعلق بها من الأعضاء فالإجماد لغايـة الإستمسـاك راجـع إلى بعضهـا

. 15 - 15 (1)

أما الجزئي فيراد به أول شخص تكوّن من هذا النوع ، وعلى ذلك يحملون قسوله تعالى : ﴿ إِنّ مشل عيسى عند الله كمشل آدم خلق من تراب ﴾(١). ويحملون قوله تعالى : ﴿ إِنّا خلقنا الإنسان من نطفة ﴾ وما في معناه على ما توالد منه ، وقد يراد منه أول شخص استخلف في الأرض وأمر بنشر الحكمة وناموس الشريعة .

وأما الكلّي فتارة براد بآدم مطلق نوع الإنسان ، وعلى ذلك كلّه قبوله تعالى : ﴿ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ﴾(٢). وقد يراد به صنف الأنبياء والمدعاة إلى الله كما نقل عن سبد المرسلين وسنت كل نبي فهو آدم وقته وقول والمنت أنا وأنت با على أبوا هذه الأمة ، ويمكن أن يكون قبول الباقر محمد بن على والتنا الف ألف آدم وأكثر محمد بن على والتنا الف ألف آدم وأكثر على هذا المعنى إذا ثبت هذا فنقول: إنّ لكل آدم بالمعاني المذكورة ملائكة تخصّه وهي مأمورة بالسجود له ، وإبليس في مقابلته ومعارضته.

أما آدم بالمعنى الأول والثاني فملائكته المأمورون بالسجود له هي قواه البدنية ونفوس أهل زمانه المأمورين باتباعه المستمعين لقوله، وسائر القوى في أقطار هذا العالم. فإنها بأسرها ملائكة مأمورة بالخضوع لـه والسعي في مهماته وحوائجه بين يديه والمعونة على مراده.

وأما إبليس المعارض له القوّة الوهمية منها المعارضة لمقتضى عقله العملي الساعية في الأرض فساداً والنفوس المتمردة عن قبول الحق، والإستماع لقوله الخارجة عن طاعته وهم شياطين الإنس والجن الذي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً، وكذلك ملائكة آدم وإبليس آدم الذي هو صنف الأنبياء والدعاة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وأما آدم الذي هو نوع الإنسان فكل الملائكة الذين ذكرناهم في هذا العالم هم المأمورون بالسجود له، وإبليس كل شخص من هذا النوع هو وهمه

<sup>. 07 - 1 (1)</sup> 

<sup>.118-71(7)</sup> 

المتخيّلة، وإن كان الأمر أجـلّ مما عنـدنا وأعلى . وأمـا نسبة الـروح إلى الله فاعلم أن الروح يحتمل أن يراد به أحد ثلاثة معان .

الأول: جبرائيل عليه وهو روح الله الأمين ونسبته إليه ظاهرة. وأما نسبة النفخ إلى الله حينئذ فلكونه العلّمة الأولى وجبرائيل واسطة جعله الله تعالى مبدءً في هذا اللفظ لنفخ النفس في صورة آدم منه.

الشاني: جود الله ونعمته وفيضه الصادر على آدم وغيره ، وإنسا كان ذلك روح لأنه مبدأ كل حياة فهو الروح الكلية التي بها قوام كل وجود ونسبتـه إليه ظاهرة، ويكون من هيهنا للتبعيض .

الثالث: أن يراد بالروح النفس الإنسانية ويكون من زائدة. وإنما نسب إليه دون سائر مصنوعاته اللطيفة لما علمت أن الروح منزَّه عن الجهــة والمكان ما مع العلَّة التي ليست حاصلة لما عدا هـذا الجوهـر مما هـو جسم أو جسماني، فلذلك شرّفها بالإضافة إليه وقوله فمثلت إنساناً إشارة إلى الصورة المجبولة ، وفيه لطيفة وهي أنها إنَّما كانت إنسانًا وينفخ الروح فيها، ولذلك رتَّب وصيرورتها إنساناً بالفاء على نفخ الروح فيها ، وقولـه ذا أذهان يجيلهـا إشارة إلى ما للإنسان من القوى الباطنة المدركة والمتصرفة ومعنى إجالتها تحريكها وبعثها في انتزاع الصور الجزئية كما للحس المشترك والمعاني الجزئية كما للوهم . وقول وفكر يتصرف بها إشارة إلى القوى المفكرة في آحاد النوع الإنساني وتصرفها في تفتيش الخزانتين وتـركيب بعض مودوعـاتها ببعض وتحليلها ، وقوله وجوارح تختدمها إشارة إلى عامة الأعضاء التي بيّنا أنها كلها خدم للنفس والأدوات التي تقلبها من تلك يشبه أن يختص بالأيدي كقوله تعالى : ﴿ فأصبح يقلُّب على كفيه على ما انفق فيها ﴾(١) ويمكن أن يكون أعم من ذلك كالبصر والقلب كقوله عشد : «يا مقلّب القلوب والأبصار فيصدق عليها اسم النقليب». وقوله ومعرفة يفرق بها بين الحق والباطل إشارة

<sup>. (1)</sup> 

كاللحم والأعصاب والعروق وأشباهها ، والأصلاد لغايته راجع إلى بعض آخر كالعظام والأسنان وإسناد ذلك إلى المدبر الحكيم سبحانه لأنه العلّة الأولى . والعظام والأسنان لهذه الآثار أسباب قريبة طبيعية كالحار الغريزي . فإنه المستعد لتحريك المواد ويتبعه البرد ليسكنه عند الكمالات من الحلق . وكالرطوبة فإنها هي التي تتخلق وتتشكل ويتبعها الببوسة لحفظ الأشكال، وإفادة التماسك ، وقوله لوقت معدود وأجل معلوم يحتمل أن يراد به أن لكل مرتبة من مراتب تركيب بدن الإنسان ، وانتقاله في أدوار الخلقة وقتاً معدوداً يقع فيه وأجلاً معلوماً يتم به . ويحتمل أن يراد بالوقت المعدود والأجل المعلوم الوقت الذي يعلم الله سبحانه انحلال هذا التركيب فيه كما قال تعالى : 

﴿ وما نؤخّره إلا لأجل معدود ﴾ (١).

قوله ثم نفخ فيها من روحه .

أقول: الضمير المؤنث راجع إلى الصورة وقد علمت أن هذه الإشارة جارية في القرآن الكريم كما قال تعالى: ﴿ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾ (٢). والمراد بالتسوية إفاضة تمام إعداد البدن وتهيئه لقبول النقش، والمراد بالنفخ هيهنا هو إفاضة النفس عليه عند كمال ذلك الإستعداد، واستعمال النفخ هيهنا إستعارة حسنة. فإن النفخ له صورة وهو إخراج الهواء من فم النافخ إلى المنفوخ فيه ليشتعل فيه النار، ولما كانت حقيقة النفخ ممتنعة في حق الله تعالى وجب العدول إلى حمل لفظه على ما يشبهه.

ولما كان اشتغال نور النفس في فتيلة البدن عن الجود الإلهي المعطي لكل قابل ما يستحقه يشبه بحسب محاكاة خيالنا الضعف ما نشاهد من اشتغال النار في المحل القابل لها عن صورة النفخ لا جرم حسن التعبير والتجوز بلفظ النفخ عن إفاضة الجود الإلهي للنفس على البدن. لمكان المشابهة

<sup>(1) 11-111.</sup> 

<sup>. 79 - 10 (4)</sup> 

تام في تفاوت الإمتزاج لقبول الأخلاق بالسهولة والحزونة والخبيث والطيب ، وقوله والأشباه المؤتلفة والأضداد المتعادية والأخلاط المتبائنة من الحر والبرد والبلة والجمود والمساءة والسرور . أما الأشباء المؤتلفة فكالعظام والأسنان وأشباهها . فإنها أجسام متشابهة أنتلف بعضها مع بعض ، وبها قامت الصورة البدنية وامتزجت بطينتها . وأما الأضداد المتعادية فكالكيفيات الأربع التي ذكرها ماشخه ، وهي الحرارة والبرودة والرطوبة التي هي البلة واليس الذي هو الجمود ، وعبر عنه بلازمه وهو الجمود على أن الجمود في اللغة هو اليس أيضاً . وأما الأخلاط المتبائنة فهي الأخلاط الأربعة كما عرفت من المدم والبلغم والصفراء والسوداء .

وأما المساءة والسرور فهما من الكيفيّات النفسانية ومهيّة كل منهما ظاهرة . وأما أسبابهما فاعلم أن للسرور سبباً جسمانياً معداً وهو كون حامله الذي هو الروح النفساني على كمال أحواله في الكميّة لأن زيادة الجوهر في الكم يوجب زيادة الفوّة في الكيفية، وهي أن يكون معتدلاً في اللطافة والغلظ وأن يكون شديد الصفا .

وأما السبب الفاعلي له فالأصل فيه تخيل الكمال كالعلم والقدرة والإحساس بالمحسوسات الملائمة والتمكن من تحصيل المرادات والقهر والإستيلاء على الغير والخروج عن المولم وتذكر الملذّات ، وأما أسباب الغم فمقابلات هذه أما السبب المعد الجسماني فهو إما قلة الروح كما للناقهين والمنهوكين بالأمراض والمشايخ .

وأما غلظة فكما للسوداويين. وأما رقة كما للنساء. وأما الفاعلي فمقابل أسباب السرور، وقد يشتد كل منهما بعد الأسباب المذكورة بتكرره فيصبر السرور أو الغم ملكة ويسمى صاحبه مفراحاً أو محزاناً ومقصوده بالنف ، التنبيه على أن طبيعة الإنسان فيها قوّة قبول واستعداد لهذه الكيفيّات وأمثالها ، وتلك القوة هي المراد بطينة المساءة والسرور والفرق بينها وبين الإستعداد أن القوة تكون على الضدين والإستعداد لا يكون إلّا لأحدهما .

إلى إستعداد النفس لدرك المعقولات الثانية المسمى عقلاً بالملكة بحسب مــا لها من المعارف الأولى أعنى البديهيّات.

فإنّ الحق والباطل أمور كلية وليس للقوى البدنية في إدراك الأمور الكلية حظّ يحتمل أن يشير بالمعرفة إلى القوة الإستعدادية الأولى للإنسان المسمّاة عقلًا هيولانياً ، وقوله والأذواق والمشام والألوان والأجناس نبّه هيهنا على ثلاثة أمور :

أحمدها : إن لـالإنسان آلـة بها يـدرك المذوقــات ، وأخــرى بهــا يـدرك المشمومات ، وأخرى بها يدرك الألوان ، وقد بيّنا ذلك .

الشاني: نبّه على أن النفس مدركة للجزئيات بـواسطة هـذه القوى إذ عدّها في نسق ما تتصرف فيه النفس وتفرق بينه وبين غيره .

الشالث: أنه أخر قوله والأجناس تنبيها على أن النفس تنتزع الأمور الكلية من تصفّح الجزئيات. فإن الأجناس أمور كليّة والنفس بعد إدراك الجزئيات وتصفحها تنبّه لمشاركات بينها ومباثنات فتتنزع منها تصوّرات كلية وتصديقات كليّة، وكأنه عنى بالأجناس هيهنا الأمور الكلية مطلقاً لا بعضها كما هو في الإصطلاح العلمي، وقوله معجوناً بطينة الألوان المختلفة النصب على الحال من قوله إنساناً أو الصفة له . والمراد الإشارة إلى أن اختلاف أبدان النوع بعضها من بعض. بالألوان بسبب قوة استعداداتها لذلك كما قال يتنف : فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود. كما سبق وطينة الألوان وأصلها ؛ وعجنه بها مزجه بها وتهيّه وإعداده لقبولها على اختلافها، وكذلك وأصلها ؛ وعجنه بها مزجه بها وتهيّه وإعداده لقبولها على اختلافها، وكذلك بعض الأعضاء يقتضي أن يكون أبيض كالعظام والأسنان ، وبعضها أحمر كالدم وبعضها أسود كالحدقة والشعر ، وكذلك اختلاف الأشخاص في الصفات المكنى بها عن الإختلاف الواردة في تمام الخبر من قوله : والسهل الصفات المكنى بها عن الإختلاف الواردة في تمام الخبر من قوله : والسهل والحزن والخبيث والطيب يرجع إلى الأرض .

لما كانت أكثر العناصر شركة في هذه الأبدان كان لإختلاف بقاعها أثر

أغلب ، وقال بعضهم : إنّه لما كانت النار ألطف العناصر وكانت هذه القوى وأرواحها ألطف الأمور الجسمانية وتكونها عن ألطف الأخلاط كانت نسبتها إلى النار أولى من سائر العناصر لمكان المشابهة في اللطافة فجاز أن يطلق على أصله أنه نار . لا يقال : إذا كان آدم هو النفس الناطقة فما معنى قول إبليس وخلقته من طين . لأنّا نقول : كما صدق أن إبليس مخلوق من نار بمعنى أن الغالب على الروح الحامل له عو عنصر النار . كذلك يصدق أن أدم من طين بمعنى أن الغالب على بدنه الأرضية ، وأيضاً فإن الوهم لا يدرك إلا المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات فلا يصدق حكمه ومساعدته إلا فيما كان محسوساً.

ولما ثبت أن النفس جوهر مجرد لم يكن إعتقاد إبليس أن الإنسان شيء غبر هذا البدن المتكوّن عن الطين . إذا ثبت ذلك فنقول : اعتراء الحمية والتعرّز بالإنساب إلى عنصر النار نسبة مجازية إذ العادة جارية بأن يأنف الإنسان من الأصل الناقص، وأن يفتخر ويتعزز بالأصل الشريف والإنساب إلى فكان لسان حال إبليس والقوى المتابعة له يقول على جهة الإستنكار. السبد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون ، وأنا مخلوق من النار التي هي أشرف العناصر قالوا : ولما علم الله ذلك من حال إبليس لعنه وطرده وأخرجه من الجنة وذلك قوله تعالى : ﴿قال فاخرج منها فإنك رجيم وإنَّ عليك وأخرجه من الجنة وذلك قوله تعالى : ﴿قال فاخرج منها فإنك رجيم وإنَّ عليك المعتق إلى يوم المدين ﴾ (١) . قالوا وذلك أنك علمت أنّ الجنة تعود إلى معارف التي ينتقل العقل فيها في مقامات السلوك إلى حظائر القدس ، ومجاورة العلاء الأعلى ، وعلمت أن حال الوهم قاصر عن الإنتقال على تلك المراتب فطرده، ولعنه وتحريم الجنة عليه يعود إلى تكوينه على الطبيعة التي هو عليها القاصرة عن إدراك العلوم الكلية التي هي ثمار الجنة وقطوفها والفضاء عليه بذلك قالوا : ومما بنبه على ذلك قوله ﴿ رب بما أغويتني لأرتين لهم في بذلك قالوا : ومما بنبه على ذلك قوله ﴿ رب بما أغويتني لأرتين لهم في

<sup>. 48 - 10 (1)</sup> 

وقوله استأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم وعهد وصيته إليهم إلى قوله إلاّ إبليس .

أقول: لما كان الذي يشير إليه كل إنسان بقوله أنا هو النفس الناطقة كان آدم عندهم عبارة عن النفس الناطقة ثم قالوا: المراد بالملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم هي القوى البدنية التي أمرت بالخضوع والخشوع لنكرمه النفس العاقلة، والإنقياد تحت حكمها وهو الأمر الذي لأجله خلقوا أما عهد الله لديهم ووصيّة إليهم فهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ رَبِكُ لَلْمَلائكة إِنِي خَالِق بشراً من طين فإذا سويّته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴿ ( ) والخطاب هيهنا خطاب الحكمة الإلهية بالقضاء الأزلي قبل الوجود والإستيذاء لذلك العهد وتلك الوصية هو طلب المأمور به أولاً من الإنقياد والخضوع من تلك القوى بعد الوجود على السنة الرسل سيّث بالوحي المنزل وهو قوله فاسجدوا لآدم ، قوله فسجدوا إشارة إلى القوى بالرحي المضعة لنفوسها العاقلة في أشخاص عباد الله الصالحين ، قوله إلاّ إبليس وقبيله إشارة إلى الوهم وسائر القوى التابعة له في معارضة العقل في أشخاص الكفّار والفاسقين عن أوامر الله سبحانه ، وقد عرفت أن الوهم رئيس القوى البدنية فهي إذن عند معارضة للعقل ومتابعتها له جنود إبليس وقبيله .

وأما قوله اعترته الحمية وغلبت عليه الشقوة وتعزّز بخلق النار، واستهون خلق الصلصال، فقالوا: إنّ المراد بكون إبليس وجنوده خلقوا من نار أن الأرواح الحاملة لهذه القوى كما عرفت أجسام لطيفة تتكون عن لطافة الأخلاط، وهي حارة جمداً ماثلة في الإفراط والنارية والهوائية عليها أغلب وتولّدها عنهما أسهل وهي آخر أجزاء البدن، وكذلك القلب الذي هو منبعها فكانت تلك الأرواح كالأبدان لهذه القوى فلذلك نسب إبليس إلى النار فقال تعالى حكاية عنه: ﴿ خلقتني من نار ﴾ وقال: ﴿ والجان خلقناه من قبل من نار السموم ﴾، أي قدرنا قبل وجوده أن تكون النارية والهوائية على وجود

. VY = YA ( <sup>1</sup>)

قوله ثم أسكن الله سبحانه آدم داراً أرغد فيها عيشه وآمن فيهـا محلّته ، وحذره إبليس وعداوته.

أقول: الدار التي أسكن فيها آدم هي الجنة والإشارة هيهنا إلى أن الإنسان من أول زمان إفاضة القوة العاقلة عليه إلى حين استرجاعها. ما دام مراعياً لأوامر الحق سبحانه غير منحرف عن فطرته الأصلية، ولا معرض عن عبادته ولا يلتفت إلى غيره. فإنه في الجنة، وإن كانت الجنة على مراتب كما قال تعالى: ﴿ لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار ﴾(١). ولذلك قال سنيت : كل مولود يولد على الفطرة . وإنما أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه إذ كانت نفسه قبل الجواذب الخارجية عن القبلة الحقيقية غير مدنسة بشيء من الإعتقادات الفاسدة والهيئات الرديئة .

وإن كانت المرتبة السامية والغرفة العالية ، إنما تنال بعد المفارقة ، واستصحاب النفس لأكمل زاد ، وأسا إرغاد العيش فيعبود إلى ابتهاجه بالمعقولات والمعارف الكلبة. وأمان المحلة أمان مكانه في الجنة أن يعرض له خوف أو حزن ما دام فيها ، وأما تحذيره من إبليس وعداوته فظاهر من الأوامر الشرعية ، ولسان الوحي ناطق كما قال تعالى : ﴿ إن هذا عدو لك ولزوجك ﴾ (٢) . ووجه العداوة ظاهر مما قلنا فإن النفس لما كانت من عالم المجردات، وكان الوهم بطبعه منكراً لهذا القسم من الممكنكات كان منكراً لما تأمر به النفس من الأمور الكلية التي لاحظ له في إدراكها ، وذلك من مقتضيات العداوة ، ولأن نظام أمر النفس ومصلحتها لا يتم إلا بقهر الوهم والقوى البدنية عن مقتضيات طباعها ، وتمام مطالب القوى لا يحصل إلا بانفهار النفس فكانت بينهما مجاذبة طبيعية وعداوة أصلية إذ لا معنى للمعاداة إلا المجانبة لما يتصور كونه مؤذياً .

قوله فاغتره عدوه نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار .

<sup>. 11 - 49 (1)</sup> 

<sup>.110-7 (7)</sup> 

الأرض ولأغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ (١). أي بما خلقتني على هذه الجبلة لا أهتدي لدخول الجنة ولا أنمكن منها لأجدنبتهم إلى المشتهبات، وتزيين الملذات الجاذبة لهم عن عبادتك حتى لا يهتدوا إلى الجنة التي لأجلها خلقتهم، ولا يلتفتوا إليها إلا من عصمته مني وجعلت له سلطاناً على قهري وغلبتي، وهم عبادك المخلصون. أي النفوس الكاملة المطهرة عن متابعة قواها المسلط على قهر شباطينها وقهرها وكذلك قوله:

قال انظرني إلى يوم يبعثون فإنه لما كان البعث الأول هو مفارقة النفوس لأبدانها وانبعاثها إلى عالمها، وكانت طبيعة الوهم قاضية بمحبة البقاء في دار الدنيا إذ لاحظ له في غيرها أحسن من لسان حاله أن يقول رب انظرني إلى يوم يبعثون، وقوله فأعطاه الله النظرة لما كان الوهم باقياً في البدن هو وجنوده إلى يوم البعث حسن من لسان الحكمة الإلهية أن يقول إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وذلك معنى إعطائه النظرة، وقوله استحقاقاً للسخطة واستنماماً للبليّة وإنجازاً للعدة فقد عرفت أن البليّة نصب على المفعول له ثم إنّ فساد الوهم وابتلاء الخلق به والشر الصادر عنه أمور داخلة في القضاء الإلهي بالعرض فيصدق عليه أنه مراد، وأن الإنظار والإمهال له، وكذلك استحقاق السخطة إستعارة.

فإن السخط لما كان عبارة عن حالة للإنسان يستلزم وجود مغضوب عليه غير مرضي بأفعاله، وكان حال إبليس في إنظار الله إياه وفسوقه عن أمر ربه مستلزماً لإعراض الله سبحانه عنه، وعمن عصاه بمتابعته كان هناك نوع مشابهة ، فحسن لأجلها إطلاق لفظ السخطة. أما العدة فتعود إلى قضاء الحكمة الإلهية ببقاء الوهم إلى يوم البعث ، وإنجازها يعود إلى موافقة القدر لذلك القضاء ، وقال بعضهم : إنه لما كان هيهنا صورة مطرود ومبعد وملعون حسن إطلاق لفظ السخطة واستحقاقها وأنه إنّما أنظر لأجلها وهو ترشيح للإستعارة.

<sup>.49 - 10 (1)</sup> 

حكى الله سبحانه عنه بقوله: ﴿ وَما كنانَ لِي عليكم من سلطانَ إلا أَن دعوتكم فاستجبتم لي ﴾(١). إذا عرفت ذلك فاعلم أن متابعة إبليس يعود إلى إنقياد النفس لجذب النوهم، والقوى البدنية التي هي الشياطين عن الوجهة المقصودة والقبلة الحقيقية، وهي عبادة الحق سبحانه وفتنتها لها بتزيين ما حرّم الله عليها فأما ما يقال:

إنّ إبليس لم يكن له تمكن من دخول الجنة وإنما توسل بالحيّة ودخل في فمها إلى الجنة حتى تمكن من الوسوسة لادم عليه واغتراره فقالوا: المراد بالحية هي القوة المتخيّلة، وذلك أن الوهم إنما يتمكن من التصرف وبعث القوى المحركة، كالشهوة والغضب التي هي جنوده وشياطينه على طلب الملاذ البدنية والشهوات الحسية الدنية، وجذب النفس إليها بتصوير كونها لذيذة نافعة بواسطة القوة المتخيّلة، ووجه تشبيهها بالحية. أن الحية لما كانت لطيفة سريعة الحركة تتمكن من الدخول في المنافذ الضيقة، وتقدر على التصرف الكثير وهي مع ذلك سبب من أسباب الهلاك بما تحمله من السم، وكانت المتخيّلة في سرعة حركتها وقدرتها على التصرف السريع والإدراك ألطف من سائر القوى، وهي الواسطة بين النفس والوهم، وكانت بما اشتملت عليه من تحمل كيد إبليس وإلقاء الوسوسة بواسطتها إلى النفس سبباً قوياً للهلاك السرمد والعذاب المؤبا، لا جرم كان أشبه ما يشبه الحية لما بينهما من المناسبة فحسن إطلاق لفظ الحية عليها.

قوله نفاسة عليه ترشيح للإستعارة لأنه لما كان جذب الوهم للنفس إلى الجنة السافلة مانعاً لها من الكرامة بدار المقامة ومستنزلاً عن درجة مرافقة الملاء الأعلى . وكان ذلك أعظم ما تنفس به كما قال تعالى : ﴿ وَفِي ذلك فَلِيتَافِس المتنافسون ﴾ (1) . وعرفت أن ذلك الجذب عن صورة معاداة . كما سبق وكان من لوازم المعاداة النفاسة على العدو بكل ما يعد كمالاً لا جرم

<sup>(1) 31 - 77.</sup> 

<sup>.</sup> T7 - AT (T)

أقول: يقال: إن الله تعالى لما حذّره إبليس وعداوته كان قد نهاه عن أكل شجرة يقال إنها شجرة البر، وأعلمه أنه إن أكل منها كان ظالماً لنفسه مستحقاً لسخط الله عليه، وذلك قوله تعالى: ﴿ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾ (١) قالوا: وتلك الشجرة هي الشجرة الخبيثة التي اجتت من فوق الأرض ما لها من قرار وهي عائدة إلى المشتهيات الدنيوية الفانية واللذات البدنية الخارجة عن المحدودات في أوامر الله، وتناولها هو العبور فيها إلى طرف الإفراط عن وسط القانون العدل.

وأما كونها شجرة البر فقالوا: إنّ البر لما كان هو قوام الأبدان وعليه الإعتماد في أنواع المطعومات والملاذ البدنية حسن أن يعبر به عنها فيقال هي شجرة البر كناية عن الفرع بالأصل ، فأما اغترار إبليس له فاعلم أن حقيقة الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى، ويميل إليه بالطبع عن شبهة وخدعة من إبليس فاغتراره يعود إلى استغفال النفس بالوسوسة التي حكى الله تعالى عنها بقوله: ﴿ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ﴾ (٢) ولنبحث حقيقة الوسوسة فنقول: إن الفعل إنما يصدر عن الإنسان بواسطة أمور مترتبة ترتيباً طبيعياً أو لها تصور كون الفعل ملائماً وهو المسمى بالداعي .

ثم إن ذلك الشعور يترتب عليه ميل النفس إلى الفعل المسمى ذلك الميل إرادة فيترتب على ذلك الميل حركة القوة النزوعية المحركة للقوة المسماة قدرة المحركة للعضل إلى الفعل . إذا عرفت ذلك فنقول : صدور الفعل عن مجموع القدرة والإرادة أمر واجب فليس للشيطان فيه مدخل ، ووجود الميل عن تصور كونه نافعاً وخيراً أمر لازم فلا مدخل للشيطان أيضاً فيه فلم يبق له مدخل إلا في إلقاء ما يتوهم كونه نافعاً أو لذيذاً إلى النفس. مما يخالف أمر الله سبحانه فذلك الإلقاء في الحقيقة هو الوسوسة وهو عين ما

<sup>. 74 - 7 (1)</sup> 

<sup>.114-7&</sup>quot; (7)

وقوله فاستبدل بالجذل وجلا وبالإغترار ندما إلى قوله وتناسل الذرية فيه تقديم وتأخير وتقديره، والعزيمة بوهنه فأهبطه الله إلى دار البلية وتناسل الذرية فاستبدل بالجذل وجلا وبالإغترار ندما ، ثم أناب إلى الله فبسط له في توبته ولقاه كلمة رحمته ووعده المرد إلى جنّته ؛ وذلك لأن الإهباط عقيب الزلّة واستبدال الجذل بالوجل بعد الإهباط من الجنة والإخراج منها ، وقد ورد القرآن الكويم بهذا النظم في سورة البقرة وهو قوله : ﴿ فَأَزْلَهما الشيطان عنهما فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا ﴾ (١) ثم قال عقيبه : « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ».

وورد أيضاً على النظم الذي ذكره ما في سورة طه وذلك قوله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا (٢٠). فقدم الإجتباء والتوبة على الإهباط وكلاهما حسن. قالوا: ومعنى الإهباط له هو إنزاله عن دار كرامته واستحقاق إفاضة نعيم الجنة ؛ وذلك أنّ النفس الناطقة إذا أعرضت عن جناب الحق سبحانه ، والتفتت إلى متابعة الشياطين وأبناء الجن، وموافقة إبليس بعدت عن رحمة الله وتسود لوحها عن قبول أنوار الإلهية .

وأما دار البليّة وتناسل الـذرية فإشارة إلى الدنيا فإن الإنسان إذا التفت بوجهه إليها ، وأقبل بكليت عليها هبط من أعلى عليّين إلى أسفل سافلين ، ولم يزل ممنوًا ببلاء على أثر بلاء إذ لا يقدم في كل لحظة ووقت فوت مطلوب أو فقد محبوب بطلب ما لا يدرك ويجد ما لا يطلب وكفى بانقطاعه عن الله تعالى بالتفاته إليها بلاءً وأعظم به شقاءً.

إذ كان سبب البعد عن رحمته والطرد عن أبـواب جنته . فـإن قلت لم ذكـر تناسـل الذريـة في معرض الإهـانة لآدم مـع أنه في الحقيقـة من الأمـور الخيرية المندرجة في سلك العناية الإلهية. فإن به بقاء النوع ودوام الإفاضـة.

<sup>. 78 - 7 (1)</sup> 

<sup>. 119 - 1 (1)</sup> 

حسن إطلاق النفاسة هيهنا ترشيحاً لإستعارة العداوة ، والنصب على المفعول له.

قوله فباع اليقين بشكه والعزيمة بوهنه أي لما حصلت الوسوسة والإغترار لآدم فانقاد لها. كان قد بدل ما تيقنه من أن شجرة الخلد والملك الذي لا يبلي هو نور الحق والبقاء في جنته ، ودوام مطالعة كبريائه بالشك فيه بـواسطة وسـوسة إبليس ، وذلـك أن الأمور المـوعودة من متـاع الآخرة ، ومـا أعدُّه الله لعباده الصالحين أمور خفيت حقائقها على أكثر البصائـر البشريـة ، وإنما الغاية في تشويقهم إليها أن يمثل لهم بما هو مشاهد لهم من اللذات البدنية الحاضرة فترى كثيراً منهم لا يخطر بباله أن يكون في الجنة. أمر زائد على هذه اللذات فهو يجتهد في تحصيلها، إذا لا بتصوِّر وراءها أكثر منها . ثم إن صدق بها على سبيل الجملة تصديقاً للوعد الكريم. فإنه لا يتصور كثير تفاوت بين الموعود به والحاضر بحيث يرجح ذلك التفاوت عنده ترك الحاضر لما وعد به بل يكون ميل طبعه إلى الحاضر ، وتوهم كونه أنفع وأولى به أغلب عليه ، وأن تيقن بأصل عقله أن الأولى به وأنفع له والأبقى هـو متاع الآخرة فتارة يطرء على ذلك اليقين غفلة عنه، ونسيان لـه بسبب الإشتغال باللذات الحاضرة والإنهماك فيها ، وذلك معنى قبوله تعمالي: فنسي، وتارة لا تحصل الغفلة الكلية بل يكون الوهم المذكور قوياً فيعارض ذلك اليقين بحيث يوجب في مقابلته شبهة وشكا وذلك معنى قوله سن فباع اليقين بشكه ولا منافاة بين قوله تعالى فنسى وبين الشك هيهنا .

وقوله والعزيمة بوهنه أي تعوض من العزم والتصميم الذي كان ينبغي له في طاعة الحق سبحانه بالضعف والتعاجز عن تحمله كما قال تعالى : ﴿ ولم نجد له عزماً ﴾ وإطلاق لفظ البيه هيهنا استعارة حسنة إذ كان مدار البيع على استعاضة شيء بشيء سواءً كان المستعاض أجل أو أنقص، ومثله قوله تعالى: ﴿ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ﴾.

تنسخ للعبد فتكون سبباً لجذبه عن مهاوي الهلاك وتوجيهه عن الجنة السافلة إلى القبلة الحقيقية وإمداده بالملائكة حالاً فحالاً، ورفعه في مدارج الجلال التي هي درجات الجنة، وقوله ووعده المرد إلى جنته بإشارة إلى وعد القضاء الإلهي الناطق عنه لسان الوحي الكريم: ﴿ فَمَن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى \* يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله تبوية نصويحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنّات تجري من تحتها الأنهار ﴿(١)، وكذلك سائر أنواع وعد التائبين فهذا ما يتعلق بهذه القصة من التأويل وبالله العصمة والتوفيق .

## الفصل الرابع قوله :

وَآصْ طَغَى سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْسِاءً أَخَذَ عَلَى الْوَحْي مِينَاقَهُمْ ، وَعَلَى الْبَيْعِ الرَّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْ ، لَمَّا بَدَّلَ أَكْثَرُ خَلْقه عَهْدَ الله إِلَيَّهِمْ فَجَهُلُوا حَقَّهُ وَاتَّعَلَعْهُمْ عَنْ عَبَادَتِهِ ، وَاتَّعَلَعْهُمْ عَنْ عَبَادَتِهِ ، وَاتَّعَلَعْهُمْ عَنْ عَبَادَتِهِ ، وَلِيدَكُوهُمْ مِينَاقَ فِطْرَبِهِ ، وَلِيدَكُوهُمْ مَنَاقَ فِطْرَبِهِ ، وَلِيدَكُوهُمْ مَنَاقَ فِطْرَبِهِ ، وَلِيدَكُوهُمْ مَالَةً فَعَنِهِ ، وَلِيدَكُوهُمْ مِنَاقَ فِطْرَبِهِ ، وَلِيدَكُوهُمْ مَنْفُوعِ ، وَمِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوع ، وَمَعَايِشَ الْعَقُولِ وَلَهُوهُمُ مَرْفُوع ، وَمِهَادٍ تَحْتَهُمْ مَوْضُوع ، وَمَعَيشَ تُحْمِيهِمْ وَآجَال تَقْنِيهُمْ ، وَأَوْصَاب تُهْرِمُهُمْ ، وَأَحْدَاثِ تَنَابِعُ عَلَيْهِمْ ، وَأَوْصَاب تُهْرِمُهُمْ ، وَأَحْدَاثِ تَنَابِعُ عَلَيْهِمْ ، وَأَوْمَا مُشْرَا ، أَوْ حَجَةٍ لاَزِمةٍ ، أو مَعَايِشَ سُخانَة خَلْقهُ مُن نَبِي مُوسَل ، أَوْ كِتَاب مُنزَل ، أَوْ حَجَةٍ لازِمةٍ ، أو مَحَجَّةٍ لَمُنْ بَعْدَهُ ، وَلَا تَقَصَرُ بِهِمْ قَلْهُ عَدُدهمْ ، وَلا كُثْرَة الْمُكَذِّينَ لَهُمْ : مِنْ سَابِقِ سُمَّى اللهُ مَنْ بَعْدَهُ ، أَوْ عَلَقُهُ مَنْ قَبْلَهُ : عَلَىٰ ذَلِكَ نُسِلَتِ الْمُقُودُ ، وَسَلَقُهُ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا مَعْمُ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ نُسِلْتِ الْمُقُودُ ، وَسَلَقُهُ وَلَهِ لِإِنْجَازِ عِذَةٍ ، وَلَعَلَمُ الله مَلَى الله عَلَى الله عَلَهُ الله عَلَى الله

قلت : إنّه وإن كان كذلك إلاّ أنه لا نسبة له في الحقيقة إلى الخير الذي كان في الجنة . فإن تناسل الذريّة خير إضافي عرضيّ بالنسبة إلى الكمال الـذي يحصل لأبناء النوع وذربته ، ثم النسبة إن حصلت فسبة أخص إلى أشرف فإن إنزاله وإهباطه عن استحقاق تلك المراتب السامية والإفاضات العالية إلى هذه المرتبة التي يشارك فيها البهيمة وسائر أنواع الحشرات نقصان عظيم وخسران مبين .

قوله واستبدل بالجذل وجلاً وبالإغترار ندماً ظاهر فإن المقبل بوجهه على عبادة الحق سبحانه المستشرق لأنوار كبريائه المعرض عما سواه أبداً مسرور مبتهج فإذا أعرض عما يوجب السرور والفرح، والتفت إلى خسائس الأمور بسبب شيطان قاده إليها وزينها لعينه فانكشف عنه ستر الله وبدت سوءته للناظرين بعين العاقبة من عباد الله الصالحين، ثم أخذت بضبعه العناية الإلهية، وتداركته الرحمة الربانية فانتبه من رقدة الغافلين في مراقد الطبيعة فرأى السلاسل والأغلال قد أحاطت به وشاهد الجحيم مسعرةً عن جنبتي فرأى السلاسل والأغلال قد أحاطت به وشاهد الجحيم من هدى فمن اتبع فسداي فعلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحصرة وبما القيامة أعمى هالله.

وقوله ثم بسط الله في توبته ولقاه كلمة رحمته فالمراد الإشارة إلى أن الجود الإلهي لا بخل فيه ولا منع من جهته ، وإنما النقصان من جهة القابل وعلم استعداده. فإذا استعدت النفس لتدارك رحمة الله وجذبتها العناية الإلهية من ورطات الهلاك الأبدي فأيدتها بالمعونة على إبليس وجنوده ، وبصرتها بمقابح أحواله (أفعاله) وما يدعوا إليه ، فأخذت في مقاومته والترصد لدفع مكائده. فذلك هو معنى إنابتها وتوبتها .

وأما كلمة رحمة الله التي لقاها آدم فتعود إلى السوانح الإلهية التي

. 171 - 7\* (1)

فإن كل أشخاص نوع هم أبناء ذلك النوع في اصطلاح أهل التأويل ، وكذلك إن كان المراد به أول شخص وجد ، واعلم أن اصطفاء الله للأنبياء يعود إلى إفاضة الكمال النبوي عليهم بحسب ما وهبت لهم العناية الإلهية من القبول والإستعداد ، وأخذه على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم هو حكم الحكمة الإلهية عليهم بالقوة على ما كلفوه به من ضبط الوحي في ألواح قواهم ، وجذب سائر النفوس الناقصة إلى جناب عزته بحسب ما أفاضهم من القوة على ذلك الإستعداد له ، وما منحهم من الكمال الذي يقتدرون معه على تكميل الناقصين من أبناء نوعهم ، ولما كانت صورة العهد وأخذ الأمانة في العوف أن يوغر إلى الإنسان بأمر ، ويؤكد عليه القيام به بالإيمان وإشهاد الحق سبحانه .

وكان الحكم الإلهي جارياً بإرسال النفوس الإنسانية إلى هذا العالم وكان مواد العناية الإلهية من ذلك البعث أن يظهر ما في قوة كل نفس من كمال أو تكميل إلى الفعل .

وكان ذلك لا يتمّ إلاّ بواسطة بعضها للبعض كان الوجه الذي بعثت عليه مشبهاً للعهد والمبثاق المأخوذ والأمانة المصودعة كل لما في قوته ، وما أعدّ له فحسن إطلاق هذه الألفاظ واستعارتها هيهنا .

قوله لما بدل أكثر خلق الله عهدهم إليهم فجهلوا حقه واتخلوا الأنداد معه واجتالتهم الشياطين عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته إلى آخره إشارة إلى وجه الحكمة الإلهية في وجود الأنبياء عشي ولوازمه وهي شرطية متصلة قدم فيها التالي لتعلّق ذكر الأنبياء عشي بذكر آدم . والتقدير لما بدل أكثر خلق الله عهده إليهم اصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم فبعثهم في الخلق ، وذلك العهد هو المشار إليه بقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبِكُ مَن بِي آدم من ظهورهم ذرّيتهم ﴾ (١) الآية .

.171-7(1)

آسْجِهِ ، أَوْ مُشِيرِ إلى غَيْرِهِ ، فَهَدَاهُمْ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ ، وَاَنْقَذَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنْ الْجَهَالَةِ . وَانْقَذَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنْ الْجَهَالَةِ . وَأَخْرَمُهُ عَنْ دَارِ الدُّنْيَا ، وَرَغِبَ بِهِ عَنْ مُقَارَنَةِ الْبُلُوى ، فَقَبَضَهُ إلَيْهِ عَنْ مُقَارَنَةِ الْبُلُوى ، فَقَبَضَهُ إلَيْهِ كَرِيماً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَخَلَفَ فِيكُمْ مَا خَلَفَتِ الْأَنْبِئَاءُ فِي أَمُهِهَا ، إِذْ لَمْ يَرْكُوهُمْ هَمُلاً : بِغَيْرِ طَرِيقٍ وَاضِع ، وَلاَ عَلَم قَائِم كِتَابِ رَبُكُم فِيكُمْ : مُبَيِّناً عَرْرَاهَهُ ، وَفَرَائِضَهُ وَفَضَائِلُهُ ، وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ ، ورُخَصَهُ وَعَزَائِمَهُ ، مُشَرِّا وَخَاصَهُ وَعَزَائِمَهُ ، وَمُرْسَلَهُ وَمَحْدُودَهُ ، وَمُحْكَمَهُ وَمُسْتَابِهَهُ ، مُفَسِراً مُحْمَلُهُ ، وَمُشَيِّعُ عَلَيهِ فِي عِلْمِهِ ، وَمُرْسَلَهُ عَلَى الْجَبَادِ فِي جَهْلِهِ ، وَبَيْنَ مُشْتِ فِي الْجَتَابِ فَرْضُهُ وَمَعْلُومٍ فِي السُّنَةِ نَسْخُمُ ، وَوَاجِبٍ فِي السُّنَةِ اَنْدُخُهُ ، وَوَاجِبٍ فِي السُّنَةِ الْحَدَّلُهُ ، وَيَبِيرَ وَعَلَيْهِ ، وَبَيْنَ مُشْتِ فِي الْجَتَابِ فَرْضُهُ وَمُعْلُومٍ فِي السُّنَةِ اَسْخُمُ ، وَوَاجِب لِوَقِيهِ ، وَبَيْنَ مُشْتِ فِي الْجَتَابِ فَرْضُهُ وَمُعْلُومٍ فِي السُّنَةِ الْمُحْدُهُ ، وَمُرَاتِعُ ، وَوَالِمِ فِي السُّنَةِ الْمُعَلِمِ ، وَمُرَبِّ فَي السُّنَةِ الْمَالُهُ ، وَمُرسَلِمُ ، مُوسَلِي السُّنَةِ الْمَلْمِ ، وَمُبَايَنُ بَيْنَ مَقَبُولٍ ، فِي أَذْنُهُ ، مُوسَع فِي أَفْصَاهُ . وَمُبَايَنُ بَيْنَ مَقْبُولٍ ، فِي أَذْنُهُ ، مُوسَع فِي أَقْصَاهُ .

أقول: الإصطفاء الإستخلاص، والأنداد الأمثال، واجتالتهم أي أدارتهم واجتذبتهم، وواتر أي أرسل وتراً بعد وتر أي واحداً بعد آخر، والفطرة الخلقة، والمهاد الفراش، والأوصاب الأمراض، والأحداث المصائب وتخصيصها بذلك عرفي، والحجة ما يحج به الإنسان غيره أي يغلبه به، والمحجة جادة الطريق، والغابر الباقي والماضي أيضاً وهو من الأضداد، والقرن الأمة، ونسلت أي درجت، ومضت مأخوذ من نسل ريش الطائر ونسل الوبر إذا وقع، والعدة الوعد وإنجازها قضاؤها، والسمة العلامة، وميلاد الرجل محل ولادته من الزمان والمكان، والملحد العادل عن الإستقامة على الحق، والنسخ في اللغة الإزالة، والرخصة التساهل في عن الإستقامة على الحق، وأرصدت له كذا أي هيئاته له، وهبهنا أبحاث.

البحث الأول: الضمير في ولده راجع إلى آدم الله ثم إن كانت الإشارة بآدم إلى النوع الإنساني فنسبة الولادة إليه في العرف ظاهرة صادقة.

اللذات الوهمية الزائلة ، وذلك البعث والجذب تارة يكون بتذكيرهم نعم الله الجسمية ، وتنبيههم على شكر ما أولاهم به من مننه العظيمة ، وتارة يكون بالترغيب فيما عقده سبحانه مما أعده لأوليائه الأبرار ، وتارة بالترهيب مما أعده لأعدائه الظالمين من عذاب النار ، وتارة بالتنفير عن خسائس هذه الدار ، وبيان وجوه الإستهانة بها والإستحقار ، وإلى ذلك أشار بقوله ؛ ويذكّروهم منسي نعمته ، ولا بد للمجادلة والمخاطبة من احتجاج مقنع ومفحم فيحتجوا عليهم بتبليغ رسالات ربهم وإنذارهم لقاء يومهم الذي يوعدون .

ويشيسروا لهم وجوه الأدلة على وحدانية المبدع الأول ، وتفرده باستحقاق العبادة ، وهو المراد بدفائن العقول وكنوزها ، واستعمال الدفائن هيهنا إستعارة لطيفة فإنه لما كانت جواهر العقول ونتائج الأفكار، موجودة في النفوس بالقوة أشبهت الدفائن فحسن إستعارة لفظ الدفية لها .

ولما كانت الأنبياء هم الأصل في استخراج تلك الجواهر لإعداد النفوس لإظهارها حسنت إضافة إثارتها إليهم ، وكذلك ليرشدهم إلى تحصيل مقدمات تلك الأدلة والبراهين وموادها ، وهي آيات القدرة الإلهية وآثارها من سقف فوقهم محفوظ مرفوع مشتمل على بدائع الصنع وغرائب الحكم ، ومهاد تحتهم موضوع فيه ينتشرون وعليه بتصرفون ، ومعائش بها يكون قوام حياتهم الدنيا ، وبلاغاً لمدة بقائهم لما خلقوا له ، وإجال مقدرة بها يكون فناؤهم ورجوعهم إلى بارئهم ، وأعظم بالأجل آية رادعة وتقديراً جاذباً إلى الله تعالى ، ولذلك قال بيني : أكثروا من ذكر هادم اللذات إلى غير ذلك من الأمراض التي تضعف قواهم وتهرمهم ، والمصائب التي تتتابع عليهم فإن كل هذه الأثار مواد احتجاج الأنبياء على الخلق لينبهونهم بصدورها عن العزيز الجبّار عزّ سلطانه على أنه هو الملك المطلق الذي له الخلق والأمر ، وليقرروا في أذهانهم صورة ما نسوه من العهد المأخوذ عليهم في الفطرة الأصلية من أنه سبحانه هو الواحد الحق المتفرد باستحقاق العبادة ، وإلى ذلك أشار القرآن الكريم ﴿ وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها ذلك أشار القرآن الكريم ﴿ وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها

قال ابن عباس: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فقال: ألست بربكم قالوا: بلى ، فنودي يومئذ جفّ القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ، واعلم أنّ أخذ الذرية يعود إلى إحاطة اللوح المحفوظ بما يكون من وجود النوع الإنساني بأشخاصه ، وانتقاشه بذلك عن قلم القضاء الإلهي ؛ ولما كان بالإنسان تمام العالمين في الوجود الخارجي فكذلك هو في التقدير القضائي المطابق له ، وبه يكون تمام القلم .

وأما إشهادهم على نفسهم فيعود إلى إنطاق إمكانهم بلسان الحاجة إليه وأنَّه الإلَّه المطلق الذي لا إلَّه غيره ، وأما بيان ملازمة الشرطية فلأنه لما كان الغالب على الخلق حب الدنيا ، والإعراض عن مقتضى الفـطرة الأصلية التي فطرهم عليها ، والإلتفات عن القبلة الحقيقية التي أمروا بالتوجه إليها ، وذلك بحسب ما ركب فيهم من القوى البدنيّة المتنازعة إلى كمالاتها لا جرم كان من شأن كونهم على هذا التركيب المخصوص أن يبدل أكشرهم عهد الله سبحانه إليهم من الدوام على عبادته والإستقامة على صراطه المستقيم، وعدم الإنقياد لعبادة الشيطان كما قال سبحانه : ﴿ أَلُمْ أَعَهُدُ إِلْيُكُمْ يِنَا بَنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطان ﴾(١) الآية. وأن يجهلوا حقه للغفلة بحاضر لـذاتهم عما يستحقّه من دوام الشكر ، وأن يتخذوا الأنداد معه لنسيانهم العهد القديم ، وأن تجتـذبهم الشياطين عن معـرفته التي هي ألـذّ ثمار الجنـة ، وأن تقتطعهم عن عبادته التي هي المرقاة إلى إقتطاف تلك الثمرة . ولما كان من شأنهم ذلك وجب في الحكمة الإلهية أن يختص صنفاً منهم بكمال أشرف يقتدر معه أبناء ذلك الصنف على ضبط الجوانب المتجاذبة ، وعلى تكميل الناقصين ممن دونهم ، وهم صنف الأنبياء منهلام ، والغاية منهم ما أشار إليه ليستأدوهم ميثاق فطرتمه أي ليبعثوهم على أداء ما خلقوا لأجله وفيطروا عليه من الإقبرار بالعبودية لله ، ويجذبوهم عما التفتوا إليه من أتباع الشهوات البـاطنة ، وإقتنـاء

. 7 • - 77 (1)

هو مصلحة لهم في معاشهم ومعادهم .

بل يقوم أحدهم وحده ويدعو إلى طاعة بارئه ويتحمل أعباء المشقة التامة في مجاهدة أعداء الدين ، وينشر دعوته في أطراف الأرض بحسب العناية الأزلية والحكمة الإلهية ، وتبقى آثارها محفوظة وسنتها قائمة إلى أن يقتضي الحكمة وجود شخص آخر منهم يقوم ذلك المقام ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾(١).

قوله من سابق سمي له من بعده تفضيل للأنبياء ، ومن هيهنا للتمييز والتبيين ، والمراد أن السابق منهم قد أطّلعه الله تعالى على العلم بوجود اللاحق له بعده فبعضهم كالمقدمة لتصديق البعض كعيسى عشي حيث قال: ﴿ ومبشراً برسول يأني من بعدي اسمه أحمد ﴾ (٢). وبين لاحق سيّاه من قبله كمحمد يشيش وعلى ذلك أي على هذه الوتيرة والأسلوب والنظام الإلهي.

وله مضت الأمم وسلفت الآباء وخلفت الأبناء إلى أن بعث الله سبحانه محمد بينية إلى قوله من الجهالة ، واعلم أنه بينية ساق هذه الخطبة من لدن آدم بينية إلى أن انتهى إلى محمد بينية . كما هو الترتيب الطبيعي إذ هو الغاية من طينة النبوة وخاتم النبيين كما نطق به القرآن الكريم ﴿ ما كمان محمد أيا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾ (٣). ثم شرع بعد ذلك في التنبيه على كيفية اهتداء الخلق به ، وانتظام أمورهم في معاشهم ومعادهم بوجوده كل ذلك استدراج لأذهان السامعين وتمهيد لما يريد أن يقرره عليهم من مصالح دينية أو دنيوية . فأشار إلى أنه الغاية من طينة النبوة وتمام لها بقوله إلى أن بعث الله محمداً بينية لإنجاز عدته لخلقه على ألسنة رسله السابقين بوجوده وإتمام نبوته بينية .

قـوله مـأخوذاً على النبيّين ميشاقه ، النصب هيهنـا على الحال من بعث

<sup>. 178 - 8 (1)</sup> 

<sup>(1) 15-5.</sup> 

<sup>. 2 \* - 47 (7)</sup> 

معرضون ه (١) وقوله: ﴿ إِن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ه (١) الآية وقوله تعالى: ﴿ والسماء بنيناها بأيد وإنّا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكّرون ه (١). إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على احتجاج الخالق سبحانه على خلقه بألسنة رسله وتراجمة وحيه وجذبهم بهذه الألطاف إلى القرب من ساحل عزته والوصول إلى حضرة قدسه سبحانه وتعالى عما يشركون . ﴿ وإن تعدّوا نعمت الله لا تحصوها إنّ الإنسان لظلوم كفّار ه (١).

قوله ولم يخل الله سبحانه خلقه إلى قوله وخلقت الأبناء .

أقول: المقصود الإشارة إلى بيان عناية الله سبحانه بالخلق حيث لم يخل أمة منهم من نبي مرسل يجذبهم إلى جناب عزته كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ مَن أُمّة إلاّ خلافيها نذير ﴾ (٥). وكتاب منزل يدعوهم إلى عبادته ويذكرهم فيه منسي عهده ويتلى عليهم فيه أخبار الماضين والعبر اللاحقة للأولين ويحتج عليهم فيه بالحجج البالغة والدلائل القاطعة ، ويوضح لهم فيه أمور نظامهم وينبههم على مبدأهم ومعادهم ، والإنفصال هيهنا انفصال مانع من الخلوكما هو مصرح به .

قوله رسل لا تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم أي هم رسل كذلك ، والمراد الإشارة إلى أنهم وإن كانوا قليلي العدد بالنسبة إلى كثرة الخلق ، وكان عدد المكذبين لهم كثيراً كما هـو المعلوم من أن كل نبي بعث إلى أمذ فلا بد فيهم فرقة تنابذه وتعانده ، وتكذب مقاله. فإن ذلك لا يوليهم قصوراً عن أداء ما كلفوا القيام به من حمل الخلق على ما يكرهون مما

<sup>. 44 - 41 (1)</sup> 

<sup>109 - 7 (7)</sup> 

<sup>. 14-01(1)</sup> 

<sup>.</sup> TV = 18 (8)

<sup>. 27 - 40 (0)</sup> 

المتشتتة فهم على أصناف شتّى فمنهم العرب أهل مكة وغيرهم، وقـد كان منهم معطلة ومنهم محصّلة نوع تحصيل .

أما المعطّلة فصنف منهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة ، وقالوا بالطبع المحيى والدهر المفنى ، وهم الذين حكى القرآن عنهم : ﴿ وقالـوا

بالطبع المحيى والدهر المفنى ، وهم الذين حكى القران عنهم : ﴿ وقالوا إن هي إلاّ حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلاّ الدهر ﴾(١). وقصروا الحياة والموت على تحلل الطبائع المحسوسة وتركبها فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر ﴿ وما لهم بذلك من علم إن هم إلاّ يظنون ﴾(٢) وصنف منهم أقروًا بالخالق وابتداء الخلق عنه ، وأنكروا البعث والإعادة وهم

المحكي عنهم في القرآن الكريم : ﴿ وضرب لنا مشلاً ونسي خلفه قـال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها ﴾ (٢) الآية .

وصنف منهم اعترفوا بالخالق ونوع من الإعادة لكنهم عبدوا الأصنام وزعموا أنها شفعاؤهم عند الله كما قال : ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾(٤). ومن هؤلاء قبيلة يقف وهم أصحاب اللات بالطائف وقريش وبنو كنانة وغيرهم أصحاب العزى ، ومنهم من كان يجعل الأصنام على صور الملائكة ، ويترجه بها إلى الملائكة ، ومنهم من كان يعبد الملائكة كما قال تعالى : ﴿ بل كانوا يعبدون الحز ﴾(٥).

وأما المحصَّلة فقد كانوا في الجاهلية على ثلاثة أنواع من العلوم :

أحدها : علم الأنساب والتواريخ والأديان .

والثاني : علم تعبير الرؤيا.

<sup>. 77 - 80 (1)</sup> 

<sup>.</sup> TT - 20 (T)

<sup>.</sup> VA = T1 (T)

<sup>. 14 - 1 . (8)</sup> 

<sup>. 2 - 42 (0)</sup> 

وذوالحال محمد وليس ، وكذلك الحال في المنصوب بن الباقيين ، والمراد بأخذ ميثاقه عليهم ماذكر وقرر في فيطرتهم من الإعتراف بحقيّة نبوته يبنب وتصديقه فيما سيجيء به إذ كان ذلك من تمام عبادة الحق سبحانه فبعث سِنْتِ حال ما كان ذلك الميثاق مأخوذاً على الأنبياء ، ومن عـداهم وحال مـا كانت إمـارات ظهوره والبشارة بمقدمة مشهورة بينهم مع ذكاء أصله وكرم مادة حملته وشرف وقت سمح به . ثم أراد على بعد ذلك أن بزيد بعثة محمد على تعظيماً ، ويبيّن فضيلة شرعه وكيفية انتفاع الخلق بـه فقال : وأهـل الأرض يومئـذ ملل متفرقة وأهواء منتشرة وطوائف متشتتة ، والواو في قولمه وأهل الأرض للحال أيضاً ، وموضع الجملة نصب ، وقولـهواهواء خبـر مبتـداً محــذوف تقــديــره | أهوائهم أهواء متفرقة ، وكذلك قوله وطوائف أي وطوائفهم طرائق متشتّتة أي بعشه وحال أهل الأرض يموم بعثه ما ذكر من تفرّق الأديبان وانتشار الأراء واختلافها وتشتت الطرق والمذاهب، واعلم أن الخلق عند مقدم محمد بين إما من عليه اسم الشرائع أو غيرهم أما الأوَّلُون فباليهود والنصاري والصابئة والمجوس ، وقد كانت أديانهم أضمحلَّت من أيـديهم . وإنما بقـوا متشبّهين بأهل الملل ، وقد كان الغالب عليهم دين التشبيه ، ومذهب التجسيم كما حكم القرآن الكريم عنهم: ﴿ وَقَالَتُ اليهود والنصاري نحن أبناء الله وأحبَّاؤه ﴾(١). ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصاري المسيح بن الله ١٤٠٨ ﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلَّت أيديهم ولعنوا مما قالوا ﴾(٣) والمجوس أثبتوا أصلين أسندوا إلى أحدهما الخير وإلى الثاني الشر. ثم زعموا أنه جرت بينهما محاربة ثم إن الملائكة توسطت وأصلحت بينهما على أن يكون العالم السفلي للشرير مدة سبعة آلاف سنة إلى غير ذلك من هـذيانهم وخبطهم ، وأما غيرهم من أهـل الأهـواء المنتشـرة والـطوائف

<sup>. 11 - 0 (1)</sup> 

<sup>.</sup> T' - 9 (Y)

<sup>.79 -0 (4)</sup> 

الله بالكاذبين في أسمائه وعلى هذا كل من سمى الله بما لم يسم به ذهنه ولم ينطق به كتاب ولا ورد فيه إذن شرعي، فهو ملحد في أسمائه ، وقوله ومن مشير إلى غيره كالدهرية وغيرهم من عبدة الأصنام ، والإنفصال هيهنا لمنع الخلو أيضاً .

فلما اقتضت العناية بعثته يمليه ليهتدوا سبيل الحق ويفيؤوا من ضلالهم القديم إلى سلوك الصراط المستقيم ، ولينقذهم ببركة نوره من ظلمات الجهل إلى أنوار اليقين ، فقام بالدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ، فجلى الله بنوره صداء قلوب الخلق ، وأزهق باطل الشيطان بما جاء به من الحق والصدق وأنطلقت الألسن بذكر الله واستنارت البصائر بمعرفة الله وكمل به دينه في أقصى بلاد العالم ، وأتم به نعمته على كافة عباده كما قال تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ﴾ (() . أحبّ الله سبحانه لقاءه كما أحب هو لقاء الله كما قال الشياش : من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه ورضي له ما عنده من الكرامة التامة ، والنعمة العامة في جواره الأمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، فأكرمه عن دار الدنيا ورغب به عن مجاورة البلوي ومقام الأذي فقبضه الله إليه عند انتهاء أجله كريماً عن أدناس الذنوب طاهراً في ولادته الجسمانية والروحانية بشيش ما برق بارق وذر شارق .

قوله وخلّف فيكم ما خلّفت الأنبياء في أممها إذ لم يتركوهم هملًا بغيـر طريق واضح ولا علم قائم .

أقول: لما كمان هذا الشخص الذي هو النبي ليس مما يتكون وجود مثله في كمل وقت لما أنّ المادة التي تقبل كمال مثله إنما يقع في قليل من الأمزجة، وجب إذن أن يشرع للناس بعده في أمورهم سنّة باقية بإذن الله وأمره ووحيه وإنزاله الروح القدس عليه ، وواجب أن يكون دبّر لبقاء ما يسنّه ويشرعه في أمور المصالح الإنسانية تدبيراً والغاية من ذلك التدبير هو بقاء

<sup>.0-0(1)</sup> 

والثالث: علم الأنواء؛ وذلك بما يتولّاه الكهنة والقافة منهم، وعن النبي يمنيّ من قال: مطرنا نبوء كذا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن غير العرب البراهمة من أهل الهند ومدار مقالتهم على التحسين والتقبيح العقليين والرجوع في كل الأحكام إلى العقل وإنكار الشرائع وانتسابهم إلى رجل منهم يقال له براهام. ومنهم أصحاب البددة والبدّ عندهم شخص في هذا العالم لا يولد ولا ينكح ولا يطعم ولا يشرب ولا يهرم ولا يموت.

ومنهم أهل الفكرة: وهم أهل العلم منهم بالفلك وأحكام النجوم. ومنهم أصحاب الروحانيات الذين أثبتوا وسائط روحانية تأتيهم بالرسالة من عند الله في صورة البشر من غير كتاب فتأمرهم وتنهاهم. ومنهم عبدة الكواكب. ومنهم عبدة القمر، وهؤلاء يرجعون الكواكب. عبادة الأصنام. إذ لا يستمر لهم طريقة إلا بشخص حاضر ينظرون إليه ويرجعون إليه في مهاتهم، ولهذا كان أصحاب الروحانيات ينظرون إليه ويرجعون أليه في مهاتهم، ولهذا كان أصحاب الروحانيات والكواكب يأخذون أصناماً على صورها فكان الأصل في وضع الأصنام ذلك إذ يبعد ممن له أدنى فطنة أن يعمل خشباً بيده ثمَّ يتخذه إلهاً إلاّ أن الخلق لما عكفوا عليها وربطوا حوائجهم بها من غير إذن شرعي ولا حجة ولا برهان من الله تعالى.

كان عكوفهم ذلك وعبادتهم لها إثباتاً لإلهيتها ، ووراء ذلك من أصناف الآراء الباطلة والمذاهب الفاسدة أكثر من أن تحصى مذكورة في الكتب المصنفة في هذا الفن ، وإذا عرفت ذلك ظهر معنى قوله عليه من مشيئة الله بخلقه كالبقية من أصحاب الملل السابقة. فإنهم وإن أثبتوا صانعاً إلا أنَّ أذهانهم مكيفة بكيفية بعض مصنوعاته في نفس الأصر من الجسمية وتوابعها ، ومن ملحد في اسمه كالذين عدلوا عن الحقَّ في اسمائه بتحريفها عما هي عليه إلى أسماء اشتقوها لأوثانهم وزادوا فيها ونقصوا كاشتقاقهم اللات من عليه إلى أسماء اشتقوها لأوثانهم وزادوا فيها ونقصوا كاشتقاقهم اللات من الغري ومناة من المنان .

وهذا التأويل مذهب ابن عباس ، ومنهم من فسر الملحدين في أسماء

أفضل مما أوتى فقد استصغر ما عظم الله تعالى .

الشالث: قوله بينت : ما من شفيع أفضل منزلة عند الله تعالى بوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره ، ويلوح لك من سرّ هذه الإشارة أن ذلك إمَّا هو في حق من تدبره ، وسلك النهج المطلوب منه المشتمل عليه ، ووصل به إلى جناب الله في جوار الملائكة المقربين ، ولا غاية من الشفاعة إلاّ الوصول إلى نيل الرضوان من المشفوع ، وعلمت أنَّ تمام رضوان الله بغير سلوك الطريق المشتمل عليها الكتاب العزيز لا يحصل ، ولا ينفع فيه شافعة شافع كما قال تعالى : ﴿ فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن الذكرة معرضين ﴾ (١٠).

الرابع قال سني : لو كان الفرآن في آحاب لما مسته النار ، والمراد أي ظرف وعاه وتدبره وسلك طريقه لم تمسه النار . أما نار الآخرة فظاهر ؛ وأما نار الدنيا فلأن الواصلين من أولياء الله الكاملين في قوتهم النظرية والعملية يبلغون حداً تنفعل العناصر عن نفوسهم فتتصرف فيها كتصرفها في أبدانها فلا يكون لها في أبدانهم تأثير ، وقد عرفت أسباب ذلك في المقدمات .

الخامس قال بين : أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن ، وأهمل القرآن هم أهل الله وخاصته، والمقصود مع شرائطه التي سنذكرها .

البحث الثالث: في وظائفه أما مداومة الكتاب بالتلاوة والدرس فيحتاج إلى وظائفه وإلا لم يتنفع بها كما قال أنس: ربّ تال للقرآن والقرآن يلعنه، والذي ينبغي أن يوظف في ذلك ما لخصه الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب الأحياء. فإنه لا مزيد عليه وهي أمور عشرة:

الأول: أن يتصور الإنسان حال سياعه للتلاوة عظمة كلام الله سبحانه وإفاضة كماله، ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام الخلق

<sup>. £9 =</sup> VE (1)

الخلق واستمرارهم على معرفة الصانع المعبود ودوام ذكره وذكر المعاد، وحسم وقوع النسيان فيه مع انقراض القرآن الذي يلي النبي ومن بعده فواجب إذن أن يـأتيهم بكتاب من عنـد الله، ويكون وافيـاً بالمـطالب الإلهية والأذكـار الجاذبة إلى الله سبحانه ولإخطاره بالبـال في كل حـال مشتملًا على أنــواع من الوعد على طاعة الله ورسوله بجزيل الثواب عند المصير إليه ، والوعيد على معصيته بعظيم العقاب عند القدوم عليه ولا بدد أن يعظم أمره ويسنّ على الخلق تكراره وحفظه ، أو بحثه ودراسته وتعلمه وتعليمه وتفهم معانيه ومقاصده ليدوم به التذكر لله سبحانه ، والملاء الأعلى من ملائكته ثم يسنّ عليهم أفعالًا وأعمالًا تتكرر في أوقات مخصوصة نتقـارب ويتلو بعضها بعضـاً | مشفوعة بألفاظ تقال ونيّات تنـوى في الخيال ليحصـل بها دوام تـذكر المعبـود | الأول وينتفع بها في أمر المعاد وإلَّا فلا فائدة فيها ، وهـذه الأفعال كـالعبادات الخمس المفروضة على الناس، وما يلحقها من الوظائف، ولما بـدأ عليه هيهنا بذكر الكتاب العزيز لكونه مشتملًا على ذكر سائر ما جاء به الرسول ﴿ لَيْكُ مِنْ اللَّهِ مَا مَطَابِقَةَ أَوَ الترامأُ في بسط قوانينه الكلية بحسب السنَّة ﴿ النبوية وفاءً بجميع المطالب الإلهية ، فنحن نبدء بذكر شرفه ووظائف وشرائط تلاوته ونؤخّر الكلام في باقي العبادات إلى مواضعها .

البحث الثاني : في فضيلة الكتاب أما الفضيلة فمن وجوه .

الأول: قوله تعالى: ﴿ وهذا ذكر مبارك أنبزلناه أفأنتم له منكرون﴾ (١) ﴿ كتاب أنزلناه إللك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أُولو الألباب ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وساكان هذا القرآن أن يفتسري من دون الله ولكن تصديق الدي بين يديه ﴾ (١).

الشاني : قال رسول الله الله الله الله الله الله الما أوتي

<sup>. 01 - 11 (1)</sup> 

<sup>.</sup> YA = TA (Y)

<sup>(</sup>۳) ۱۰ - ۲۷.

فإنَّ المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به، ويستأنس إليه ولا يغفل فإنَّ في القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي له أهلًا، وكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره، وفيه بساتين العارفين، ورياض الأولياء وميادين أولي الألباب.

الرابع: التدبير وهو طور وراء حضور القلب فإن الإنسان قد لا يتفكّر في غير الفرآن ، ولكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبره ، والمقصود من التلاوة التدبر قال سبحانه: ﴿ أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴾(١)، ﴿ أفلا يتدبّرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ (أ) وقال : ﴿ ورتّل القرآن ترتيلا ﴾ تمكن الإنسان من تدبر الباطن وقال بينين : لا خير في عبادة لا فقه فيها ، ولا في قراءة لا تدبّر فيها ، وإذا لم يمكن التدبّر إلا بالتسوديد فليسردد قال أبسو فر : قام رسول الله بينت العزيز الحكيم ﴾(١).

الخامس: التفهم وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله تعالى وأفعاله وأحوال أنبيائه والمكذبين لهم وأحوال ملائكته، وذكر أوامره وزواجره، وذكر الجنة والنار، والوعد والوعيد، فليتأمل معاني هذه الأسماء والصفات لتنكشف له أسرارها فتحتها دفائن الأسرار وكنوز الحقائق وإلى ذلك أشار على عليت بقوله ما أسر إلى رسول الله يشتن شيئاً كتمه عن الناس إلا أن يؤتي الله عبداً فهماً في كتابه فليكن حريصاً في طلب ذلك الفهم. وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والأخرين فعليه بالقرآن، واعلم أن أعظم علوم القرآن تحت أسماء الله تعالى وصفاته ولم يدرك الخلق منها إلا بقدر أفهامهم وإليه الإشارة بقوله: ﴿ أَمْولُونُ وَصَفاتُه ولم يدرك الخلق منها إلاّ بقدر أفهامهم وإليه الإشارة بقوله: ﴿ أَمْولُ

<sup>(1) 43 - 17.</sup> 

<sup>.</sup> A & - & (Y)

<sup>. 11</sup>A = 0 (T)

في إيصال معاني كلامه إلى أذهانهم ، وكيف تجلّت لهم الحقائق الإلهية في طي حروف وأصوات هي صفات البشر إذ يعجز البشر عن الوصول إلى مدارج المجلال ونعوت الكمال إلا بوسيلة ، ولولا استنار كنه جمال كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرى ، ولتلاشى ما بينهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره فالصوت والحرف للحكمة جسد ، وهي بالنسبة إليه نفس وروح ، ولما كان شرف الأجساد وعزّتها بشرف أرواحها فكذلك شرف الحرف والصوت بشرف الحكمة التي فيها .

الثاني : التعظيم للمتكلم ؛ وينبغي أن يحضر في ذهن القاريء عظمة المتكلم ، ويعلم أنَّ ما يقرأه ليس بكلام البشر ، وأنَّ في تلاوة كلام الله غاية الحظر فإنه تعالى قـال : ﴿ لا يمسُّه إلَّا المطهرون ﴾. وكما أن ظاهـر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشيرة اللامس الغيير. المتطَّهـ فكذلك باطن معناه كلمة عزَّه وجلاله محجـوب عن باطن القلب إذ لا يستضيء بنـوره إلَّا إذا كـان متطهـراً عن كل رجس مستنيـراً بنور التعـظيم والتوفيـر عن ظلمـة الشرك ، وكما لا تصلح للمس جلد المصحف كل يد ، فلا يصلح لتلاوة حروفه كل إنسان ولا لحمل أنواره كل قلب ، ولأجل هذا الإخلال كان عكرمة بن أبي جهل إذا نشر المصحف يغشى عليه ويقول: هـو كلام ربّي فيعظم الكلام بتعظيم المتكلم وعلمت أن عظمة المتكلّم لا تخطر في القلب بدون الفكر في صفات جلاله ونعوت كماله ، وأفعاله وإذا خطر ببالك الكرسي والعرش والسماوات والأرضون وما بينهما ، وعلمت أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق لها هو الله الـواحـد القهّـار ، وأنَّ الكـاَّ, في قبضته والسماوات مطويات بيمينه ، والكل سائر إليه وأنه الـذي يقول : هؤلاء في الجنة ، ولا أبالي فإنك تستحضر من ذلك عظمة المتكلم ثم عظمة الكلاك

الشالث : حضور القلب وترك حديث النفس . قيل في تفسير قوله : ﴿ يا يحيى خذ الكتاب بقوّة ﴾ أي بجد واجتهاد وأخذه بالجد أن يتجرد عند قراءته بحذف جميع المشغلات والهموم عنه ، وهذه الوظيفة تحصل مما قبلها وأما أحوال المكذبين لهم كعاد وثمود وكيفية إهلاكهم فلينه من سماعه الاستشعار الخوف من سطوة الله ونقمته وليكن حظه منه الإعتبار في نفسه ، وأنه إن غفل وأساء الأدب فربما أدركته النقمة ونفذت فيه القضية حبث لا ينفع مال ولا بنون ، وكذلك إذا سمع أحوال الجنة والنار فليحصل منهما على خوف ورجاء وليتصور أنه بقدر ما يبعد عن أحدهما يقرب من الآخر ، وليفهم منها ومن سائر القرآن أن استقصاء ما هناك من الاسرار الإلهية غير ممكن لعدم نهايته قال تعالى : ﴿ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً ﴾ (١). وقال على الشن لو شئت لو شئت في تلاوته وسماعه ولو في أدنى المراتب دخل في قوله تعالى : ﴿ أولئك في تلاوته وسماعه ولو في أدنى المراتب دخل في قوله تعالى : ﴿ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبر ون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴾ (١) وتلك الأقفال هي الموانع التي سنذكرها .

السادس: التخلي عن موانع الفهم فإن أكثر الناس منعوا من فهم القرآن لأسباب وحجب أسداها الشيطان على قلوبهم فحجبت عن عجائب أسراره قال منه الله أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لتنظروا إلى الملكوت ، ومعاني القرآن وأسراره من جملة الملكوت والحجب المانعة. أولها الإشتغال بتحقيق الحروف وإخراجها والشدق بها عن ملاحظة المعنى ، وقبل: إن المتولي لحفظ ذلك شيطان وكل بالقراء ليصرف عن معاني كلام الله فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف ويحيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه فيكون تأمله. مقصور على مخارج الحروف. فمتى تنكشف له المعاني ، وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعاً لمثل هذه التلبيس ، وثانيها أن يقلد مذهباً سمعه وتفسيراً ظاهراً نقل إليه عن ابن عباس أو مجاهد أو غيرهما فيحمل على التعصب له من غير علم فيصير نظره موقوفاً على مسموعه حتى لو لاح له بعض الاسرار حمل عليه شيطان التقليد جهله ، ولم يسوغ لم

<sup>.1+9 = 1</sup>A (1)

<sup>.</sup> YO - EV (Y)

من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيـل زبداً رابيـاً ﴾ (١). فالمـاء هو العلم أنزله من سماء جوده أودية القلوب كل على حسب استعداده وإمكانه وإن كان وراء ما أدركـوه أطوار أخــرى لم يقفوا عليهــا ، وكنوز لم يعشــروا على أغوارها. أما أفعاله تعالى ومـا أشار إليـه من خلق السماوات والأرض وغيـرها فالذي ينبغي أن يفهم التبالي منها وهبو صفات الله وجبلاليه لاستلزام الفعيل الفاعل فيستدل بعظمة فعله على عظمته ليلاحظ بـالآخرة الفـاعل دون الفعـل دونه ﴾ (٢). ويقرأ في المقام الثاني: ﴿ كُلُّ شيء هاللُّك إِلَّا وجهه ﴾. فمن عرف الحق رآه في كل شيء ، ومن بلغ إلى حـد العرفان عن درجة الإعتبار لم يسر معه غيره فإذا تلا قوله: ﴿ أَفُو أَبِتُم مِا تَمْنُونَ \* أَفُر أَيْتُم المَّاء الَّذِي تشربون أفرأيتم المنار التي تــورون ﴾. فلا ينبغي أن يقصــر نظره على النــطفة والماء والنار بل ينظر في المني وهو نطفة ، ثم في كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعصب والعروق وغيرها ، ثم في كيفية أشكال أعضائها المختلفة من المستدير والطويل والعريض والمستقيم والمنحني والرخو والصلب والرقيق والغليظ ، وما أودع في كل من القوة وهيأ له من المنفعة التي لو اختل شيء منها لاختلُّ أمر البدن ، ومصالح الإنسان . فليتـأمل في هـذه العجائب وأمثالها يترقى فيها إلى عجيب قدرة الله تعالى والمبدء الذي صدرت عنه هـذه الآثار ، فلا يزال مشاهداً لكيال الصانع في كيال صنعه.

وأما أحوال الأنبياء طبين فليفهم من سماع كيفية تكذيبهم وقسل بعضهم صفة استغناء الله تعالى عنهم ، ولو هلكوا بأجمعهم لم ينضرر لذلك ولم يؤثر في ملكه فإذا سمع نصرتهم فليفهم أنَّ ذلك بتأبيد إلهي. كما قال تعالى : ﴿ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ﴾ (٣).

<sup>. 11 ... 17 (1)</sup> 

<sup>.1-</sup>\_41(1)

<sup>.11 - 17 (4)</sup> 

لتخصيص ابن عباس بذلك .

المخامس: قوله تعالى ﴿ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ فأثبت للعلماء استنباطاً ، ومعلوم أنه وراء المسموع فإذن الواجب أن يحمل النهي عن النفسير بالرأي على احدمعنيين: أحدهما أن يكون للإنسان في الشيء رأي وله إليه ميل بطبعه فيتأول القرآن على وفق رأيه حتى لولم يكن له ذلك المميل لما خطر ذلك التأويل له ، وسواء كان ذلك الرأي مقصداً صحيحاً أو غير صحيح ؛ وذلك كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيستدل على تصحيح غرضه من القرآن بقوله تعالى : ﴿ إذهب إلى فرعون إنّه طغى ﴾ ويشير إلى أن قلبه هو المراد بفرعون كما يستعمله بعض الوعّاظ تحسيناً للكلام وترغيباً للمستمع وهو ممنوع .

الثاني: أن يتسرّع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما بتعلق بغرائب القرآن وما فيها من الألفاظ المبهمة وصا يتعلق من الإختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير والمجاز . فمن لم يتحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر بالرأي مثاله قوله تعالى : ﴿ وَتَبِنا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ﴾(١) فالناظر إلى ظاهر العربية ربما يظنّ أن المراد أنَّ الناقة مبصرة كانت مبصرة ، ولم تكن عمياء والمعنى آية مبصرة ، ثم لا يعدي أنهم إذا ظلموا غيرهم ومن ذلك المنقول المنقلب كقوله تعالى : ﴿ وطور سنين ﴾ وكالك باقي أجزاء البلاغة فكل مكتف في التفسير بظاهر العربية من غير استظهار بالنقل فهو مفسر برأيه . فهذا هو النهي عنه دون التفهم لأسرار المعاني وظاهر أنَّ النقل لا يكفي فيه . وإنما ينكشف للراسخين في العلم من أسراره بقدر صفاء عقولهم وشدة استعدادهم له ، وللطلب والفحص والتفهم وملاحظة الأسرار والعبر ، ويكون لكل واحد منهم جد في الترقي إلى درجة منه بعد الإشتراك في الظاهر ومثاله ما فهم بعض العارفين من قوله منه بعد الإشتراك في الظاهر ومثاله ما فهم بعض العارفين من قوله منه بعد الإشتراك في الظاهر ومثاله ما فهم بعض العارفين من قوله منه بعد الإشتراك في الظاهر ومثاله ما فهم بعض العارفين من قوله منه بعد الإشتراك في الظاهر ومثاله ما فهم بعض العارفين من قوله من فوله منه بعد الإشتراك في الظاهر ومثاله ما فهم بعض العارفين من قوله منه بعد الإشتراك في الظاهر ومثاله ما فهم بعض العارفين من قوله منه بعد الإشتراك في المناهم من العرب الإشتراك في الناهر ومثاله ما فهم بعض العرب منه منه بعد الإشتراك في الناهر ومثله الإشتراك في الناهر ومثله منه بعد الإشتراك في التربية من العرب المناهر وسيد الإشتراك في التربية المناهر المناهر المناهر المناهر المناهر ومثله المناهر المناهر المناهر ومثله المناهر المنا

<sup>(1) \(1 = 1\).</sup> 

مخالفة آبائه ومعلمية في ترك ما هو عليه من الإعتقاد ، وإلى مثل هذا أشارت الصوفية بقولهم: العلم حجاب ، وعنوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بالتعليم والتقليد أو بمجرد كليات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها إليهم لا العلم الحقيقي الذي هو المشاهدة بأنوار البصيرة ، ثم ذلك التقليد قد يكون باطلاً كمن يحمل الإستواء على العرش على ظاهره فإن خطر له في القدوس أنه المقدس عن كل ما يجوز على خلقه لم يمكنه تقليده من استقرار ذلك الخاطر في نفسه حتى ينساق إلى كشف ثان وثالث . ولكن استقرار ذلك الخاطر في نفسه حتى ينساق إلى كشف ثان وثالث . ولكن يتسارع إلى دفع ذلك عن خاطره ويجعله وسوسة . وقد يكون حقاً ويكون أيضاً من الفهم لأن الحق الذي كلف الخلق طلبه له مراتب ودرجات وظاهر وباطن . فجمود الطبع على ظاهره يمنع من الوصول الى الباطن .

فإن قلت : كيف يجوز أن يتجاوز الإنسان المسموع وقد قــال بينيـــّــ : من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار . وفي النهي عن ذلك آثار كثيرة ، قلت : الجواب عنه من وجوه :

الأول : أنه معارض بقوله يشك : إن للقرآن ظهراً وبطناً وحــداً ومطلعاً ، وبقول علي بلنت : إلاّ أن يؤتي الله عبداً فهماً في القرآن ، ولو لم يكن سوى الترجمة المنقولة فما فائدة ذلك الفهم .

الشاني: أنه لو لم يكن غير المنقول لاشترط أن يكون مسموعاً من رسول الله من من و المايقول الشعرط أن يكون مسموعاً من رسول الله من و المنابق و المايقول المايق و المايق و

الثالث: أن الصحابة والمفسرين اختلفوا في تفسير بعض الآيات فقالوا فيها أقاويل مختلفة لا يمكن الجمع بينها، وسماع ذلك عن رسول الله بنصي محال فكيف يكون الكل مسموعاً.

السرابع : أنه علين دعا لابن عباس فقال : اللهم فقهه في الـدين ، وعلّمه التأويل فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل ، ومحفوظاً مثله فـلا معنى الخلوات ، ونعدُّها في الطاعات بالسنن المتبعات .

الثاني: التأثر وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات ، فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به عندما يوجّه نفسه في كل حالة إلى الجهة التي فهمها من خوف أو حزن أو رجاء أو عبرة . فيستعد بذلك وينفعل ويحصل له التأثر والخشية ، ومها قوبت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه فإن التضييق غالب على العارفين فلا يرى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقروناً بشروط يقصر العارف عن نبلها كقوله تعالى : ﴿ وَإِنّي لففار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ﴾ (١) . فإنه قرن المغفرة بهذه الشروط الأربعة وكذلك قوله تعالى : ﴿ والعصر إنّ الإنسان لفي خسر ﴾ السورة ذكر فيها أربعة شروط وحيث أوجزه ، واقتصر ذكره شرطاً واحداً جامعاً للشرائط فقال تعالى : ﴿ إن رحمت الله قريب من المحسنين ﴾ .

إذ كان الإحسان جامعاً لكل الشرائط، وتأثّر العبد بالتلاوة أن يصير بعفة الآية المتلوة فعند الوعد يتضاءل من خشبة الله وعند الوعد يستبشر فرحاً بالله وعند ذكر صفات الله واسائه يتطاطأ خضوعاً لجلاله وعند ذكر الكفّار في حق الله ما يمتنع عليه كالصاحبة والولد يعض صورته (صوته) وينكسر في باطنه من قبح أفعالهم، ويكبّر الله ويقدسه عما يقول الظالمون، وعند ذكر الناز ترعد فرائصه خوفاً منها . ولما المبنة ينبعث بباطنه شوقاً إليها ، وعند ذكر الناز ترعد فرائصه خوفاً منها . ولما قال رسول الله يملي لابن مسعود : اقرأه علي قال : فافتتحت سورة النساء فلما بلغت : ﴿ فكيف إذا جننا من كل أُمة بشهيد وجننا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ رأيت عينيه تذرفان من الدمع ، فقال لي : حسبك الآن ، وذلك لاستغراق تلك الحالة بقلبه بالكلية ، وبالجملة فالقرآن إنما يراد بهذه الأحوال واستجلابها إلى القلب والعمل بها قال رسول الله يشترش : قرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ولانت عليه جلودكم ، فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه ، وقال تعالى : ﴿ المذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته

<sup>.</sup> AE = T · (1)

رشيم في سجوده: أعسوذ بسرضاك من سخطك ، وأعسوذ بمعاف الله من وأسود بمعاف الله منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إنه قبل له استجد واقترب فوجد القرب في السجود فنظر إلى الصفات فاستعاذ ببعضها من بعض ، فإنَّ الرضا والسخط وصفان متضادان، ثم زاد قربه فاندرج القرب الأول فيه فرقي إلى اللذات ، فقال : أعوذ بك منك ثم زاد قربه مما استحيا به على سائر القرب فالتجأ إلى الثناء ، فأثنى بقوله: لا أحصى ثناء عليك ، ثم علم أن ذلك قصور ، فقال : أنت كما أثنيت على نفسك ، فهذه خواطر نسخ للعارفين لا يفهم من تفسير الظاهر وليس مناقضاً له . وإنما هو استكمال لما تحته من الأسرار .

الثالث: من الموانع أن يكون مبتلى من الدنيا بهـوى متاع فـإن ذلك سبب لظلمة القلب وكالصداء على المرآة فيمنع جليّة الحق يتجلى فيه وهـو أعظم حجاب للقلب وبه حجب الأكثرون: وكلما كانت الشهوات أكثر تراكما على القلب كان البعد عن أسرار الله أكثر، ولذلك قال منس : الدنيا والاخرة ضرّتان بقدر ما تقرب من إحديهما تبعد من الأخرى .

السابع: أن يخصص نفسه بكل خطاب في القرآن من أمر أو نهي أو وعد أو وعيد ، ويقدّر أنه هو المقصود به كذلك إن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود. وإنما المقصود الإعتبار فلا يعتقد أن كل خطاب خاص في القرآن فالمراد به الخصوص . فإن القرآن وسائر الخطابات الشرعية واردة بإيّاك أعني واسمعي يا جارة ، وهي كلها نور وهدى ورحمة للعالمين ، ولذلك أمر الحق تعالى الكافة بشكر نعمة الكتاب فقال : ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ﴾ (١). وإذا قدر أنه المقصود لم يتخذ دراسة القرآن عملاً بل قراءة كقراءة العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتدبره ويعمل بمقتضاه كما قال حكيم : هذا القرآن وسائل أتتنا من قبل ربنا بعهوده نتدبرها في الصلاة، ونقف عليها في

<sup>(1) 1</sup> \_ 17.

الثالثة: أن يرى في الكلام المتكلم، وفي الكلمات الصفات ولا ينظر إلى قلبه ولا إلى قراءته ولا إلى التعلق بالإنعام من حيث هو منعم علبه. بل يقصر الهم على المتكلم ويوقف فكره عليه ويستغرق في مشاهدته. هذه درجة المقربين، عنها أخبر الصادق جعفر بن محمد عليه فقال: لقد تجلّى الله تعالى لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون، وقال أيضاً وقد سألوه عن حالة لحقته في الصلاة حتى خرّ مغشياً عليه، فلما أفاق قبل له في ذلك فقال: ما زلت إردد هذه الآية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته. ففي مثل هذه الدرجة تعظم الحلاوة، وبهذا الترقي يكون العبد ممتئلاً لقوله تعالى: ﴿ ولا تجعلوا مع الله إلها المتكلم دون ما عداه يكون ممثلاً لقوله تعالى: ﴿ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ﴾.

نَإِنْ رَوِّيةٌ غَيْرِ الله معه شرك خفَّى لا مخلص منه إلَّا برؤيته وحده. العاشر: التبرى ؛ والمراد به أن يبرء من حوله وقوته ولا يلتفت إلى، نفسه بعين الرضا والتزكية ، فإذا تلا آيات الوعد ومدح الصالحين حذف نفسه عن درجة الإعتبار وشهد فيها الموقنين والصديقين ، ويتشوق إلى أن يلحقه الله تعالى بهم ، وإذا تلا أيات المقت والذم في المقصرين شهد نفسه هناك وقدر أنَّه المخاطب خوفاً وإشفاقاً . قيل ليوسف بن أستاط إذا قرأت القرآن بماذا تدعبو . قال : بماذا أدعو أستغفر الله عن تقصيري سبعين مرة ، ومن رأى نفسه بصورة التقصير في القراءة. كان ذلك سبب قربه فإنّ من شهد البعد في القرب لطف له بالخوف حتى يسوقه إلى درجة أعلى في القرب ومن شهد القرب في البعد ردّه أمنه إلى درجة أدنى في البعد مما هـو فيه ، ومهما شهد نفسمه بعين الرضاصار محجو بأينفسنه فبإذا جياوز حيد الالتفات إلى نفسه ولم يشاهد إلَّا الله في قراءته انكشف له الملكوت، والمكاشفات تابعة لحال المكاشف ، فحيث يتلو آيات الرجاء يغلب عليه استبشار وينكشف له صورة الجنة فيشاهدها كأنه يراها ، وإن غلب عليه الخوف كوشف بالنار حتى يرى أنواع عذابها ، وذلك لأن كلام الله تعالى وارد باللطف والسهولة والشدة والعسف والرجاء والخوف، وذلك بحسب أوصافه إذ منها الرحمة واللطف

زادتهم إيماناً ه<sup>(۱)</sup>. وإلاّ فالمؤونة في تحريك اللسان خفيفة قال بعضهم قرأت على شيخ لي ، ثم رجعت أقرأ عليه ثانياً فانتهرني وقال : جعلت القرآن علي عملًا اذهب فاقرء على الله تعالى ، وانظر ماذا يأمرك ، وماذا يفهمك ، ومات رسول الله منسلة عن عشرين ألفاً من الصحابة لم يكن ليحفظ القرآن منهم غير ستة ، واختلف منهم في إثنين وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين .

وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم كل ذلك لاشتغالهم بتفهم معاني الفرآن عن حفظه كله ، وجاء إليه واحد لبعلمه القرآن فانتهى إلى قولم تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مُثْقِبًا لَا ذَرَةَ شَراً يَسِره وَمَن يَعْمَلُ مُثْقِبًالُ ذَرَةَ شَراً يَسِره وَمَن يَعْمَلُ مُثْقِبًالُ ذَرَةَ شَراً يَسِره وَمَن يَعْمَلُ مُثْقِبًالُ ذَرَةَ شَراً يَره ﴾ (٢). فقال : يكفيني هذا وانصرت فقال رسول الله يَسِيَّ انصرف الرجل وهو فقيه فالعزيز مثل تلك الحالة التي يمن الله تعالى بها على القلب عقيب تفهم الآية.

وأما التالي باللسان المعرض عن العمل فجدير بـأن يكون المراد بقولـه تعالى : ﴿ وَمِنْ أَعْرِضُ عَنْ ذَكْرِي فَإِنْ لَـهُ مَعْيَشَةٌ صَنْكًا وَنَحْشُره بِمُوم القيامة أَعْمَى ﴾ الآيـة. وإنما حظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيـل وحظ العقـل تفسير المعانى ، وحظ القلب الإتعاظ والتأثو بالإنزجار والإيتمار .

التاسع : الترقي وهو أن يـوجه قلبـه وعقله إلى القبلة الحقيقية فيسمع الكلام من الله تعالى لا من نفسه . ودرجات القـراءة ثلاث : أدنـاها أن يقـدر العبد كأنه يقرء على الله واقفاً بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه فيكون حـاله عند هذا التقدير السؤال والتضرع والابتهال.

الثانية: أن يشهد بقلبه كأنه سبحانه يخاطبه بألطاف ويناجيه بإنعامه وإحسانه، وهو في مقام الحياء والتعظيم لمنن الله والإصغاء إليه والفهم

<sup>.</sup> Y = A (1)

<sup>.</sup> V = 44 (Y)

قوله : مبيناً . منصوب على الحال والعامل خلّف وذو الحال الفاعل وهو ضمير النبي سنت .

قوله وحلاله وحرامه وفضائله وفرائضه إشارة إلى الأحكام الخمسة الشرعية التي يدور عليها علم الفقه ، وهي الوجوب والندب والحظر والكرامة والإباحة ، وعبر بالحلال عن المباح والمكروه ، وبالحرام عن المحظور والإباحة ، وعبر بالحلال عن المباح والمكروه ، وبالسخ عن رفع الحكم الثابت بالنص المتقدم بحكم آخر مثله ؛ فالناسخ هو الحكم الرافع كقوله : ﴿ الناب على المشركين ﴾ والمنسوخ هو الحكم المرفوع كقوله : ﴿ لا إكراه في المدين ﴾ وبالرخص عما أذن في فعله مع قيام السبب المحرم لضرورة أو غيرها كفوله : ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد ﴾ الآية . وبالعزائم عما كان من الأحكام الشرعية جارباً على وفق سببه الشرعي كقوله : ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله واحد كقوله تعالى : ﴿ والله بكل شيء عليم ﴾ وكقوله : ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ وبالخاص عما لم يتناول الجميع بالنسبة إلى ما يتناوله كقوله : ﴿ من استطاع إليه سبيلاً ﴾ والخاص المطلق هو ما يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه كما عرفته ، والعبر جمع عبرة وهي الإعتبار واشتقاقها من العبور وهو انتقال الجسم من موضع إلى آخر .

ولما كان الذهن ينتقل من الشيء إلى غيره حسن إطلاق العبرة عليه ، وأكثر ما يختص إطلاق العبرة بانتقال ذهن الإنسان من المصائب الواقعة بالغير أو الأمور المكروهة له إلى نفسه فيقدرها كأنها نازلة به فيحصل له بسبب ذلك انزعاج عن الدنيا وانتقال ذهن إلى ما ورائها من أمر المعاد والرجوع إلى بارئه ويسمى ذلك عبرة ، وكذلك من المصائب اللاحقة في نفسه المذكرة له بجناب العزّة والملفتة له بتكرارها عن دار البلوى والمحن ، فينتقل ذهنه بسببها إلى أن الدنيا دار البوار وأن الآخرة هي دار القرار ، وذلك كقصة أصحاب الفيل ، وكقوله : ﴿ فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة

والإنعام والبطش ، فبحسب مشاهدة الكمالات والصفات يتقلّب القلب في اختلاف الحالات ، وبحسب كل حالة منها يستعد لنوع من المكاشفة مناسب لتلك الحالة إذ يستحيل أن يكون حال المستمع واحد والمسموع مختلف ؛ إذ فيه كلام رضى وكلام غضب وكلام إنعام وكلام انتقام وكلام جبروت وتكبر وكلام جنة وتعطف ، فهذه هي وظائف التلاوة . ولنرجع إلى المتن فنقول :

قوله: وخلّف فيكم ما خلّفت الأنبياء في أممها إذ لم يتركوهم هملاً بغير طريق واضح ولا علم قائم . إشارة إلى وضع ما يجب في الحكمة الإلهية على ألسنة الرسل سيشم من العبادات الشرعية والقوانين الكلية التي بها يبقى ذكر الله سبحانه محفوظاً ، واستعمال لفظ العلم القائم هيهنا استعارة حسنة للآثار الباقية عن الأنبياء التي يهتدي بها الأوصياء والأولياء الذين يرجع إليهم الخلق .

قوله: كتاب ربكم. عطف بيان لما في قوله ما خلفت الأنبياء، ولا ينبغي أن يفهم مما شخص الكتاب حتى يكون ما أتى به محمد بيت من الكتاب هو عين ما أتت به الأنبياء السابقون سيش وشخصه فإن ذلك محال، بل المراد بما نوع ما خلفت الأنبياء في أممها من الحق، وما جاء به محمد بيت شخص من أشخاص ذلك النوع ؛ وبيان ذلك أن القوانين الكلية التي اشتركت في الإتيان فيها جميع الأنبياء عليه من الترحيد والتنزيه لله تعالى، وأحوال البعث والقيامة وسائر القواعد الكلية التي بها يكون النظام الكلي للعالم كتحريم الكذب والظم والقتل والزنا وغير ذلك مما لم يخالف فيه نبي نبياً بمنزلة مهية واحدة كلية وجدت في أشخاص، وكما تعرض لبعض أشخاص المهية عوارض لا تكون لشخص الأخر وبها يكون اختلاف بين الأشخاص بحسب المواد التي نشأت منها الصور الشخصية كذلك الكتب المنزلة على ألسنة الأنبياء عليه منزلة أشخاص اشتملت على مهية واحدة تحتلف بحسب الزيادات والعوارض على تلك المهية بحسب اختلاف الأمم والقوات المشتملة على المصالح المختلفة باختلافها.

YV

العام ، أو في بعض مواردها وهو الخاص ، وإن كان العموم والخصوص بالذات للمعاني ، وأراد بالمحدود المقيّد كقوله تعالى في الكفّارة في موضع آخر : ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ .

وأما المحكم والمتشابه والمجمل والمبين فقد سبق بيانها في المقدمة مشال المحكم قوله تعالى : ﴿ قُل هُ وَ الله أحد ﴾ مثال المتشابه قوله : ﴿ الرحمٰن على العرش استوى ﴾ مثال المجمل قوله : ﴿ إلاّ ما يتلى عليكم ﴾ وقوله : ﴿ وأحلّ لكم ما وراء ذلكم ﴾ مثال المبين قوله بعد ذلك : ﴿ أن تنفقوا بأموالكم ﴾ الآية. والتفسير هو النبيين والغوامض دقائق المسائل . وإنما أضاف هذه المعاني كلها إلى الكتاب الاشتماله عليها وكونه مبدءاً لها ، ولما كانت محتاجة إلى البيان كان الرسول بين هو المبين لها بسته الكريمة .

وقوله بين مأخوذ مبشاق علمه وموسّع على العباد في جهله إلى آخره الضمائر تعود إلى الأحكام المذكورة المشتمل عليها الكتاب العزيز وذكر منها أنواعاً:

أحدها: ما يجب تعلّمه وغير موسع للخلق في جهله كوحدانية الصانع وأمر المعاد والعبادات الخمس وشرائطها .

وثانيها: ما لا يتعين على كافة الخلق العلم به بـل يعذر بعضهم في الجهل ويوسّع لهم في تركه كالآيات المتشابهات ، وكأوائل السور كقوله تعالى : ﴿ كهيعص ـ وحمعسق ﴾ ونحوهما .

وثالثها: ما هر مثبت في الكتاب فرضه معلوم في السنة نسخه وذلك كقوله تعالى: ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ﴾(١). فكانت الثيب إذا زنت في بدو الإسلام تمسك في البيوت إلى

<sup>. 19 - 8 (1)</sup> 

والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ((). وقوله تعالى : ﴿ وَفِي أَنْفُسكُمُ أَفُلا تَبْصَرُونَ ﴾ وإن كان قد تستعمل العبرة في كل ما يفيد اعتبار من طرف الإحسان أيضاً كقوله تعالى : ﴿ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ﴾ (() الآية . وكقوله تعالى : ﴿ فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الإبصار ﴿ (()) فجعل سبحانه نصر المؤمنين على ملّتهم وخذلان المشركين على كثرتهم ومشاهدة المسلمين لكونهم مثليهم محلاً للعبرة إذ يحصل بذلك انتقال الذهن من نعمه إلى أنه الإلّه المطلق المستحق للعبادة المتفرّد بالقدرة على ما يشاء أهل الرحمة والجود، وإفاضة تمام الرجود .

وأما الأمثال فظاهرة كقوله تعالى: ﴿ ضرب الله مشلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ﴾ الآية. وكقوله: ﴿ مثلهم كمشل اللذي استوقد ناراً ﴾ ونحوه، وأراد بالمرسل الألفاظ المطلقة والمهملة وهي الألفاظ التي لا تمنع نفس مفهوماتها وقوع الشركة فيها لكنها لم يبيّن فيها كمية الحكم ومقداره ولم تقيد بفيد يفيد العموم ولا الخصوص، وهو محتملة لها كأسماء الجموع في الذكرات كقوله تعالى: ﴿ وعلى الأعراف رجال ﴾ وكالمفرد المعرّف باللام أو المنكر كقوله: ﴿ والعصر إنَّ الإنسان لفي خسر ﴾ وكقوله: ﴿ إذا جاءكم فاسق ﴾ وقوله: ﴿ والعصر إنَّ الإنسان لفي خسر ﴾ وكقوله: ﴿ إذا جاءكم الكل أو البعض إلاّ بدليل منفصل، والفرق بينهما وبين العام أن لكل شيء الكل أو البعض إلاّ بدليل منفصل، والفرق بينهما وبين العام أن لكل شيء الأ أنه الإنسان، وأمًّا أنه واحد أو أكثر أو ليس أحدهما فمفهوم آخر مغائر ليم لمهيّده . إذا عرفت ذلك فاللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي من غير دلالة على شيء آخر معها . هو اللفظ المطلق والمهمل ، والدال معها على دلالة على شيء آخر معها . هو اللفظ المطلق والمهمل ، والدال معها على قيد العموم بحيث يفهم منه تعدّد المهيّد وتكثرها في جميع مواردها فهو اللفظ الفظ المطلق واحمهم بحيث يفهم منه تعدّد المهيّد وتكثرها في جميع مواردها فهو اللفظ الفظ القطا في المطلق واحدها ومهم بحيث يفهم منه تعدّد المهيّد وتكثرها في جميع مواردها فهو اللفظ في المطلق بحيث يفهم منه تعدّد المهيّد وتكثرها في جميع مواردها فهو اللفظ الدال على الحوم بحيث يفهم منه تعدّد المهيّد وتكثرها في جميع مواردها فهو اللفظ

<sup>(1)</sup> PY 37. (1) YY - 17.

<sup>11 40</sup> 

بعيدة عن رحمة الله ، وبالعصمة والتوفيق.

## الفصل الخامس منها قوله:

وَفُرَضَ عَلَيْكُمْ حَجُّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ ، الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةَ لِلْأَنَامِ ، يَرِدُونَهُ وَرُودَ الْأَنْعَامِ ، وَيَأْلَهُونَ إِلَيْهِ وُلُـوهَ الْحَمَامِ ، جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلَامَةً لِتَواضِعِهمْ لِمِؤْتِهِ ، وَإَخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّاعاً أَجَابُوا إِلَيْهِ دَعْوَتَهُ ، وَصَدَّقُوا تَوْلِقُهُ الْمَعِلَيْفِينَ بِعَرْشِهِ : وَتَشْبَقُوا بِمَلائِكَتِهِ الْمُطِيفِينَ بِعَرْشِهِ : يُحْرِزُونَ الأَرْبَاحَ في مَنْجَرِ عِبَادَتِه ، وَيَتَبادرُونَ عَنْدَ مَوْعِدِ مَغْفِرَتِهِ ، جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلإِسْلَامِ عَلَماً ، وَلِلْعَائِذِينَ حَرَماً ، فَرَضَ حَجَّهُ ، وَأُوجَبَ مَعْفَرَتِهُ وَقَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ الْعَالِينَ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ الْعَلَيْنَ ﴾ .

أقول: يألهون إليه أي يشتد وجدهم وشوقهم إليه وأصل الهمزة هيهنا الواو من وله إذا تحيّر من شدة الوجد، والسماع جمع سامع كسامر وسمار والمبادرة المسارعة، والوفادة القدوم للإسترفاد والإنتفاع، واعلم أنّا لمّا بينا وجوب العبادات وأشرنا إلى وجه الحكمة فيها فبالحري أن نشير إلى وجه الحكمة في خصوص الحج من جملتها، ونؤخّر تفصيل باقبها إلى موضعه إن شاء الله

فأما الحبّ فإنك لما عرفت أن الغرض الأول من العبادات هو جذب الخلق إلى جناب الحق بالتذكير له ودوام إخطاره بالبال لتجلّى لك الأسرار على طول التذكار، وينتهي في ذلك من أخذت العناية بيده إلى مقام المخلصين فمن جملة أسرار الله سبحانه المنزلة على لسان رسوله تعيين موضع من البلاد أنّه أصلح المواضع لعبادة الله، وأنّه خاص. له ولا بدّ أن تبنى مثل هذه الأوضاع على إشارات ورموز إلى مقاصد حقيقية يتنبّه لها من أخذ التوفيق بزمام عقله إليها، ولا بد من تعيين أفعال تفعل في ذلك المكان،

الممات ، والبكر تؤذي بالكلام ونحوه بمقتضى هاتين الآيتين ، ثم نسخ ذلك في حقّ الثيّب بالرجم وفي حق البكر بالجلد والتعذيب بحكم السنّة .

ورابعها: ما هو بعكس ذلك أي مثبت في السنّة أخذه مأذون في الكتاب تركه وذلك كالتوجّه إلى بيت المقدس في ابتداء الإسلام، فإنه كان ثابتاً في السنّة ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿ فلنولّينَك قبلة ترضيها فوّل وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره ﴾ (١). وكثبوت صلاة الخوف في القرآن حال القتال الرافع لجواز تأخيرها في السنة إلى الجلاء القتال.

وخاسسها: ما يجب لوقته ويزول في مستقبله كالحج الواجب في العمر مرة والكنذور المقيدة بوقت معين وأمثالها فإن وجوبها تابع لوقتها المعيّن ولا يتكرر بتكرر أمثالها .

قوله ومبائن بين محارمه عطف على المجرورات السابقة والياء مفتوحة وفي معنى الكلام وتقديره لطف فإنّ المحارم لما كانت هي محال الحكم المسمّى بالحرمة صار المعنى وبين حكم مبائن وبين محاله هو الحرمة ، وقوله من كبير أوعد عليه نيرانه أو صغير أرصد له غفرانه بيان لتلك المحال وإشارة إلى تفاوتها بالشدة والضعف في كونها مبعدة عن رحمة الله على سبيل الجملة . فالأول كالقتل في قوله تعالى : ﴿ ومن يقتل مؤمناً فجزاؤه جهنم ﴾ الآية. وكذلك سائر الكبائر من الظلم والزنا وغيرها. والثاني قال الفقهاء كالتطفيف بالحبة وسرقة باقة من بصل ونحو ذلك وإرصاد الغفران بإزاء هذه. وأمثالها في الكتاب العزيز كقوله تعالى : ﴿ وإنّ ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ﴾ وسائر آيات الوعد بالمغفرة فإنها إن كانت عامة في كل الذنوب فالصغائر داخلة بطريق أولى وإلاً كانت محمولة على الصغائر وسر أولويتها فالصغائر وابدًا كان تكد بعيد بعيد وتكرار طويل بخلاف الكبائر فإن الاحوال لا يقع إلاً على نفس مستعدة للشروتكرار طويل بخلاف الكبائر فإن الاحوال لا يقع إلاً على نفس مستعدة للشروخيل وقي ويلاً على نفس مستعدة للشرو

<sup>. 149 - 1 (1)</sup> 

## خطية \_ 1 \_ يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض

فإن الإجتماع سبب عظيم في الإنفعال والخشية لله وقبول أنـواره كما سنسّنه إن شاء الله .

الرابع: قال منت : حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها ، وحجة مبرورة ليس لها أجر إلا الجنة قال منت المنت : الحجاج والعمار وفد الله وزواره إن سألوه أعطاهم ، وإن استغفروه غفر لهم ، وإن دعوه استجاب لهم، وإن شفعوا إليه شفّعهم .

السادس: روى عنه ملتن من طرق أهل بيته سليم أعظم الناس ذنباً من وقف بعرفة وظن أن الله لم يغفر له، وفي فضل جزئيات الحج أخبار كثيرة تطلب من مظانها.

كبيره تطلب من مطابه .

البحث الثاني: في الآداب الدقيقة وهي عشرة: الأول أن تكون النفقة حلالاً ويخلو القلب عن تجارة تشغله سوى الله تعالى ، وفي الخبر من طريق أهل البيت إذا كان آخر الزمان خرج الناس إلى الحج على أربعة أصناف سلاطينهم للنزهة ، وأغنيائهم للتجارة ، وفقراؤهم للمسألة وقرّاؤهم للسمعة ، وفي الخبر إشارة إلى جملة أغراض الدنيا التي يتصور أن يتصل بالحج ، فكل ذلك مانع لفضيلة الحج ومقصود الشارع منه .

الثاني: أن لا يساعد الصادين عن سبيل الله والمسجد الحرام بتسليم المكوس إليهم فإن ذلك إعانة على الظلم وتسهيل لأسبابه وجرأة على سائر السالكين إلى الله ، وليحتل في الخلاص فإن لم يقدر فالرجوع أولى من إعانة الظالمين على البدعة وجعلها سنة .

الشالث: التوسع في الزاد وطيب النفس في البذل ، والإنفاق بالعدل دون البخل والتبذير . فإن بذل الزاد في طريق مكة إنفاق في سبيل الله قال منت : الحج المبرور ليس له أجر إلا الجنة فقيل يا رسول الله ما بر الحج ؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام .

<sup>. 198-</sup> Y(1)

وأنّها إنّما تفعل في ذات الله سبحانه ، وأنفع المواضع المعيّنة في هذا الباب ما كان مأوى الشارع ومسكنه فإنّ ذلك مستلزم لذكره ، وذكره مستلزم لذكر الله سبحانه وذكر ملائكته واليوم الآخر ، ولما لم يمكن في المأوى الواحد أن يكون مشاهداً لكل أحد من الأمة فالواجب إذن أن يفرض إليه مهاجرة وسفر وإن كان فيه نوع مشقة وكلفة من تعب الأسفار وإنضاق المال ومفارقة الأهل والولد والوطن والبلد ، ونحن نذكر فضيلته من جهة السمع ثمّ نشير إلى ما ينبغي أن يوظف فيه من الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة عند كل حركة وركن من أركان الحجّ مما يجري من تلك الأركان مجرى الأرواح للأبدان فإذن

البحث الأول: أما الفضيلة فمن وجوه: الأول قوله تعالى: ﴿ وَأَذَنَ فِي النّاسِ بِالحجّ يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كلّ فجّ عميق ﴾(١). قال قتادة: لما أمر الله عز وجلّ خليله إبراهيم عليه. أن يؤذّن في الناس ونادى أيها الناس إن لله بيئاً فحجوّه، وقال تعالى ﴿ ليشهدوا منافع لهم ﴾(١) قيل: التجارة في المواسم والأجر في الأخرة، ولما سمع بعض السلف هذا قال غفر لهم وربّ الكعبة.

الثاني: قال ﷺ: من حجّ ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبــه كيوم ولدته أُمّه، ، وقد عرفت كيفية نفع العبادات في الخلاص من الذنوب.

الثالث: قال بينس : ما رأى الشيطان في يوم هو أصغر ولا أحقر ولا أغيض منه يوم عوفة ، وما ذلك إلّا لما يرى من نزول الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إذ يقال من الذنوب ما لا يكفّرها إلاّ الوقوف بعرفة . أسنده الصادق بين إلى الرسول بينس . وكان سرّ ذلك ما يحصل من رحمة الله ويفاض على أسرار العبادة التي قد صفّت بشدة الإستعداد الحاصل من ذلك الموقف العظيم الذي يجتمع فيه العالم أشد اجتماع.

<sup>. 11 - 17 (1)</sup> 

<sup>. 79 - 77 (7)</sup> 

كرسي ، ويستحب أن ينزل عن دابته غدوة وعشية يروحها بذلك فهو سنة ؛ وسر ذلك مراعاة البرقة والبرحمة والتخلي عن القسوة والظلم ولأنه يخرج بالعسف عن قانون العدل، ومراعاة عناية الله وشمولها فإنها كما لحقت الإنسان لحقت سائر الحيوان التاسع: أن يتقرب بإراقة دم ويجتهد أن يكون سميناً ثميناً. روى أن عمر أهدى نجيبه فطلبت منه بثلالة مائة دينار فسأل رسول الله بين أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً فنهاه رسول الله بين وقال:

العاشر: أن يكون طيّب النفس بما أنفقه من هدى وغيره، وبما أصابه من خسران ونقيصة مال إن أصابه ذلك فإنّه بـذلـك يكـون مكتفيـاً إلى الله سبحانه عن كل ما أنفقه متعوضاً عنه ما عند الله وذلك علامة لقبول حجّه.

البحث الثالث: في الوظائف القلبيّة عند كل عمل من أعمال الحج. اعلم أنّ أول الحج فهم موقع الحج في الدين ثم الشوق إليه ثم العزم عليه ثم قطع العلائق المانعة عنه ثم تهيئة أسباب الوصول إليه من الزاد والراحلة ثم السير ثم الإحرام من الميقات بالتلبية ثم دخول مكة ثم استتمام الأفحال المشهورة.

وفي كمل حالمة من هذه الحالات تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر ونيّة للمريد الصادق وإشارة للفطن الحاذق إلى أسرار يقف عليها بصفاء قلبه وطهارة باطنه إن ساعده التوفيق .

أما الفهم فاعلم أنه لا وصول إلى الله إلاّ بتنحية ما عداه عن القصد من المشتهبات البدنية واللذات الدنيوية والتجريد في جميع الحالات والإقتصار على الضروريات، ولهذا انفرد الرهبان في الأعصار السالفة عن الخلق في

الرابع: ترك الرفث والفسوق والجدال كما قال تعالى: ﴿ فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج ﴾، والرفث كل لغو وفحش من الكلام، ويدخل في ذلك محادثة النساء بشأن الجماع المحرم. فإنها تهيّج داعيته وهي مقدمة له فتحرم، ومن لطف الشارع إقامة مظنة الشيء مقام الشيء حسماً لمادّته، والفسوق الخروج عن طاعة الله، والجدال هو المماراة والخصومة الموجبة للضغائن والأحقاد وافتراق كلمة الخلق (الحق) ؛ وكلّ ذلك ضد مقصود الشارع من الحج وشغل عن ذكر الله.

الخامس: أن يحبّ ماشياً مع القدرة، ونشاط النفس فإن ذلك أفضل وأدخل للنفس في الإذعان لعبودية الله ، وقال بعض العلماء: الركوب أفضل لما فيه من مؤونة الإنفاق . ولأنه أبعد من الملال وأقل للاذى وأقرب إلى السلامة وأداء الحج . وهذا التحقيق غير مخالف لما قلناه ، والحق النصيل ، فيقال : من سهل عليه المشي فهو أفضل فإن أضعف وأدى إلى سوء خلق وقصور عن العمل فالركوب أفضل لأنَّ المقصود توفّر القوى على ذكر الله تعالى وعدم المشتغلات عنه .

السادس: أن يركب الزاملة دون المحمل لإشتماله على زيّ المترفين والمتكبّرين، ولأنه أخفّ على البعير اللهم إلّا لعذر . حج رسول الله بيّلُك على راحلته وكان تحته رحل رثّ وقطيفة خلقه قيمته أربعة دراهم، وطاف على الراحلة لينظر الناس إلى هيئته وشمائله، وقال : خذوا عني مناسككم .

السابع: أن يخرج رث الهيئة أفرب إلى الشعث غير مستكثر من الزينة وأسباب التفاخر فيخرج بذلك عن حزب السالكين ، وشعار الصالحين . روى عنه منتب أنه قبال : إنّما الحاج الشعث التفت يقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى زوّار بيتي قد جاؤوني شعثاً غيراً من كل فج ، وقال تعالى : ﴿ ثم ليقضوا تفثهم ﴾ والتفث الشعث والإغبرار وقضاؤه بالحلق وتفليم الأظفار.

الشامن : أن يرفق بـالدابّـة ولا يحملها مـا لا تطيق كـان أهل الــورع لا ينــامون على الــدابّة إلا غفــوة من قعود قــال بنيَّة : لا تتخذوا ظهــور دوّابكم لبيك بحجة حقاً تعبداً ورقاً ، ولم يقل ذلك في الصلاة وغيرها . وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه ربط نجاة الخلق بكون أعمالهم على خلاف أهوية طباعهم وأن يكون أزمتها بيد الشارع فيترددون في أعمالهم على سنن الإنقياد ، ومقتضى الإستبعاد كان ما لا يهتدي إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات وصرفها عن مقتضى الطبع إلى مقتضى الإسترقاق ، ولهذا كان مصدر تعجب النفوس من الأفعال العجيبة هو الذهول عن أسرار التعبدات .

وأما الشوق فباعثه الفهم أن البيت بيت الله وأنّه وضع على مثال حضرة المملوك فقاصده قاصد لله تعالى ومن قصد حضرة الله تعالى بالمثال المحسوس فجدير أن يترقى منه بحسب سوق شوقه إلى الحضرة العلوية والكعبة الحقيقية التي هي في السماء، وقد بنى هذا البيت على قصدها فيشاهد وجه ربه الأعلى بحكم وعده الكريم . وأما العزم فليستحضر في ذهنه أنه لعزمه مفارق للأهل والولد ، هاجرللشهوات واللذات مهاجر إلى ربه ، متوجه إلى زيارة بيته وليعظم قدر البيت لقدر رب البيت ، وليخلص عزمه لله ويعده عن شوائب الرياء والسمعة . فإن ذلك شرك خفي ، وليتحقق أنه لا يقبل من عمله وقصده إلا الخالص وأن من أقبح المقابح أن يقصد بيت الملك وحرمه مع اطلاع ذلك الملك على خائنة الأعين ، وما تخفي الصدور ويكون قصده غيره . فإن ذلك استبدال للذي هو أدنى بالذي هو خير .

أما قطع العلائق فحذف جميع الخواطر عن قلبه غير قصد عبادة الله والتوبة الحالصة له عن الظلم وأنواع المعاصي، فكل مظلمة علاقة وكل علاقة خصم حاضر متعلق به ينادي عليه ويقول أتقصد بيت الملوك وهو مطلع على تضييع أمره لك في منزلك هذا وتستهين به ولا تلتفت إلى نواهيه وزواجره، ولا تستحي أن تقدم عليه قدوم العبد العاصي فيغلق دونك أبواب رحمته ويلفيك في مهاوي نقمته. فإن كنت راغباً في قبول زيارتك فأبرز إليه من جميع معاصيك وأقطع علاقة قلبك عن الإلتفات إلى ما وراءك لتتوجه إليه بوجه قلبك كما أنت متوجه إلى بيته بوجه ظاهرك. وليذكر عند قطعه العلائق لسفر الأخرة.

قلل الجبال توحشاً من الخلق وطلباً لـلأنس بالخـالق واعرضـوا عن جميع مــا سواه ، ولذلك مدحهم بقوله : ﴿ ذلك بأنَّ منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون ﴾ فلما انـدرس ذلك وأقبـل الخلق على اتباع الشهـوات والإقبـال على الدنيا والإلتفات عن الله بعث نبيه ﴿ يُنْكُ لِإِحِياءَ طَرِيقَ الآخَـرة ، وتجديــد سنَّة المرسلين في سلوكها فسألـه أهل الملل عن الـرهبانيـة والسياحـة في دينه فقال : أبدلنـا بها الجهـاد، والتكبير على كـل شرف يعني الحج . وسئل عن السائحين فقال : هم الصائمون فجعل سبحانه الحج رهبانية لهذه الأمة فشرّف البيت العتيق بإضافته إلى نفسه ونصبه مقصداً لعباده، وجعل ما حوله حرمًا لبيته تفخيمًا لأمره وتعظيمًا لشأنه ، وجعل عـرفات كـالميدان على بــاب | حرمه وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده وشجره ، ووضعه على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فحّ عميق شعثاً غيراً متواضعين لـ ب البيت مستكينين له خضوعاً بجلاله واستكانة لعزته مع الإعتراف بتنزيهه عن أن يحومه مكان ليكون ذلك أبلغ في رقَّهم وعبوديتهم ، ولذلك وظَّف عليهم فيها أعمالًا لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول كرمي الجمار بالأحجار والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار، وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرقّ والعبودية بخلاف سائر العبادات كالزكاة التي هي إنفاق في وجه معلوم وللعقل إليه ميل ، والصوم الذي هو كسر للشهوة التي هي عدوَّ لله وتفرّغ للعبادة بالكفّ عن الشواغل ، وكالركوع والسجود في الصلاة الـذي هو تـواضع لله سبحـانه بـأفعال على هيئـات التواضـع وللنفوس أنس بتعـظيم الله تعالى

وأما أمثال هذه الأعمال فإنّه لا اهتداء للعقل إلى أسرارها فلا يكون للإقدام عليها باعث إلّا الأمر المجرد وقصد امتئاله من حيث هو واجب الإنباع فقط وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن محل أنسه المعين على الفعل من حيث هو فإن كل ما أدرك العقل وجه الحكمة في فعله مال الطبع إليه ميلًا تاماً فيكون ذلك الميل معيناً للأمر وباعثاً على الفعل فلا يكاد يظهر به كمال الرق والإنقياد ، ولذلك قال منتش في الحج على الخصوص :

وافداً عليه لقوله تعالى: ﴿ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثمّ يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ﴾(١) وليتذكر في أثناء طريقه من مشاهدة عقبات الطريق عقبات الأخرة ومن السباع والحيّات وحشرات القبر، ومن وحشة البراري وحشة الفبر وانفراده عن الأنس فإن كل هذه الأمور جاذبة إلى الله سبحانه ومذكرة له أمر معاده ، وأما الإحرام والتلبية من الميقات فليستحضر أنه إجابة نداء الله تعالى وليكن في قبول إجابته بين خوف ورجاء مفوضاً أمره إلى الله متوكلاً على فضله .

قال سفيان بن عيينة حج زين العابدين علي بن الحسين علي فلما الحرم واستوت به راحلته اصفر لونه ووقعت عليه الرعدة ولم يستطع أن يليّي فقيل له ألا تلبي فقال: أخشى أن يقول لا لبيّك ولا سعديك. فلما للي غشي عليه وسقط عن راحلته فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجة فانظر (رحمك الله) إلى هذه النفس الطاهرة حيث بلغ بها الإستعداد لإفاضة أنوار الله لم تزل الغواشي الإلهية والنفحات الربّانية تغشيها فيغيب عن كل شيء سوى جلال الله وعظمته ، وليتذكر عند إجابته نداء الله سبحانه إجابة ندائه بالنفخ في الصور، وحشر الخلق من القبور وازدحامهم في عرصات القيامة مجيبين لندائه منقسمين إلى مقرّبين وممقوتين ومقبولين ومردودين، ومردّدين في أول الأمر بين الخوف والرجاء تردد الحاج في المبقات حيث لا يدرون أيتيسر لهم إتمام الحج ؟ أم لا .

أما دخول مكة . فليستحضر عنده أنه قد انتهى إلى حرم الله الأمن وليرج عنده أن يأمن بدخوله من عقاب الله وليخشى أن لا يكون من أهل القرب ، وليكن رجاؤه أغلب فإن الكريم عميم وشرف البيت عظيم ، وحق الزائر مرعي وذمام اللائد المستجير غير مضيع خصوصاً عند أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ، ويستحضر أنَّ هذا الحرم مثال للحرم الحقيقي لترقي من الشوق إلى دخول هذا الحرم ، والأمن بدخوله من العقاب إلى الشوق إلى

 $(1) 3 - 1 \cdot 1$ 

فإن كل هذه أمثلة قريبة يترقى منها إلى أسرارها . وأما الزاد فليطلبه من موضع حالال فإذا أحس من نفسه بالحرص على استكثاره وطيبه وطلب ما يقى منه على طول السفر ولا يتغيّر قبل بلوغ المقصد فليذكر أنَّ سفر الآخرة أطول من هذا السفر وأنَّ زاده التقوى . وأما ما عداه لا يصلح زاداً ولا يبقى معه إلاّ ريثما هو في هذا المنزل وليحذر أن يفسد أعماله التي هي زاده إلى الآخرة بشوائب الرياء وكدورات التقصير فيدخل في قوله تعالى : ﴿ هل ننبتكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون ننبتكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أئهم يحسنون صنعاً ﴾(١) . وكذلك فليلاحظ عند ركوب دابنه تسخير الحيوان له وحمله عنه الأذى ، ويتذكر منته تعالى لشمول عنايته ورافته حيث يقول: ﴿ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغية إلاّ بشق الأنفس إنّ ربكم لرؤف رحيم ﴾(٢) . فيشكره سبحانه على جزيل هذه النعمة وعظيم هذه المنة ، ويستحضر نقلته من مركبه إلى منازل الآخرة التي لا شك فيه ، ولعله أقرب من ركوبه الحاضر فتحتاط في أمره ، وليعلم أن هذه أمثلة محسوسة يترقى منها إلى مراكب النجاة من الشقة الكبرى وهي عذاب الله سبحانه .

وأما ثوب الإحرام وشراؤه ولبسه فليتذكر معه الكفن ودرجه فيه ولعله أقرب إليه وليتذكر منها التسربل بأنوار الله التي لا مخلص من عذابه إلا بها فيجهد في تحصيلها بقدر إمكانه ، وأما الخروج من البلد فليستحضر عنده أنه يضارق الأهل والولد متوجها إلى الله سبحانه في سفر غير أسفار الدنيا ، ويستحضر أيضاً غايته من ذلك السفر وأنه متوجه إلى ملك الملوك وجبار الجبابرة في جملة الزائرين الذين نودوا فأجابوا وشوقوا ما اشتاقوا وقطعوا العلائق ، وفارقوا الخلائق وأقبلوا على بيت الله طلباً لرضى الله وطمعاً في النظر إلى وجهه الكريم. وليحضر أيضاً في قلبه رجاء الوصول إلى الملك والقبول له بسعة فضله وليعتقد أنه إن مات دون الوصول إلى البيت لقى الله والقبول له بسعة فضله وليعتقد أنه إن مات دون الوصول إلى البيت لقى الله

<sup>.1.4-14(1)</sup> 

<sup>.</sup> V \_ \7 (Y)

الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه كما يصافح الرجل أخاه . ولما قبّله عمر قال : إني لأعلم أنّك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله بين قبّلك لما قبلتك فقال له علي الشخه مه يا عمر بل يضر وينفع فإن الله سبحانه لما أخذ المبثاق على بني آدم حيث يقول : ﴿ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم ﴾ (١) الآية ألقمه هذا الحجر ليكون شاهداً عليهم بأداء أمانتهم وذلك معنى قول الإنسان عند استلامه أمانتي أدّيتها وميثاني تعاهدته لتشهد لي عند ربك بالموافاة .

وأما التعلّق بأستار الكعبة والإلتصاق بالملتزم . فليستحضر فيه طلب القرب حباً لله وشوقاً إلى لقائه تبركاً بالمماسة ورجاء للتحصن من النار في كل جزء من البيت، ولتكن النيّة في التعلّق بالستر الإلحاح في طلب الراحة (الرحمة) وتوجيه الذهن إلى الواحد الحق ، وسؤال الأمان من عذابه كالمذنب المتعلق بأذيال من عصاه المتضرع إليه في عفوه عنه المعترف له بأنه لا ملجأ إلّا إليه ، ولا مفزع له إلّا عفوه وكرمه ، وأنّه لا يفارق ذيله إلا بالعفو وبذل الطاعة في المستقبل ، وأما السعي بين الصفا والمروة في فناء البيت فمثال لتردد العبد بفناء دار الملك جائياً وذاهباً مرة بعد أخرى إظهاراً للخلوص في الخدمة ورجاء لملاحظته بعين الرحمة كالذي دخل على الملك وخرج وهو لا يدري ما الذي يفضي الملك في حقه من قبول أورد فيكون تردّده بين الصفة يرحمه في الثانية إن لم يكن رحمه في الأولى ، وليتذكر عند تردّده بين الصفة والمروة تردّده بين كفتي الميزان في عرصة القيامة ، وليمثّل الصفا بكفة السيئات ، وليتذكر تردّده بين الكفتين ملاحظاً للجحان والنقصان مردداً بين العذاب والغفران .

وأما الوقعوف بعوفه . فليتذكر بما يسرى من ازدحام الناس وارتفاع الاصوات واختلاف اللغات واتباع الفرق أثمتهم في التردّدات على المشاعر اقتفاءً لهم وسيراً بسيرتهم عرصات القيامة واجتماع الأمم مع الأنبياء والائمة

<sup>.1</sup>V1 - V(1)

دخول ذلك الحرم والمقام الأمين ، وإذا وقع بصره على البيت فليستحضر عظمته في قلبه وليترق بفكره إلى مشاهدة حضرة رب البيت في جوار الملائكة المقربين وليتشوق أن يرزقه النظر إلى وجهه الكريم كما رزقه الوصول إلى بيته العظيم وليتكثر من الذكر والشكر على تبليغ الله إيّاه هذه المرتبة ، وبالجمة فلا يغفل عن تذكير أحوال الآخرة في كل ما يراه فإن كل أحوال الحج ومنازله دليل يترقى منه إلى مشاهدة أحوال الآخرة .

وأما الطواف بـالبيت . فليستحضر في قلبـه التعظيم والخـوف والخشية والمحبة ، وليعلم أنه بذلك متشبّه بالملائكة المقربين الحافين حـول العرش الطائفين حوله ولا تظنّن أن المقصود طواف جسمك بالبيت بل طواف قلبك بذكر رب البيت حتى لا تبتدى، بالذكر إلا منه ولا تختم إلا به . كما تبدأ بالبيت وتختم به ، واعلم أن الطواف المطلوب هو طواف القلب بحضرة الربوبية وأن البيت مثال ظاهر في عـالم الشهادة لتلك الحضـرة التي هي عالم الغيب. كما أن الإنسان الظاهر مثال الظاهر في عالم الشهادة للإنسان الباطن الذي لا يشاهد بالبصر وهو في عالم الغيب وأنَّ عالم الملك والشهادة مرقاة ومدرج إلى عالم الغيب والملكوت لمن فتح له باب الرحمة وأخذت العنايـة الإلهية بيده لسلوك الصراط المستقيم ، وإلى هذه الموازنة وقعت الإشارة الإلهية بأن البيت المعمور في السماء بـإزاء الكعبة ، وأنَّ طـواف الملائكـة به كطواف الإنس بهذا البيت . ولما قصرت مرتبة أكثر الخلق عن مثل ذلك الطواف أمروا بالتشبّه بهم بحسب الإمكان ووعدوا بأنّ من تشبّه بقوم فهو منهم ثم كثيراً ما يزداد ذلك التشبيه إلى أن يصير في قوة المشبه به والذي يبلغ تلك المرتبة فهو الذي يقال إنّ الكعبة تزوره وتطوف به على ما رواه بعض المكاشفين لبعض أولياء الله.

وأما الإستلام فليستحضر عنده أنه مبائع لله على طاعته مصمم عزيمته على الوفاء ببيعته ﴿ فَمَن نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنَكَتْ عَلَى نَفْسه ومن أُوفَى بِما عاهد عليه الله فسيؤتيه أُجراً عظيماً ﴾(١). ولذلك قال رسول الله سيس : الحجر

<sup>. 1 = £</sup>A (1)

والغاية منه تذكر المعبود الأول سبحانه عند النية في الذبح واعقتاد أنه متقـرب به بأجزائه إلى الله فهـذه هي الإشارة إلى أسـوار الحج وأعمـاله البـاطنة . إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى المتن .

قوله وفرض عليكم حج بيته الحرام إشارة إلى وجوب الحج على الخلق وهو معلوم بالضرورة من الدين ووصفه بالحرام لأنَّه يحرم على الخلق أن يفعلوا فيه ما لا ينبغي من مناهي الشرع ، وقوله الـذي جعله قبلة للأنـام مستندة قوله تعالى : ﴿ فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوّلوا وجوهكم شطره هذا ، وقوله يردونه ورود الأنعام مبالغة في تشبيه ورود الخلق البيت بورود الأنعام ، ووجه الشبه أن الخلق يردون البيت بازدحام عن حرص وشوق إليه كحال الأنعام عند ورودها الماء ، وقيل : إنَّ وجه الشبه هو ما بيِّناه من عدم اطلاع الخلق على أسرار الحج وعلى ما يشتمل عليه المناسك من الحكمة الإلهية ، ولما كان العقل الذي به تميّز الإنسان عن الأنعام وسائر الحيوان معزولًا عن إدراك هذه الأسرار كاد أن لا يكون بين الإنسان وبين مركوب فرق في الـورود إلى البيت وسائر المناسك وفيه بعد ، وقوله ويألهون إليه ولوه الحمام إشارة إلى شوق الخلق في كل عام إلى ورود البيت كما يشتاق إليه الحمام الذي يسكنه ، وقد راعي الشين في هذه القرائن الأربع السجع . قوله جعله علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته إشارة إلى ما ذكرنا من أن العقل لما لم يكن ليهتدي إلى أسرار هذه الأعمال لم يكن الباعث عليها إلَّا الأمر المجرَّد وقصد امتشاله من حيث هو واجب الإتباع فقط ، وفيه كمال الرق وخلوص الإنقياد فمن فعل ما أمر به من أعمال الحج كذلك فهو المخلص الذي ظهرت عليه علامة المخلصين والمذعن المتواضع لجلال رب العالمين ، ولما كان الحق سيحانه عالم الغيب والشهادة لم يمكن أن يقال إن تلك العلامة مما يستفيـد بها علمــاً

. 189 - 1 (1)

بأحوال عبيده من طاعتهم ومعصيتهم فإذن يتعيّن أن يكون معناها راجعاً إلى ما

واقتفاء كل أُمَّة أثر نبيَّهـا وطمعهم في شفاعتهم وتجرّهم في ذلك الصعيـد الواحد بين الرَّد والقبول ، وإذا تذكر ذلـك فيلزم قلبه الضـراعة والإبتهـال إلى الله أن يحشره في زمرة الفائزين المرحومين ، ولكن رجاءه أغلب فإن المـوقف شريف والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلائق بواسطة النفوس الكاملة من أوتاد الأرض ولا يخلو الموقف عن طائفة من الأبدال والأوتاد، وطوائف من الصالحين وأرباب القلوب. فإن اجتمعت همّهم وتجرُّدت للضراعة نفوسهم ، وارتفعت إلى الله أيبديهم وامتدت إليه أعناقهم يرمقون بأبصارهم جهة الرحمة طالبين لها فلا تنظَّن أنَّه يخيّب سعيهم من رحمة تغمرهم ويلوح لك من اجتماعهم الأمم بعرفات والاستظهار بمجاورة الأبدال والأوتاد المجتمعين من أقطار البلاد وهو السر الأعظم من الحج ومقاصده فلا طريق إلى استنزال رحمة الله واستدرارها أعظم من اجتماع الهمم، وتعماون القلوب في وقت واحمد على صعيد واحمد ، وأما رمي الجمار . فليقصد به الإنقياد لأمر الله وإظهار الرقّ والعبودية ثمُّ ليقصد به التشبّه بإبراهيم سنه حيث عرض له إبليس في ذلك الموضع ليدخل على حَجُّه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله تعالى أن يرميه بالحجارة طرداً له وقطعـاً لأمله . فإن خطر له أنَّ الشيطان عرض لإبراهيم سُنْكُ . ولم يعرض له فليعلم أنَّ هذا الخاطر من الشيطان وهو الذي ألقاه على قلبه ليخيُّل إليه أنــه لا فائــدة ـ

وأنه يشبه اللعب وليطرده عن نفسه بالجد والتشمير في الرمي فيه يرغم فيه برغم فيه برغم أنف الشيطان. فإنه وإن كان في الظاهر رمياً للعقبة بالحصى فهو في الحقيقة رمي لوجه إبليس وقصم لظهره إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتنال أمر الله تعظيماً لمجرد الأمر. وأما ذبح الهدي، فليعلم أنه تقرب إلى الله تعالى بحكم الإمتنال فليكمل الهدي وأجزاه وليرج أن يعتق الله بكل جزء منه جزءاً من النار.

هكذا ورد الوعد فكلما كـان الهدى أكشر وأوفر كـان الفداء بـه من النار أتمّ وأعمّ وهـو يشبه التقـرب إلى الملك بالـذبح لـه وإنمام الضيـافـة والقـرى سبحانه وعدم مخالفتهم وتكذيبهم لهم ، وقوله ووقفوا مواقف الأنبياء إشارة إلى متابعتهم لهم أيضاً في مواقف الحج في ذكر الأنبياء هيهنا استدراج حسن للطباع اللطيفة المتشوقة إلى لقاء الله والتشبه بأنبيائه عليته وملائكته وقوله وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه إشارة إلى ما ذكرناه من أن البيت المعمور بإزاء الكعبة في السماء وأن طواف الخلق بهذا البيت يشبه طواف الملائكة، وإحداقهم بالبيت المعمور والعرش. فهم متشبهون بالملائكة في الطواف .

والغاية أن يترقى من أخذ العناية بيده من هذا الطواف إلى أن يصير من الطائفين بالعرش والبيت المعمور ، وقوله يحرزون الأرباح في متجر عبادتــه وبسادرون عنده موعد مغفرته شبّه سنت العبادة بالبضاعة التي يتجربها. فالتاجر هو النفس ورأس المال هو العقل ، ووجوه تصرفاته حركاته وسكناته الحسية والعقلية المطلوبة منه بالأوامر الشرعية والعقلية والأرباح هي ثواب الله وما أعده للمحسنين في جنّات النعيم وأقبح بمملوك يعدّ تصرفه في خدمة سيده متجراً يطلب به التكسب والربح وأحسن به إذا نظر إلى أنه أهل العبادة فحذف جميع الأعراض والخواطر في خدمته عن درجة الإعتبار وجعلها خالصة له لأنه هو فأما كلامه النه بذكر الربح هيهنا فاستدراج حسن لطباع الخلق بما يفهمونه ويميلون إليه من حبّ الأرباح في الحركات ليشتاقوا فيعبدوا ، وقوله وجعله للإسلام علماً أي علماً للطريق إلى الله وسلوك صراطه المستقيم ؛ وهي الإسلام الحقيقي يهتدي عليها كما يهتدي بالعلم المرفوع للعسكر والمارة على مقاصدهم ، وقوله فرض عليكم حجّه وأوجب حقّه وكتب عليكم وفادته إلى آخره تأكيد لما سبق وذكر للخطاب الموجب للحج وهو قولـه : ﴿ وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حَجِّ البِّيتِ مِن استطاع إليه سبيلًا ﴾(١) وبـالله العصمة والتوفيق.

-91-11(1)

بـه تتميز النفـوس الكاملة التي انقـادت لأوامـر الله وأخلصت لــه العبــادة عـمــا عداها. فإنَّ هذه العبادة من أشرف ما استعدت بـه النفس الإنسانيـة وإفادتهـا كمالًا تميّزت بـه عن أبناء نـوعها فهي إذن عـلامة بهـا تميّز من اتّسم بهـا عن غيره ، وقوله واختار من خلقه سماعاً أجابوا إليه دعوته . إشــارة إلى الحاج في قوله تعالى : ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالحج يَـأَتُوكُ رَجَالًا وَعَلَى كُلُّ ضَامَرٍ يَأْتَينَ مَن كل فج عميق ﴾(١). وفي الآثار أنّ إبراهيم عليه للما فرغ من بناء البيت جاءه جبرائيل مبلك فأمره أن يؤذّن الناس بالحج فقال إسراهيم مبلك : يا رب وما يبلغ صوتى قال الله أذِّن وعلى البلاغ فعلا إبراهيم النه المقام وأشرف به حتى صار كأطول الجبال وأقبل بوجهه يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً، ونادى: با أيها الناس كتب عليك الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم فأجاب من كان في أصلاب الرجمال وأرحام النساء لبيُّك اللهم لبيُّك ، وفي الأثر إشارات لطيفة فإنه يحتمل أن يراد بقول إبراهيم وما يبلغ صوتي إشارة إلى حكم الوهم الإنساني باستبعاد عموم هذه المدعوة وانقياد الخلق لها وقصور الطبع عن ذلك ، وبقول الحق سبحانه وعلى البلاغ الإشارة إلى تـأييد الله سبحـانه بما أوحى إليه من العلم ببسط دعوته وإبلاغها إلى من علم بلوغها إليه ، وبعلوّ إبراهيم المقام حتى صار كأطول الجبال ، وإقبـاله بـوجهه بمينــأ وشمالًا وشرقاً وغرباً ، ودعوته إشارة إلى اجتهاده في التبليغ للدعوة وجذب الخلق إلى هذه العبادة بحسب إمكانه واستعانته في ذلك بأولياء الله التابعين له .

وأما إجابة من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء له فبإشارة إلى ما كتبه الله سبحانه بقلم فضائه في اللوح المحفوظ من طاعة الخلق، وإجابتهم لهذه المدعوة على لسان إبراهيم الشين ومن بعده من الأنبياء وهم المراد بالسماع المذين اختارهم الله سبحانه من خلقه حتى أجابوا دعوته إلى بيته بحجهم إليه بعد ما أهلهم لذلك قرناً بعد قرن وامّة بعد أخرى ، وقوله وصدقوا كلمته إشارة إلى مطابقة أفعالهم لما جاءت به الأنبياء من كلام الله

<sup>. 17 - 17 (1)</sup> 

محل الدحر وهو الطرد. والإبعاد ، والمأثور المقدّم على غيره ، والمأثور أيضاً المنقول ، والمثلات جمع مثلة بفتح الميم وضم الشاء وهي العقوبة ، والفتن جمع فتنة وهي كل أمر صرف عن قصد الله واشتغل عنه من بلاء ومحنة وهوى منبع ، وانجذم انقطع ، والزعزعة الإهتزاز والإضطراب ، والسواري الأساطين ، والنجر الطبع والأصل ، والخامل الساقط ، وانهارت انهدمت ، والمعالم الأثار لأن بها يعلم الشيء ويستدل عليه ، والشرك جمع شركة بفتح الشين والراء وهي معظم الطريق ووسطها ، والمناهل المشارب ، والسنابك أطراف مقدم الحوافر . الواحد سنبكة ، والسهود . مصدر كالجمود مرادف للسهاد والأرق واعلم أن المراد بالحمد هيهنا الشكر ، واستنصاماً وما بعدها من المنصوبات منصوبات على المفعول له . وقد جعل علين لحمده هيهنا

الأولى: منهما الإستنهام لنعمة الله وذلك لأن العبد يستعد بمـزيد الشكـر لمزيد النعمة وهو في ذلك ناظراً إلى قوله تعالى: ﴿ ولئن شكـرتم لأزيدنكم ﴾. لما تشتمل عليه الآية من البعث على رجاء المزيد.

والثانية الإستسلام لعزّته فإن العبد أيضاً يستعد بكمال الشكر لمعرفة المشكور وهو الله سبحانه ، وهي مستلزمة للإنقياد لعزته والخشوع لعظمته وهو في ذلك ناظر إلى قوله : ﴿ ولئن كفرتم إنَّ عذابي لشديد ﴾ لما يشتمل عليه الآية من التخويف المانع من مقابلة نعم الله تعالى بالكفر ، ثم لما كان الإستعداد لتمام النعم والتأعل لكمال الخضوع والإنقياد لعزة الله سبحانه . إنما يتم بعد أن يكون العناية الإلهية آخذة بضبعي العبد وجاذبة له عن ورطات المعاصي مبعدة له عن أسباب التورط فيها بكفاية المؤن والأسباب الداعية إلى إرتكاب أحد طرفي الإفراط والتفريط جعل بنش للحمد غاية أخرى هي الوسيلة إلى الغاينين المذكورتين وهي الإستعصام بالله سبحانه من معصيته ، وعفّب ذلك الشكر بطلب المعونة منه على تمام الإستعداد لما سأل وشكر لأجله ، وجعل لتلك الإستعانة علّة حاملة وهي الفاقة نحو غاية هي كفاية

# ۲ ـ ومن خطبة له (عليه السلام) بعد انصرافه من صفين

أَحْمَلُهُ آسْبَتْهَاماً لِنِعْمَتِهِ ، وَآسْتِسْلَاماً لِعِزَّتِهِ ، وَٱسْتِعْصَاماً مِنْ مَعْصِيتِه وَأَسْتَعِينُهُ فَاقَةً إِلَى كِفَايَتِهِ ؛ إِنَّهُ لاَ يَضِلُّ مَنْ هَدَاهُ ، وَلاَ يَشِلُ مَنْ عَادَاهُ وَلاَ يَفْتَقِرُ مَنْ كَفَاهُ ؛ فَإِنَّـهُ أَرْجَحُ مَا وُزِنَ ، وَأَفْضَلُ مَا خُزِنَ . وَأَشْهَـدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِ يِكَ لَهُ ، شَهَادَةً مُمْتَحَنّاً إِخْلاصُهَا ، مُعْتَقَداً مُصَاصُهَا نَتَمَسَّكُ مَا أَبْداً مَا أَبْقَانَا ، وَنَدَّخِرُهَا لأِهَاوِيل مَا بَلْقَانَا ، فَإِنَّهَا عَزِيمَةُ الإِيمَانِ ، وَفَاتِحَةُ الإحْسَانِ ، وَمَرْضَاةُ الرَّحْمَنِ ، وَمَدْحَرَةُ الشَّيْطَانِ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَيْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَلَهُ بِـالدِّينِ الْمُشْهُـورِ ، وَالْعَلَمِ الْمَأْتُـورِ وَالْكِتَابِ الْمُسْطُورِ ، وَالْنَور السَّاطِع ، وَالضَّيَاءِ اللَّامِع ، وَالأَمْرِ الصَّادِع ، إِزَاحَةً لِلشُّبُهَـاتِ ، وَاسْتِجَاجِـاً بِالْبَيِّنَاتِ ، وَتَحْذِيراً بِالآيَاتِ ، وَتَخويفاً بِالْمُثَلَاتَ وَالنَّاسُ فِي فِتَن آنْجَذَم فِيهَا حَبْلُ الدِّينِ ، وَنَوْعْـزَعَتْ سَوَارِي الْيَقِينِ ، وَاحْتَلْفَ النَّجْرُ ، وَتَشَتَّتَ الْأَمْرُ ، وَضَاقَ ٱلْمُخْرَجُ وَعَمِى ٱلْمَصْدَرُ ، فَالْهُدَى خَامِلُ ، وَالْعَمَى شَامِلٌ : عُصِيَ الرَّحْنُ ، وَنُصِرَ الشَّيْطَانُ ، وَخُدَلَ الإِمَانُ ، فَانْهَارَتْ دَعَائِمُهُ ، وَتَنَكَّرَتْ مَعَالُمُهُ ، وَدَرَسَتْ سُنُّلُهُ ، وَعَفَتْ شُرُّكُهُ : أَطَاعُوا الشُّسْطَانَ فَسَلَكُوا مَسَالِكُهُ ، وَوَرَدُوا مَنَاهلَهُ ، بهمْ سَارَتْ أَعْلَامُهُ وَقَامَ لِوَاؤُهُ ، وَوَطِئَتْهُمْ بِأَظْلَافِهَا ، في فِتَن دَاسَتْهُمْ بِأَخْفَافِهَا ، وَقَامَتْ عَلَى سَنَابِكِهَا ، فَهُمْ فِيهَا تَائِهُ وِنَ حَائِـرُونَ جَاهِلُونَ مَفْتُـونُونَ ، في خَـيْر دِارِ ، وَشَرِّ جِيَرانٍ نَوْمُهُمْ سُهَادُ ، وَكُحْلُهُمْ دُمُوعٌ ، بِأَرْضِ عَالِمُهَا مُلْجَمُّ ، وَجَاهِلُهَا مُكَرُّمٌ .

أقول: صفين اسم موضع بالشام والإستسلام الإنقياد ووال فـلان يئل والا وعلى فعول إذا لجأ فنجـا ومنه المـوئل الملجـأ، والفاقـة الفقر ولا فعـل لها، ومصاص كل شيء خالصه والذخيرة الجنبئة، والأهاويل الأمور المخرّفة التي يعظم اعتبار النفس لها، وعزيمـة الإيمان عقـد القلب عليه، والمـدحرة

1

هيهنا فهو مخرج لهذه الكلمة عما يفيد إطلاقها ويفيدها تخصيصاً لم يكن وهو مما يجده الإنسان من نفسه عند الإعتبار. فالأولى أن يكون خبر لا قولنـا إلاّ الله ولا حاجة إلى تقدير أمر زائد ، وقد وردت لهذه الكلمة فضائل :

الْأُولِي : قوله سَنْتُ : أفضل الذكر لا إله إلاّ الله وأفضل الدعماء الحمد لله .

الثانية: عن ابن عمر قال: قـال منه: اليس على أهل لا إلـه إلاّ الله وحشة في الموت، ولا عند النشر وكأني أنظر إلى أهـل لا إله إلاّ الله عند الصيحة ينفضون شعورهم من التراب ويقـولون: الحمـد لله الذي أذهب عنّـا الحزن.

الشالثة: يروى أن المأمون لما انصرف من مرو يريد العراق واجتاز بنيسابور، وكان على مقدمته على بن موسى الرضا الشين فقام إليه قوم من المشايخ، وقالوا: نسألك بحق قرابتك من رسول الله بين والله بالمنظمة عن جديث ينفعنا فروى عنه أبيه عن آبائه رسول الله بالمنظمة عن جبرائيل عن ربه أنه قال: لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي.

الرابعة: قال المسلطة: أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاّ بحقها وحسابهم على الله. قال بعض العلماء: إن الله تعالى جعل العذاب عذابين:

أحدهما: السيف في يد المسلمين.

والثاني : عذاب الآخرة ، والسيف في غلاف يرى والنار في غـلاف لا يرى فقال تعالى لرسول الله <del>منزلة</del> : من أخرج لسانه من الغـلاف المرئي وهـو الفم فقال : لا إله إلاّ الله أدخلنا السيف في الغمد المرثي ، ومن أخرج لسان قلبه من الغلاف الذي لا يرى وهو غلاف الشـرك فقال : لا إلـه إلاّ الله أدخلنا دواعي التفريط والإفراط بالجذبات الإلهيّة ولا شك أن الغايتين المذكورتين لا يتم بــدون عصمته والمعــونة بكفـايته ، وذلـك قولــه واستعصــامــاً من معصـيتــه وأستعينه فاقة إلى كفايته .

قوله: إنّه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه تعليل لطلبه المعونة على تحصيل الكفاية. فإنّه لما كنان حصول الكفاية مانعاً من دواعي طرفي التفريط والإفراط كان العبد مستقيم الحركات على سواء الصراط وذلك هدى الله يهدي به من يشاء فكأنّه قبال: وأستعينه على أن يرزقني الكفاية المستلزمة للهداية التي هي الغنى الحقيقي والملك الأبدي فإنّه لا يضل من هداه ولا ينجو من عذابه من عاداه وأعرض عن شكره، والإستعانة به وقد أطلق بليد. هيهنا لفظ المعاداة لله كما أطلقها القرآن الكريم على ما هو من لوازمها وهو الإعراض عن عبادته والبغض لها ولمن تلبس بها من عباده مجازاً.

قوله فإنّه أرجح ما وزن وأفضل ما خزن الضمير يعود إلى الله سبحانه ، ولما كانت ذاته مقدسة عن الوزن والخزن. اللذين هما من صفات الأجسام فبالحري أن يكون المقصود رجحان عرفانه في ميزان العقل إذ لا يوازيه عرفان ما عداه. بل لا يخطر ببال العارف عند الإخلاص سواه حتى يصدق هناك موازنة يقال فيها أرجح ، ويكون المراد بالخزن خزن ذلك العرفان في أسرار النفوس القدسيّة ، وقيل : الضمير يرجع إلى ما دلّ عليه قوله أحمده من الحمد على طريقة قولهم من كذب كان شرأ له .

قوله وأشهد أن لا إله إلّا الله هذه الكلمة أشرف كلمة وحدّ بها الخالق عزّ اسمه وقد أشرنا في الخطبة الأولى إلى ما تضمنه تركيبها من حسن الوضع المؤدي للمقصود التمام منها ، وبالجملة هي منطبقة على جميع مراتب التوحيد ، وقد زعم النحويّون أن فيها شيئاً مقدراً يكون خبراً لـلابد. قالوا : وتقديره لا إله لنا إلا الله أو لا إله موجود إلاّ الله ، واعلم أنَّ كل تقدير يقدّر

دعوته فظاهرها دافع لظاهر ما يدعو إليه ، وباطنها قامع لباطن ما يدعو إليه ، وكما أن الشرك على مراتب لا تتناهى فكذلك الإخلاص في هذه الكلمة فبقدر كل مرتبة من السلوك في إخلاصها بسقط في مقابلته مرتبة من الشرك ، ويبطل سعى الشيطان في بناء تلك المرتبة إلى أن يتم الإخلاص بقدر الإمكان ، وقد انهدمت قواعد الشيطان بكليتها وصار أبعد مطرود عن قبول ما يقول : ﴿ رَبّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أن الوهاب ﴾(١).

قوله وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله . قال رسول الله ولله الله والممان أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمداً رسول الله فجرى بها لسانه وأطمأن بها قلبه حرمت النار عليه ، وإنّما قرنت هذه الكلمة بكلمة التوحيد. لأنّك عرفت أن غرض الشريعة إنما هو إخلاص تلك الكلمة ، ولن يحصل إخلاصها إلاّ بسلوك مراتبها ، ولن يحصل ذلك إلاّ بمعرفة كيفية السلوك ، وعلمت أن مدار إرسال الرسل ووضع الشرائع كيفية السلوك في درجات الإخلاص فكانت الشهادة والإقرار بصدق المبلّغ لهذه الرسالة والمبيّن لطريق الإخلاص أجل كلمة بعد كلمة الإخلاص لأنها بمنزلة الباب لها فلأجل ذلك قرنت بها.

قوله أرسله بالدين المشهور إلى قوله والأمر الصادع . إشارة إلى تعظيم الرسول مثله بما جاء به ، وأشار بالدين المشهور إلى دينه المشتمل على تعريف كيفية سلوك الصراط المستقيم ، وبالعلم المأثور إلى إعتبار كون ذلك الدين هادئاً قائداً للخلق يهتدون به إلى حضرة القدس التي هي مقصد جميع الشرائع إذ ذلك هو شأن العلم ، وكونه مأثوراً إشارة إمّا إلى كونه مقدماً على سائر الأديان . كما يقدم العلم ويهتدي به قوم بعد قوم أو إلى نقله من قرن إلى قرن ، وبالكتاب المسطور إلى القرآن المسطورة حقائقه في ألواح النفوس ، وبالنور الساطع والضياء السلامع إلى السر الذي جاء به

<sup>.77-11(1)</sup> 

سيف عذاب الأخرة في غمد الرحمة واحدة بواحدة جزاء ، ولا ظلم اليوم .

قوله شهادة ممتحناً إخلاصها معتقداً مصاصها . مصدر وصف بوصفين جرياً على غير من هماله ، والممتحن المختبر أراد أنه مختبر نفسه في إخلاص هذه الشهادة واجد لها عرية عن شبهات الباطل ، معرضة عن كل خاطر سوى الحق سبحانه متمثلة فيها حلية التوحيد وخالصة مبرّاة عن شوائب الشرك الخفي . كما عرفت من التوحيد المطلق والإخلاص المحقق .

قوله نتمسك بها أبداً ما أبقانا وندّخرها لأهاويـل ما يلقـانا فـإنها عـزيمة الإيمان إلى قولـه ومدحـرة الشيطان . إشـارة إلى أنه يجب التمسك بها مـدّة البقاء في دار الدنبا لعزائم الأمور والإستعداد بهـا لأحوال الآخـرة، وشدائـدها ثم عقبّها بذكر علّة النمسك بها وإدّخارها ، وذكر أربعة أوصاف يوجب ذلك :

أولها : أنّها عقيدة الإيمان وعزيمنه المطلوبة لله سبحانه من خلقه وكل مـا عداهـا مما وردت بـه الشريعـة من قواعـد الدين وفـروعه فهي حقـوق لها وتوابع ومتممّات ومعيّنات على الوقوف على سرّها والوصول إلى إخلاصها.

وثنانيها: أنها فاتحة الإحسان فإنّها أول كلمة افتتحت به الشريعة واستعد العبد بالسلوك في طريق إخلاصها لإفاضة إحسان الله ونعمه شيئاً فشيئاً ، وكما أنّها أوَّل مطلوب لله من خلقه في فطرتهم الأصلية وعلى ألسنة رسله بينيم فهي أيضاً غايتهم التي ينالون بإخلاصها واستصحاب مصاصها السعادة البائية .

وثالثها: أنها مرضاة الرحمٰن ، وذلك ظاهر إذ هي محل رضوان الله والسبب المستنزل لتمام رحمته ومزيد نعمته على محل تنور بها ، ورفع السخط عنه كما قبال : أُمرت أن أقاتل النباس حتى يقولوا لا إله إلاّ الله الخبر .

ورابعها : أنها مدحرة الشبيطان وذلك أبضاً ظاهـر فـإن غـايـة دعـوة الشيطان هو الشرك الظاهـر أو الخفيّ ، وهذه الكلمـة إنّما وضعت في مقـابلة التي عدّدها لينبهوا من رقدة الغفلة ، ويشمّروا في سلوك سبيل الحق عن ساق الجد والإجتهاد ، وذكر من المذام التي حصل الناس عليها بسبب ما هم فيه من الفتن أموراً يرجع حاصلها، وإن تعددت إلى ترك مراسم الشريعة ، وعدم سلوك سبيل الحق ، وإرتكاب طريق الباطل فانقطاع حبل المدين إشارة إلى انحراف الخلق عن سواء السبيل وعدم تمسّكهم بأوامر الله سبحانه حال وقوع تلك الفتن ، واستعمال لفظ الحبل هيهنا وفي التنزيل الإلهي : ﴿ فاعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾ . إستعارة لقانون الشريعة المطلوب منها لزومه والتمسك به ، وكذلك استعمال السواري إما لقواعد الدين وأركانه المأمور بتشييدها كالجهاد المذي هو أقوى مطالبة لذلك الوقت من الناس ، ويكون المراد بتزعزعها عدم استقامتها واستقرار الناس عليها مجازاً .

وإما لأهل الدين الذي به يقوم ورجاله العاملين به الذين لم يأخذهم في الله لومة لائم ، وتزعزعها موت أولئك أو خوفهم من الأعداء المارقين وكل ذلك إستعارة لطيفة ووجوه المشابهة فيها ظاهرة ، وأشار باختلاف النجر إلى اختلاف الأصل الذي كان يجمع الخلق والفطرة التي فطر الناس عليها ووردت الشريعة بلزومها فإنها كانت متفقة بوجود الرسول وسنت فلا فختلف بعده بسلوك كل فرقة مذهباً غير الأخرى على أن النجر هو الحسب أيضاً والحسب هو الدين ، فيحتمل أن يريد واختلف الدين ، وأشار بتشت الأمر إلى نفرق كلمة المسلمين ، وبقوله وضاق المخرج وعمى المصدر إلى أن الخلق بعد تورطهم في فتن الشبهات الموجبة لتفرق كلمتهم ضاق مخرجهم منها وعمى عليهم طريق صدورهم منها ، والعمى هيهنا هو المشار إليه بقوله تعالى : ﴿ فَإِنْهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ (١٠) وهو إستعارة حسنة إذ العمى حقيقة عبارة عن عدم ملكة البصر ، ووجه المشابهة أن الأعمى كما لا يهندي لمقاصده المحسوسة بالبصر لعدمه كذلك أعمى البصيرة لا يهندي لمقاصده المحسوسة بالبصر

<sup>(1) 77 - 03.</sup> 

الرسول بيني يحب هذه الطريقة وأمر بقصده منها وهو نور يستشرفه مرأى النفوس الصافية عن صداء الشبهات وكدورات الشرك بخصوصية الأمر ، ووصفه بكونه صادعاً إلى اعتبار قهره بأوامر الله وردعه لمن لم يسلك المطريق المأمور بسلوكها عن رغبة واختيار حتى شق بالأمر الإلهي وجه باطله وصدع ما كان ملتئماً من بناء فساده كما قال تعالى : ﴿ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ﴾(١).

قوله إزاحة للشبهات إلى قـوله وتخـويفاً بـالمثلات إشــارة إلى الوجــوه القريبة لمقاصد البعثة ، وذكر س<sup>ينين</sup> منها ثلاث مقاصد :

أولها: إزاحة الشبهات وهو أهمها فإنَّ حذف شواغل الدنيا وشبهات الباطل عن قلوب الخلق أهم مقاصد الشارع.

الشاني: سبب تلك الإزاحة وهـو الإحتجاج على الخلق بالحجج الواضحة لهم والخطابات الواصلة إلى أقصى أذهانهم كما قال تعالى: ﴿ وجادلهم بالتي هي أحسن ﴾.

الشالث: التحذير بالآيات النازلة بالعصاة، والتخويف بالعقوبات الواقعة بأهل الجنايات كما قال تعالى: ﴿ أقلم يهدلهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إنَّ في ذلك لآيات لأولي النهى ﴾ (٢). وهذا الإنذار مؤيد للحجج والخطابات الشرعية في حق من لم يرزق صفاء ذهن يؤثر فيه مجرد الخطابات فيحتاج إلى التحذير والإنذار.

قوله والناس في فتن انجذم فيها حبل الدين إلى قوله وقام لواؤه .

أقول: يحتمل أن يكون الواو في قوله والناس للإبتداء، ويكون ذلك منه عليه من البلاء والمحنة والمخاوف منه عليه من البلاء والمحنة والمخاوف والحروب بسبب تشتت أهوائهم واختسلاف آرائهم، وغرضه عليه تنبيه السامعين على ما عساهم غافلين عنه مما فيه من الفتن المشتملة على المدام

<sup>. 98 - 10 (1)</sup> 

<sup>. 17</sup>A - T · (T)

الحوافر ، ويحتمل أن يكون هناك إضمار أي داستهم بأخفاف إبلها ووطئتهم بأظلاف بقرها وقامت على سنابك خيلها فحدف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه وحينئذ يكونن التجوّز في نسبة الوطىء والدوس والقيام إليها فقط وهو المجاز في الإسناد .

قوله فهم فيها تائهون. الفاء للتعقيب وأشار بتيههم إلى ضلالهم عن القصد في ظلمات الفتن وبحيرتهم إلى تردّدهم في أن الحق في أي جهة وعدم درايتهم أهو مع علي أم مع معاوية وبجهلهم إلى عدم عملهم بالحق واعتقاد بعضهم الباطل عن شبهة تحكيم الحكمين واعتقاد آخرين له عن شبهة دم عثمان ؛ وأمثال ذلك مما هو جهل مركب وبكونهم مفتونين إلى فتنة غيرهم لهم وإضلاله عن الحق وهو الشيطان واتباعه.

قوله في خير دار وشرّ جيران هذا الظرف يجوز أن يكون كالذي قبله في كونه خبراً ثالثاً ، ويجوز أن يتعلّق بقوله تائهون أو ما بعده من الأفعال ، وقد اختلف الشارحون لكلام على عليه على مراده بخير دار نقال بعضهم : أراد الشام لأنها الأرض المقدسة وأهلها القاسطون ، وقال معنى قوله نومهم سهود وكحلهم دموع أنهم لا ينامون اهتماماً بأمورهم وإعداد أنفسهم للقتال ويبكون قتلاهم ، وقوله بأرض عالمها ملجم يريد نفسه والناصرين للحق ، وجاهلها مكرم يريد معاوية ، وقال آخرون : أراد بخير دار العراق وشرّ جيران يعني أصحابه المستصرخ بهم للجهاد ، وإنّما كانوا شر جيران أي شر متجاورين لتخاذلهم عن الحق ونصرة الدين لأن خير المتجاورين المتعاضدون في الله ، وقوله ونومهم سهود أي خوفاً من الحرب وحيرة في التدبير ، وكحلهم دموع أي يبكون قتلاهم أيضاً ، وقيل نفاقاً لأن من تمّ نفاقه ملك عينيه ، وقال أخرون أراد بها دار الدنيا لأنها دار العمل وأكثر الخلق بها أشرار جهّال وليس المقصود بكونها خيراً تفضيلها على غيرها ليوهم أنها أفضل من الآخرة .

بل إثبات فضيلتها فقط فإنَّ أفعل التفضيل كما يرد لإثبات الأفضلية كذلك يرد لإثبات الفضيلة والدنيا دار فاضلة لمن قام فيها بأوامر الله وراعى ما وعدم عقله لوجوه رشده ، وأشار بخمول الهدى إلى عدم ظهوره بينهم حال عمّاهم عن مصدرهم من ضلالهم إذ كان ضوءه ساقطاً بينهم غير موجود ، والفاء لعطف الجملة الأسميّة على الفعليّة ، وأشار بشمول العمى إلى اشتراكهم في عدم رؤيتهم لسبيل الحق الذي به يخرجون من شبهات الباطل وظلمته .

ثم أشار بعصيانهم للرحمٰ ونصرهم للشيطان إلى أن ما هم فيه جور عن الحق ونصرة للباطل الذي هو مأمول الشيطان فبالحري أن يكون نصرة للشيطان وعصياناً للرحمٰن ومن نصر الشيطان بالله على الباطل فقد خذل الإيمان بتركه تشييد قواعده والله بالدعائم والمعالم إلى دعاة الحق وحملة الإيمان وبإنهيارها إلى عدمهم أو عدم قبول قولهم ، وبتنكر المعالم إلى عدم معرفتهم في الخلق لقلتهم ، ويحتمل أن يراد بالدعائم القواعد التي للدين معرفتهم في الخلق لقلتهم ، ويحتمل أن يراد بالدعائم القواعد التي للدين اللهواد وغيره وإنهيارها عدم القيام بها ، وبتنكر المعالم إلى انمحائه من القواب التي هي معالم الدين ومحاله ، وبدروس سبله وعفاء شركه إلى أنه لم يبق له أثر يعرف به ، وكل ذلك مبالغة في ضعف الدين ومسالك الشيطان ، ومناهله ما يجرهم إليه من مناهي الله سبحانه فيتبعونه فيها ، وأعلام الشيطان الولؤة إما القادة إليه والدعاة إلى باطله المقتدى بهم أو صور الباطل التي تصورت في أذهان الخلق ، وصارت غايات لهم فانقادوا لها واتبعوها فهم كالاعلام والألوية في الحروب وغيرها ؛

قوله في فتن داستهم بأخفافها ووطئتهم بأظلافها وقامت على سنابكها يحتمل أن يكون في فتن متعلقاً بهم سارت أعلامه وقـام لواؤه ، ويحتمل أن يتعلق بمقدر يكون خبراً ثانياً لقوله والناس ، وهـذه الفتن هي التي أشار إليها أولاً وإنما أوردها ثانياً بزيادة أوصـاف فبالـغ عنه ثن تشبيهها بانواع الحيـوان فاستعار لها أخفافاً وأظلافاً وحوافراً وجعل لهـا دوسـاً ووطئـاً وقيـامـاً على

حينئذ عالماً بصدق الرسول وحقّ بعثته فهم ملجم بلجام التقية والخوف . والجاهل المكرّم هو من كذبه وهذا الإحتمال حسن ، واعلم أنّ الذي يتبادر إلى الذهن أن هذا القدر الذي أورده السيد من هذه الخطبة فصول ملفقة ليست على نظامها التي خرجت عليه وإن كان كذلك فربما يلوح لها لو انتظمت مقاصد توضح ما أورده الناس ، واختلفوا فيه منها ، والله أعلم .

## ومنها يعني آل النبي عليه الصلاة والسلام :

مَوْضِعُ سِرَّهِ ، وَلَجَأْ أَمْرِهِ ، وَعَيْنَةُ عِلْهِهِ ، وَمَوْئِلُ حِكِمِهِ ، وَكُهُوفُ كُتُبِهِ ، وَجَالُ دِينِهِ : بهِمْ أَقَامَ ٱلْحِنَاءَ ظَهْرِهِ ، وَأَذْهَبَ آرْبَعَادَ فَرَائِصِهِ .

أقول : واللجأ الملجأ ، والموئل المرجع من آل يؤول إلى كذا إذا رجع وانتهى إليه ، والإنحناء الإعوجاج ، والفرائض جمع فريضة وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدابة ، وقد وردت هــذه القرائن الأربــع بالسجع المتوازي ، والضمائر المفردة هيهنا كلها راجعـة إلى الله تعالى إلَّا الضمير في ظهره وفرائضه فإنهما للرسول سنت كما سبق ذكر الله ورسوله في صدر الخطبة ، وقيل الكل للرسول سليك ، وأشار بكونهم موضع سرّه إلى كمال استعداد نفوسهم سبته لأسرار الله وحكمته إذ الموضع الحقيقي للشيء هو ما قبله واستعد له ، ويكونهم ملجأ أمره إلى أنهم الناصرون له والقائمون بأوامر الله والذابُّون عن الدين فإليهم يلتجأ وبهم يقوم سلطانه ، وكونهم عيبة علمه مرادف لكونهم موضع سرّه إذ يقال في العرف فلان عيبة العلم إذا كان موضع أسراره ، ولفظ العيبة إستعارة لنفوسهم الشريفة ووجه المشابهة ظاهر إذ العيبة لما كـان من شأنهـا حفظ ما يـودع فيها وصـائنه عن التلف والأدنـاس ، وكانت أذهانهم الطاهرة حافظة للعلم عن عدمه وصائنة له عن تدنّسه بأذهان غير أهله لا جرم حسنت إستعارة لفظ العيبة لأذهانهم ، ويكونهم موئل حكمه إلى كونهم مرجعاً لحكمته إذا ضلَّت عن أذهان غيرهم فمنهم تبطلب وعنهم تكتسب ، وبكونهم كهوف كتبه إلى أنهم أهل حفظها ودراستها وتفسيرها وعندهم علمها وتأويلها ، والكتب إشارة إلى القرآن وما قبله من كتب الله كما

خلق لأجله وهي مزرعة الآخرة كما ورد به الحديث وكون أهلها شرّ جيران. فأما شر متجاورين كما سبق أو شرّ جيران لمن التجأ إليهم وجاورهم للإنتصار بهم على أعداء الدين وذلك لعدم نصرتهم له والقيام معه ، وقوله نومهم سهود ، وكحلهم دموع ظاهره عموم لفظ الناس في أصحابه وأصحاب معاوية ومن عناه أمر الحرب ودخل فيها ، وقد بالغ ملته في وصفهم بقلة النوم لخوف الحرب وهجوم بعضهم على بعض وشدة اهتمامهم بأمر القتال وحيرتهم في تيه الباطل حتى ألحق قلة نومهم بالسهد لاستلزامه عدم النوم فاستعار له لفظه وصيرة هو هو .

وقوله وكحلهم دموع بالغ في تشبيه دموعهم بالكحل وصيّره هوهو .

ووجه المشابهة أن الدموع لكثرته منهم وملازمته أجفانهم أشبه في ذلك الأمر الكثير المعتاد لعيونهم وهو الكحل فلذلك استعار لفظ الكحل له ، وقوله بأرض عالمهما ملجم وجاهلها مكرَّم الجار والمجرور حكمه حكم الظرف الذي قبله فيما يتعلّق به ثم إن حملنا خير دار على الدنيا. كان قوله بأرض تخصيصاً لمكان الناس من الدنيا فكأنه قال والناس في خير دار هي الدنيا ، وهم منها بأرض من حالها أن عالمها ملجم بلجام الذل من أهلها عن الأمر بلعروف والنهي عن المنكر لعدم العلم بينهم وغلبة الجهل عليهم، وجاهلها مكرّم لمناسبته لهم في الجهل وموافقته لهم على الباطل، ويكون المراد بتلك الأرض إمًّا الشام أو العراق، وإن حملنا خير دار على الشام أو العراق كان قوله بأرض من حالها كذا يجري مجرى البيان ، ويكون الذم اللاحق من هذا الكلام راجعاً إلى أهل تلك الأرض لتعلق إلجام العالم ، وإكرام الجاهل بهم وان نسب ذلك إليها لكونهم بها إذ لو رددنا الذم إلى الأرض لنافى ذلك والعامل أرسله ، والفتن المشار إليها هي فتن العرب في الجاهلية وحال البعثة وخير دار يعني مكة وشرّ جيران يعني قريشاً ، والعالم الملجم هو من كان

إليه وليًا ، وأصله القرب من الشيء والدنو منه ، والخصائص جمع خصيصة وهي فعلية بمعنى فاعلة أي خاصة أو مختصة ، واعلم أن قوله زرعوا الفجور وسقوه الغرور استعارة لطيفة. فإن الفجور لما كان هو الخروج عن ملكة العفّة والزهد وتجاوزها إلى طرف الإفراط منهم ، وكان معنى الزرع إلقاء الحبّ في الأرض إستعار عضى لفظ الزرع لبذر الفجور في أراضي قلوبهم ، ولأن انتشاره عنهم ونموّه فيهم يشبه نمو الزرع وانتشاره في الأرض .

ولما كان غرورهم وغفلتهم عن الطريق المستقيم بسبب عدولهم عنها وتجاوزهم إلى طرف الإفراط ومهاوي الهلاك وهو مادة تماديهم في غيهم وزيادة فجورهم وعدولهم عن سواء السبيل أشبه الماء الذي هو سبب حياة الزرع ونموه ومادة زيادته ولأجلها يناسب إستعارة لفظ السقي الذي هو سبب طاله الماء له ، ونسبته إليهم ، ثم لما كانت غاية ذلك الفجور هلاكهم في الدنيا بالسبف وفي الآخرة بعذابها لا جرم أشبهت تلك الغاية الثمرة فاستعبر لكونها غياية لهم لفظ الحصاد ونسب إليهم ، وقد اشتملت لفظ هذه الألفاظ مع حسن الإستعارة على الترصيع قال الوبري (رحمه الله) الإشارة بهذا الكلام ألى الخوارج ، وقبل في المنافقين كما ورد مصرحاً به في بعض النسخ ، وأقول : يحتمل أن يكون متناولاً لكل من نابذه الشيد وخرج عن طاعته زاعماً أنه بذلك متعصب للدين وناصر له ؛ وذلك لأن الفجور كما عرفت عبور وتجاوز إلى طرف الإفراط وكل من نابذه وهو مدعي أنه طالب للحق فقد خرج في طلبه للحق عن حاق العدل وتعدّاه إلى طرف الفجور والغلو ، ويدخل في ذلك القاسطون وهم أصحاب معاوية ، والمارقون وهم الخوارج ومن في معناهم إذ زعم الكل أنهم بقتاله طالبون للحق ناصرون له .

قوله لا يقاس بآل محمد سليتم من هذه الأمنة أحد إلى آخره . مدح لهم مستلزم لإسقاط غيرهم عن بلوغ درجتهم واستحقاق منزلتهم ، والكلام وإن كان عاماً في تفضيل آل محمد على كل من عداهم من أُمّته إلاّ أنه خرج على سبب وهو قتاله على نفسه على سبب وهو قتاله على على سبب وهو قتاله على

نقـل عنه ﷺ في مـوضـع آخـر لـو كسـرت إلى الـوسـادة ثم جلست عليهــا لحكمت بين أهمل التوراة بتموراتهم وبين أهل الإنجيل بانجيلهم وبين أهمل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقـانهم ، والله ما من آيـة نزلت في بـرّ أو بحر أو سهل أو جبل أو سماء أو أرض أو ليل أو نهار ، إلا وأنا أعلم فيمن نىزلت وفي أي وقت نىزلت ، وإستعارة لفظ الكهف قىريبة من إستعارة لفظ العيبة ، وبكونهم جبال دينه إلى دين الله سبحانه بهم يعتصم عن وصمات الشياطين وتبديلهم وتحريفهم كما يعتصم الخائف بالجبل ممن يؤذيه وهي استعارة لطيفة ، وقوله بهم أقام إنحناء ظهره إشارة إلى أن الله سبحانـه جعلهم له أعضاداً يشدّون أزره، ويقوّمون ظهره ويؤيدون أمره ؛ وإنحناء الظهـر كنايـة عن ضعفه في بدء الإسلام فبالحري أن يكون إقامتهم لإنحناء ظهره تقويتهم ذلك الضعف بالنصرة للدين والذب عنه ، وقوله وأدهب ارتعاد فرائصه أي أن الله أزال عنه بمعونتهم خوفه الذي كان يتوقعه من المشركين على حوزة الدين وهمو كناية عن الشيء ببعض لوازمه إذ كان ارتعاد الفرائص من لوازم شدة الخوف ، وكل هذه الأمور ظاهرة لأهله الأدنين من بني هاشم كالعباس وحمزة وجعفر وعلى بن أبي طالب في الذب عن الرسول بيني والهداية إليه والبلاء في الدين والله أعلم .

## ومنها يعني قوماً آخرين :

زَرَعُوا الْفُجُورَ ، وَسَقُوهُ الْغُرُورَ ، وَحَصَدُوا النَّبُورَ ، لاَ يُقَاسُ بِال ِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ هَـذِهِ الْأُمَّةِ أَحَـدٌ ، وَلاَ يُسَـوِّى بِهِم مَنْ جَـرَتْ نُعمَّتُهُمْ عَلَيْهِ أَبُداً : هُمْ أُسَـاسُ الَّدينِ ، وَعِمَادُ الْيَقِينِ : إلَيْهِمْ يَفِيءُ الْغَالِي ، وَبِهِمْ يُلْحَقُ النَّالِي ، وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلاَيَةِ ، وَفِيهِمْ الْوَصِيَّةُ وَالْوِرَاثَةُ ؛ الآنَ إِذْ رَجَعَ الْحَلَيْ إِلَى مُنْتَقَلِهِ .

أقـول : الغرور الغفلة ، والثبـور الهـلاك ، والفيـاس نسبـة الشيء إلى الشيء وإلحاقه بـه في الحكم ، وفاء يفيء رجـع ، والغلوّ تجاوز الحـدّ الذي ينبغي إلى ما لا ينبغي ، والتالي التابع ، والولاية الاسم من قولك ولبت الأمـر يحتمل حقاً آخر غير الإمامة إلّا أنها المتبادرة إلى الذهن من اللفظ هيهنا وبالله التوفيق والعصمة .

#### ٣ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

#### وهي المعروفة بالشقشقية :

أَمَا وَاللهَ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانٌ ، وَإِنَّهُ لَيَعْلُمُ أَنَّ مُحَلِّى مِنْهَا مَحَلُ الْقُطْبِ مِنَ السَّيْلُ ، وَلا يَرْفَى إِلَيَّ الطَّيْرُ : فَسَدَلْتُ دُونَهَا تُوباً وَطَوِيْتُ عَنْهَا كَشُحاً . وَطَوَيْتُ أَرْتَى ء بَيْنَ أَنْ أَصُولُ بِيَدٍ جَذَّاء ، أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طَخْيَةٍ عَمْيَاء ، يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ ، وَيَشِيبُ فِيهَا الصَّغِيرُ ، وَيَكْدُحُ فِيهَا مُؤْمِنُ حَتَّى يَلْقَى رَبَّهُ . فَرَأُيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَنا أَحْجَى ، فَصَبْرُتُ وَفِي الْعَيْنِ عَلَى هَاتَنا أَحْجَى ، فَصَبْرُتُ وَفِي الْعَيْنِ قَلَى النَّالُ لِشَهِيلِهِ ، قَلَى الْحَلْقِ شَنْجا ؛ أَرَى تُواثِي نَهْباً ، حَتَّى مَضَى الأَوَّلُ لِسَبِيلِهِ ، فَأَلَى بِهَا إِلَى قُلْلِ بَعِدُهُ ( لُمُ تَمَثَلُ بِقُول الْعَشَى ) .

شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا ﴿ وَيَـوْمُ حَيَّانَ أَخِي جَـابِسر

فَيَا عَجَبا !! بَيْنَا هُو يَسْتَقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ ، إِذْ عَفْدَهَا لآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، لَشَدًّ مَا تَشْطُرا صَرْعَهُهَا ! فَصَيْرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يَغْلُظُ كَلاَمُهَا ، وَيَخْشُنُ مَسَهُا ، وَيَكْشُنُ مَسَهُا ، وَيَكْشُلُ الْعَبْا وَلاَعْتِذَارُ مِنهَا ، فَصَاحِبُهَا كَرَاكِ الصَّعْبِةَ إِنَّ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ ، وَإِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّمَ ، فَهُنِيَ النَّاسُ لَعَمْسُرُ الله ، بِخَبْطِ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ ، وَإِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّمَ ، فَهُنِيَ النَّاسُ لَعَمْسُرُ الله ، بِخَبْطِ وَشِمَاسٍ ، وَتَلُونٍ وَاعْتِرَاضٍ ؛ فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ المَّدَّةِ ، وَشِدَّةِ الْمُحْنَةِ ؛ وَشِيدِهِ جَعَلَها فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَنِي أَحَدُهُمْ ، فِيَالله وَلِلشُورَى ! حَتَى النَّالَوثِي النَّالَوْرَى ! مَعْمَ الأَوْلِ مِنْهُمْ مِعْتَى وَجُلَّ مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ وَمَالَ لَكَ لَكُمُ مِنْ اللهِ هَلِهِ النَّطَالِو! الْمَعْرَفِ مَنْ اللهِ هَلِهِ النَّطَالِوِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ هَنِهِ النَّطَالِو! الْمَعْرَفِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمَالُهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَامَ مَعُهُ بَنُو أَبِهِ يَخْضِمُونَ مَالَ الله خَضْمَةَ الْأَبِلُ لِنِيَّةَ الرَّبِيعِ ، إلى أَنْ قَامَ اللهِ خَضْمَةَ الْإِبِلُ لِنِتَةَ الرَّبِيعِ ، إلى أَنْ قَامَ اللهِ خَضْمَةَ الْأَبِلُ لِنِتَةَ الرَّبِعِ ، إلى أَنْ قَامَ اللهِ خَضْمَةَ الْإِبِلُ لِنِتَهَ الرَّبِعِ ، إلى أَنْ اللهُ خَضْمَةَ الْأَبِلُ لَنِهُ اللهِ وَقَامَ مَعُهُ بَنُو أَبِهِ يَخْضِمُونَ مَالَ الله خَضْمَةَ الْأَبِلُ لَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَامَ مَعُهُ بِنُو أَيْهِ عَمْلُهُ ، وَكَبُنُ بِهِ وَعَلَمْ مَالُولُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

معاوية وعدم ترشحه للخلافة فقوله لا يقاس بآل محمد من هذه الأمّة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدأ .

إشارة إلى عدم مناسبة غيرهم لهم في الفضل ، والنعمة هيهنا نعمة المدين والإرشاد إليه ، والحكم ظاهر الصدق فإن المنعم عليه بمثل هذه النعمة التي لا يمكن أحداً أن يقابلها بجزاء لا يتأهل أبداً أن يصير في قوة المنعم ، وخــواصّـه الــذين اختصهم بمـزيــدهــا على حسب استحقــاقهم واستعدادهم التام الوافر على تأمّل غيىرهم لها ، ولا يبلغ درجتهم حتى يقموم مقامهم مع وجودهم في إفاضة هذه النعمة، وإعداد سائر الأمّة لها وتعليمهم وإرشادهم إلى كيفية الوصول بها إلى الله سبحانه ، وقوله هم أساس المدين إشارة إلى أن بهم استقامته وثباته ، وتفرعه عنهم كما يقوم البناء على أساسه ، وكذلك قوله وعماد اليقين ، وقولـه إليهم يفيء الغالى إشــارة إلى أنَّ المتجاوز للفضائل الإنسانية التي مدارها على الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة إلى طرف الإفراط منها يرجع إليهم ويهتدي بهم في تحصيل هذه الفضائل لكونهم عليها إذا أخذ التوفيق بيده ، وأشــار بقولــه وبهم يلحق التالي إلى أن المقصــر عن بلوغ هذه الفضائل المرتكب لطرف التفريط في تحصيلها يلحق بهم عند طلبه لها، ومعونة الله لـه بالهـداية إلى ذلـك ، وقـولـه ولهم خصـائص حق الولاية . إشارة إلى أن ولاية أصور المسلمين وخلافة رسول الله يُثلُّك . لها خصائص هي موجودة فيهم وشروط بها يتأهل الشخص لها ، ويستحقها، وتلك الخصائص ما نبّهنا عليه من الفضائل الأربع النفسانية، ولا شك في صدقه النات في ذلك فإنّ هذه الفضائل وإن وجد بعضها أو كلها في غيرهم فعنهم أخذ وإليهم فيها انتسب ، وهل يقائس بين البحر والوشل ، وقوله وفيهم الوصية والوراثة إشارة إلى إختصاصه الشن بوصية رسول الله مينية واختصاص أهله بوراثته وقيل أراد بـالوراثـة . ما يـراه هو أنـه أولى به من أمـر الخلافة ، قوله الأن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله (في بعض النسخ قد رجع) وذلك إشارة منه الشنه إلى أن الإمامة كانت في غير أهلها وأنَّه هو أهلها والآن وقت رجوعها إليه بعد انتقالها عنه ، ولفظ الحق وإن كـان ظني أنه من كلامه أو هو مقصوده ﷺ ، فأقـول : إن كل واحـد من الفريقين المذكورين خارج عن العدل .

أما المدعون لتواتر هذه الألفاظ من الشيعة فإنّهم في طرف الإفراط وأما المنكرون لوقوعها أصلاً فهم في طرف التفريط ، أما ضعف كلام الأولين فلأن المعتبرين من الشيعة لم يدعوا ذلك ولو كان كل واحد من هذه الألفاظ منقولاً بالتواتر لما اختص به بعض الشيعة دون بعض ، وأما المنكرون لوقوع هذا الكلام منه ملته فيحتمل إنكارهم وجهين :

أحدهما: أن يقصدوا بذلك توطية العوام ، وتسكين خواطرهم عن إثارة الفتن والتعصبات الفاسدة ليستقيم أمر الدين ويكون الكل على نهج واحد فيظهروا لهم أنه لم يكن بين الصحابة اللذين هم أشراف المسلمين وساداتهم خلاف ولا نزاع ليقتدي بحالهم من سمع ذلك ، وهذا مقصد حسن ونظ لطف له قصد .

والشاني: أن ينكروا ذلك عن اعتقاد أنّه لم يكن هناك خلاف من الصحابة ولا منافسة في أمر الخلافة والإنكار على هذا الوجه ظاهر البطلان لا يعتقده إلا جاهل بسماع الأخبار لم يعاشر أحداً من العلماء فإن أمر السقيفة، وما جرى بين الصحابة من الإختلاف وتخلف على يشيّ عن البيعة أمر ظاهر لا يدفع ومكشوف لا يتقنع حتى قال أكثر الشيعة . إنه لم يبايع أصلا ، ومنهم من قال إنه بايع بعد ستة أشهر كرهاً ، وقال مخالفهم إنه بايع بعد أن تخلف في بيته مدة ودافع طويلاً ، وكل ذلك مما تقضي الضرورة معه بوقوع الخلاف في بيته مدة ودافع طويلاً ، وكل ذلك مما تقضي الضرورة معه بوقوع الخلاف أمر الخلافة في زمانه ، والشكاية والتظلم الصادر عنه في ذلك أمر معلوم بالتواتر المعنوي . فإنا نعلم بالضرورة أن الألفاظ المنقولة عنه المتضمنة بالتواتر المعنوي . فإنا نعلم بالضرورة أن الألفاظ المنقولة عنه المتضمنة باسرها كذباً بل لا بد وأن يصدق واحد منها ، وأيها صدق ثبتت فيه الشكاية أما خصوصيات الشكايات بألفاظها المعينة فغير متواترة ، وإن كان بعضها أشهر

كَعُرفِ الضَّبُعِ إِلَيَّ ؛ يَنْقَالُونَ عَلَيْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ؛ حَتَّى لَقَلْ وُطِئَ الْحَسَنَانِ ، وَشُقَّ عِطْفَايَ ، مُجْمِعِنِ حَوْلِي كَرَبِضَةِ الغَنَمِ فَلَمَّا أَهَضْتُ بِالأَمْ نِكَنَتْ طَائِقَةٌ ، وَمَرَقَتْ أُخْرَى ، وَقَسَطَ آخَرُونَ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا كَلاَمَ اللَّهِ حَيْثُ يَقُولُ : (تِلْكَ الدَّارُ الآخِرةَ فَنَجْعَلْهَا لِلَّذِينَ لا يُسرِيدُونُ عُلُواً فِي اللَّمْ عَنْ يَقُولُ : (تِلْكَ الدَّارُ الآخِرةَ فَنَجْعَلْهَا لِلَّذِينَ لا يُسرِيدُونُ عُلُواً فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِيمَةُ للمُتَّقِينَ ) بَلَى ! وَالله لَقَدْ سَمُعُومًا وَوَعَوْمًا ، وَلَكِنَّهُمْ خَلِيتُ الدُّنَيَّ فِي أَعْيَنِهِمْ ، وَرَافَهُمْ ذِبْرِجُهَا . أَمَا وَاللَّذِي فَلَقَ الْحَبِّةَ ، وَلَكَنَّهُمْ خَلِيتُ الدُّنَا فِي أَعْيَنِهِمْ ، وَرَافَهُمْ ذِبْرِجُهَا . أَمَا وَاللَّذِي فَلَقَ الْحَبِّةَ ، وَلَا الشَّمَةُ لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَقِينَامُ الْحُجَّةِ بِوجُودِ النَّاصِرِ ، وَمَا أَخَذَ الله عَلَى المُقَلِقُ مَنْ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّه

قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغـه إلى هذا المـوضع من خطبته فناوله كتاباً ، فأقبل ينظر فيه ، قال له ابن عبـاس رضي الله عنهما : يـا أمير المؤمنين ، لو اطردت خطبتك من حيث أفضيت .

فَقَالَ : هَيْهَاتَ يَابْنَ عَبَّاسِ ، تِلْكَ شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْ.

قـال ابن عبـاس : فـوالله مـا أسفت على كـلام قط كـأسفي على هـذا الكلام أن لا يكون أمير المؤمنين ﷺ بلغ منه حيث أراد .

أقول: اعلم أن هذه الخطبة وسا في معناها مما يشتمل على شكايته الشيخ وتظلمه في أمر الإمامة هو محل الخلاف بين الشيعة وجماعة من مخالفيهم. فإن جماعة من الشيعة ادّعوا أنّ هذه الخطبة وما في حكمها مما اشتمل عليه هذا الكتاب منقول على سبيل التواتر وجماعة من السنة بالغوا في إنكار ذلك حتى قالوا: إنه لم يصدر عن على الشيخ شكاية في هذا الأمر ولا تظلم أصلاً ، ومنهم من أنكر هذه الخطبة خاصة ونسبها إلى السيد الرضي والتصدر للحكم في هذا الموضع هو محل التهمة للشارحين ، وأنا مجد لعهد الله على أني لا أحكم في هذا الكلام إلا بما أجزم به أو يغلب على

أخذت وجعلت ، وارتثى في الأمر إذا فكر طلبا للرأي الأصلي ، وصال حمل نفسه على الأمر بقوة ، ويد جداء بالدال المهملة والمعجمة مقطوعة أو مكسورة ، والطخية الظلمة كقولهم ليلة طخياء أي مظلمة ، وتركيب هذه الكلمة يدل على ظلمة الأمور وانغلاقها ، ومنه كلمة طخياء أي أعجمية لا تفهم ، والهرم شدة كبر السن ، والكدح السعى والعمل ، وهانا لغة في هاتي وهي لغة في هـذي وهـذه ، وأحجى أولى بـالحجى أو خلق وهــو العقـل ، والقذى هو ما تتأذى به العين من غبار ونحوه ، والشجى ما نشب في الخلق من غصّة غبن أو غمّ، والتراث كالميراث وهو اسم ما يورث، وأدلى فلان بكذا تقرب به وألقاه ، وشتان ما هما أي بعد ، وشتًان ماعمر ووزيد أي بعد ما بينهما ، وكور الناقة رحلها ، والإقالة فك عقد البيع ونحوه والإستقالـة طلب ذلك ، وشدّ الأمر صعب وعظم ، وتشطّرا أي أخذ كـل شطراً وهـو البعض ، والحوزة الطبيعة والحوزة الناحية ، والكلم بفتح الكاف الجرح ، وعثر يعشر عثوراً وعثاراً إذا أصابت رجله في المشي حجراً ونحوه ، والصعبة الناقة لم تذلل بالمحمل ولا بالركوب، وشنق الناقة بالزمام وأشنق لها إذا جذبه إلى نفسه وهو راكب ليمسكها عن الحركة العنيفة ، والخرم الشق ، وأسلس لها أي أرخى ، وتقحم في الأمر إذا ألقى نفسه فيه بقوة ، ومنى الناس أي ابتلوا ، والخبط الحركة على غير استقامة ، والشماس بكسر الشين كثرة النفار والإضطراب، والتلوّن احتلاف الأحوال، والإعتراض ضرب من التلوّن، وأصله المشى في عرض الطريق خابطاً عن فـرح ونشاط ، والشـوري مصدر كالنجوى مرادف للمشاورة ، وأسف الطائر إذا دنا من الأرض في طيرانه ، والصغو الميل بكسر الصاد، والضغن بكسر الضاد وسكون الغين، وفتحها أيضاً الحقد، والأصهار عن ابن الأعرابي المتحرمون بجوار أو نسب أو تزوّج ، وبعض العرب لا يطلقه إلّا على أهل بيت الزوجين ، وعن الخليل أنه لا يطلق إلا على من كان من أهل المرأة ، وهنّ على وزن أخ كلمة كناية عن شيء قبيح وأصله هنو تقول هذا هنك أي شينك ، والحضن الجانب ما بين الإبط والخاصرة ، والنفج قريب من النفخ . والنثيل الروث ، والمعتلف

من بعض ، فهذا ما عندي في هذا الباب بعد التحري والإجتهاد ، وعلى هذا التقرير لا يبقى لإنكار كون هذه الخطبة صادرة عنـه ﷺ ونسبتها إلى الـرضيّ معنى فـإنَّ مستند هـذا الإنكار هـو مـا يشتمـل عليـه من التصـريـح بـالتـظلم والشكاية ، ومستند إنكار ذلك منه ﷺ هو اعتقاد أنه لم تكن له منافسة في هذا الأمر، وأنت تعلمأنُّ ذلك اعتقاد فاسد على أن هـذه الخطبة خاصـة قد اشتهـرت بين العلماء قبـل وجود الـرضى روى عن مصدق بن شبيب النحـوي قـال : لما قـرأت هذه الخـطبة على شيخي أبي محمـد بن الخشّاب ووصلت إلى قول ابن عباس ما أسفت على شيء قط كأسفى على هذا الكلام قال : لو كنت حاضراً لقلت لابن عباس ، وهل تبرك ابن عمك في نفسه شيئاً لم يقله في هذه الخطبة فإنَّه ما ترك لا الأولين ولا الآخرين . قال مصدق : وكانت فيه دعابة ، فقلت له يا سيدي فلعلها منحولة إليه فقال : لا والله إنَّى أعرف أنها من كـــلامه كمــا أعرف أنــك مصدق قــال : فقلت : إنَّ النــاس ينسبــونهــا إلى الشريف الرضى فقال : لا والله ومن أين للرضى هذا الكلام ، وهذا الأسلوب فقد رأينا كلامه في نظمه ونشره لا يقرب من هـذاالكلام ولا ينتظم في سلكه على أني قد رأيت هذه الخطبة بخطوط العلماء الموثوق بنقلهم من قبل أن يخلق أبو الرضى فضلًا عنه ، وأقول : وقد وجدتها في موضعين تاريخها قبل مولد الرضي بمدة :

أحدهما : أنها مضمّنة كتاب الإنصاف لأبي جعفر بن قبة تلميـذ أبي القاسم الكعبي أحد شيوخ المعتزلة، وكانت وفاته قبل مولد الرضي .

الشاني : أنّي وجدتها بنسخة عليها خط الوزير أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات، وكمان وزير المقتدر بالله وذلك قبل مولد الرضي بنيّف وستين سنة ، والذي يغلب على ظني أن تلك النسخة كانت كُتبت قبل وجود ابن الفرات بمدَّة . إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى المتن فنقول :

قوله تقمصّها . أي لبسها كالقميص ، وقطب الرحا مسمارها الذي عليه تـدور ، وسدلت الثوب أرخيته ، والكشح بفتح الكـاف الخـاصـرة، وطفقت

411

وثالثها: تشبيه الخلافة بالرحى وهو تشبيه المعقول بالمحسوس ، ولما كانت حاجة الرحى إلى القطب ضرورية ولا يظهر نفعها إلا به فهم من تشبيه محله بمحله أنه قصد أن غيره لا يقوم مقامه في أمر الإمامة ، ولا يتأهل لها مع وجوده كا لا يقوم غير القطب مقامه في موضعه ثم أكد ذلك بقوله ينحدر عتى السيل ولا يرقى إلى الطير فاستعار لنفسه وصفين :

أحدهما: كونه ينحدر عنه السيل وهو من أوصاف الجبل والأماكن المرتفعة، وكنّى به عن علوه وشرفه مع فيضان العلوم والتدبيرات السياسية عنه، واستعار لتلك الكمالات لفظ السيل.

والثاني: أنه لا يرقى إليه الطير وهو كناية عن غاية أخرى من العلو إذ ليس كل مكان علا بحيث ينحدر عنه السيل وجب أن لا يرقى إليه الطير فكان ذلك علواً أزيد كما قال أبو تمام:

مكارم لجت في علوكأنما تحاول ثاراً عند بعض الكواكب

قوله: فسدلت دونها ثوباً. كناية عن احتجابه عن طلبها، والمبالغة فيها بحجاب الإعراض عنها، واستعار لذلك الحجاب لفظ الثوب استعارة لفظ المحسوس للمعقول، وكذلك قوله وطويت عنها كشحاً تنزيل لها منزلة المأكول الذي منع نفسه من أكله فلم يشتمل عليه كشحه، وقيل: أراد بطيّ الكشح إلتفاته عنها كما يفعل المعرض عمّن إلى جانبه قال: طوى كشحه عنى وأعرض جانباً.

قوله وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يريد أنّي جعلت أجيل الفكر في تدبير أمر الخلافة وأردّه بين طرفي نقيض إمّا أن أصول على من حازها دوني أو أن أترك ، وفي كل واحد من هذين القسمين خطر أما القيام فبيد جذاء ، وهو غير جائز لما فيه من التغرير بالنفس وتشويش نظام المسلمين من غير فائدة ، واستعار وصف الجذّاء لعدم الناصر ، ووجه المشابهة أن قطع اليد لما كان مستلزماً لعدم القدرة على

موضع الإعتلاف، والخضم الأكل بجميع الفم، وقيل: المضغ بـأقصى الأضراس يقول خضم بكسر الضاد يخضم ، والنبتة بكسر النون النبات ، وأنتكث انتقض ، وأجهـز على الجـريـح قتله وأســرع ، وكبــا الفـــرس سقط لوجهه ، والبطنة شـدّة الإمتلاء من الـطعام ، والـروع الخلد والذهن وراعني أفـزعني ، وانثال الشيء إذا وقـع يتلو بعضه بعضـاً ، والعـطاف الـرداء وروي عطفاي وعطفا الرجل جانباه من لـدن رأسه إلى ركبته ، والربيض والـربيضة الغنم برعاتها المجتمعة ومرابضها ، ومروق السهم خروجه من الرمية وراقه الأمر أعجبه ، والـزبرج بكسـر الزاء والـراء الزينـة ، والنسمة الإنســان ، وقد يستعمل فيما عداه من الحيوان ، والمقارّة إقرار كيل واحد صاحبه على الأمر وتـراضيهما بـه ، والكظُّه البـطنة ، والغـارب أعلى كتف الناقـة ، والعفطة من الشاة كالعطاس من الإنسان ، وقيـل : هي الجيفة ، والشقشقـة لها البعيـر ، ويقـال للخطيب شقشقة إذا كان صاحب وربة وبضـاعة من الكـلام ، واعلم أن المشار إليه بقوله فلان هو أبـو بكر كمـا هو مصـرح به في بعض النسـخ ، ولما بلغ ﷺ في تلبّس أبي بكر بالخلافة استعار لها وصف القميص وكني عن تلبسه بهما بالتقمص ، والضمير المنصوب راجع الى الخلافة. ولم بذكرها لظهورها كقوله تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب، ويحتمل أن يكون ذكرها فيم قبل ذلك، والواو في قوله وإنه ليعلم أن محليّ منها واو الحال، ولما كان قطب الرحى هو الذي به نظام حركاتها وبه بحصل الغرض منها وكمان هو سلط النباظم لأمور المسلمين على وفق الحكمة الإلهية، والعالم بكيفية السياسة الشرعية لا جرم شبَّه محلَّه من الخلافة بمحلَّ القطب من الرحى ، وقد جمع هذا التشبيه أنـواع التشبيه المـوجودة في كـلام العرب وهي ثلاثة :

أحدها: تشبيه محله بمحل القطب من الرحى وهمو تشبيه للمعقول بالمعقول فإنّ محل القطب هو كونه نظام أحوال الرحى وذلك أمر معقول .

وثانيها : تشبيه نفسه بالقطب وهو تشبيه للمحسوس بالمحسوس .

ضد ما هو مقصود له بحركته ومحاربته .

وأما الصبر وترك المقاومة وإن كان فيه بحسب رأيه مـا ذكره من اختــلال الدين وأنه لو كان هو القائم لهذا الأمر لكان انتظامه به أتمّ وقوامه أكمل إلاّ أنه أقلي بالنسبة إلى الإختلال الذي كان يحصل لــو نازع في هــذا الأمر وقــام في طلبه وبعض الشر أهون من بعض .

قــولـه فصبــرت وفي العين قـذى وفي الحلق شجى . الــواو للحــال والجملتان كنايتان عن شدّة مـا أضمره من التــأذّي والغبن بسبب سلبه مـا يرى أنه أولى به من غيره وما يعتقده من الخبط في الدين بيد غيره .

قوله أرى تراثي نهباً قيل أراد بتراثه ما خلّفه رسول الله يتلك لابنته كفدك فإنه يصدق عليها أنه ميراثه لأن مال الزوجة في حكم مال الزوج، والنهب إشارة إلى منع الخلفاء الثلاثة لها بالخبر الذي رواه أبو بكر نحن معاشر الأنياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة، وقيل: أراد منصب الخلافة ويصدق عليه لفظ الإرث. كما صدق في قوله تعالى حكاية عن زكريا الشهر في يرثني من آل يعقوب ﴾ فإنه أراد يرث علمي ومنصبي في نبوته فكان اسم الميراث صادقاً على ذلك.

قوله حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده . أراد بالأول أبا بكر وبفلان عمر ، وأشار بالإدلاء إلى نص أبي بكر على أن يكون عمر هو الخليفة بعده ومضيّه لسبيله انتقاله إلى دار الآخرة وسلوكه السبيل الـذي لا بد منه لكل إنسان ، وأما البيت فهو لأعشى قيس ، واسمه ميمون بن جندل من بنى قيس من قصيدة أولها :

علقم ما أنت إلى عامر الناقص الأوتار والواتر

وحيًان وجابر ابنا السمين بن عمرو من بني حنيفة ، وكان حيان صاحب الحصن باليمامة . وكان سيداً مطاعاً يصله كسرى في كل سنة وكمان في نعمه ورفاهيته مصوناً من وعثاء السفر لأنه ما كان يسافر أبداً ، وكان الأعشي ينادمه وأراد ما أبعد ما بين يومي يومى على كور المطيّة أداب وأنصب في الهواجر ،

(1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1) - 12 (1)

التصوف بها والصولة وكـان عدم النـاصر بهـا والمؤيد مستلزمـاً لذلـك لا جرم حسنت الإستعارة .

وأما الترك ففيه الصبر على مشاهد إلتباس الأمور واختلاطها وعدم تمييز الحق وتجريده عن الباطل وذلك في غاية الشدة والبلاء أيضاً ، واستعار لذلك الإلتباس لفظ الطخية ، وهو استعارة لفظ المحسوس للمعقول ، ووجه المشابهة أن الظلمة كما لا يهتدي فيها للمطلوب كذلك اختلاط الأمور هيهنا لا يهتدي معها لتمييز الحق وكيفية السلوك إلى الله ، ووصف الطخية بالعمى أيضاً على وجه الإستعارة فإن الأعمى لما لم يكن ليهتدي لمطالبه كذلك هذه الظلمة لا يهتدى فيها للحق ولنومه ، ثم كنى عن شئة ذلك الإختلاط ومقاساة الخلق بسبب عدم انتظام الأحوال وطول مدة ذلك بأوصاف ، أحدها أنه يهرم فيها الكبير .

والثاني : أنَّه يشيب فيها الصغير .

والشالث: أن المؤمن المجتهد في لزوم الحق والذب عنه يقاسي من ذلك الإختلاط شدائد ويكدح فيها حتى يلقى ربه ، وقيل : يدأب ويجتهد في الوصول إلى حقه فلا يصل حتى يموت ، ثم أشار بعد ذلك إلى ترجح رأيه في إختيار القسم الثاني، وهو الصبر وترك القيام في هذا الأمر بقوله : فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى وأليق بنظام الإسلام ، ووجه الترجيح ظاهر فإنه لما كان مقصود على عليه من هذا المنافسة إنما هو إقامة الدين وإجراء قواعده على القانون المستقيم ونظام أمور الخلق كما هو المقصود من مقالات الشارعين صلوات الله عليهم أجمعين.

وكانت صولته ومحاربته لمنافسيه في الإمامة بغير ناصر لا تثمر القيام به ومع ذلك ففيه انشعاب أُمور المسلمين وتفرَّق كلمتهم ، وشوران الفتن بينهم خصوصاً ، والإسلام غضُ لم ترسخ محبته في قلوب كثير الخلق ولم يطعموا حلاوته وفيهم المنافقون والأعداء المشركون في غاينة القوة من كل الأقطار لا جرم لم يمكنه مع ملاحظة هذه الأحوال إثارة الحرب والمنازعة لأداء ذلك إلى

يعقده لآخر بعده فيتحمل مضار هذا الأمر في حال الحياة وبعد الوفاة فلا بد وأن يغلب على الظن أن طلبه للإقالة. لم يكن عن قصد صحيح فيصير ذلك الظن مقابلًا لها اشتهر عنه من العدالة وذلك محل التعجب، وهذا بخلاف ما اشتهر بالفسق والنفاق فإنّه لا يتعجب من فعله لو خالف قوله:

قوله لشد ما تشطرا ضرعيها . اللام للتأكيد وما مع الفعل بعدها في تقدير المصدر وهو فاعل شد والجملة من تمام التعجب ، وقد إستعار الشخا لفظ الضرع هيهنا للخلافة ، وهي إستعارة مستلزمة لتشبيهها بالناقة . ووجه المشاركة المشابهة في الإنتفاع الحاصل منها ، والمقصود وصف إقتسامهما لهذا الأمر المشبه لإقتسام الحالبين أخلاف الناقة بالشدة على من يعتقد أنه أحق بها منهما أو على المسلمين الذين يشبهون الأولاد لها ، وقوله : فصيرها في حوزة خشناء كئى بالحوزة عن طباع عمر . فإنها كانت توصف بالجفاوة والغلظ في الكلام والنسرع إلى الغضب وذلك معنى خشونتها .

قوله : يغلظ كلامها ويخشن مسّها . استعار لتلك الطبيعة وصفين:

أحدهما : غلظ الكلم وهـو كنايـة عن غلظ المواجهـة بالكــلام والجرح به . فإنَّ الضرب باللسان أعظم من وخز السنان.

والثاني : جفاوة المس وهي كناية عن خشونة طباعه المانعة من مبل الطباع إليه المستلزمة للأذى كما يستلزم مس الأجسام الخشنة .

قوله: ويكثر العثار والإعتذار منها. إشارة إلى ما كان يتسرع إليه عمر من الأحكام ثم يعاود النظر فيها فيجدها غير صائبة فيحتاج إلى الإعتذار، والضمير في منها يعود إلى الطبيعة المعبر عنها بالحوزة فمن ذلك ما روى أنّه أمر برجم امرأة زنت وهي حامل فعلم على علينك بذلك فجاء إليه وقال له:

إن كان لك سلطان عليها فما سلطانك على ما في بطنها ، دعهـا حتى تضع ما في بطنها ثم ترضع ولـدها فعنـدها قـال عمر : لـولا علي لهلك عمر وتركها ، وكذلك مـا روى أنه أمـر أن يؤتى بامـرأة لـحال اقتضت ذلـك وكانت وبين يومي منادماً حيّان أخي جابر ، وادعـاً فأراني نعمـة وخفض ، ويروى أن حيّان عاتب الأعشى في تعريفه بنسبته إلى أخيه فاعتذر إليه الأعشى بأنَّ القافية قادته إلى ذلك فلم يقبل عذره ، واليوم الأول في موضع رفع باسم الفعل .

والشاني: بالعطف عليه ، وأما غرض التمثيل بالبيت فأفاد السيد المرتضى أراد بذلك أن القوم لما فازوا بمقاصدهم ، ورجعوا بمطالبهم فظفروا بها وهو في أثناء ذلك كله محقق في حقه مكذب في نصيبه كما أشار إليه بقوله : وفي العين قذى وفي الحلق شجى كان بين حالهم وحاله بعد بعيد وافتراق شديد فاستشهد ماسم بهذا البيت واستعار لفظ اليومين ، وكني بهما عن حاله وحالهم . ووجه المشابهة في هذا المثل أنَّ حالهم استلزم حصول المطالب والرفاهية كيوم حيّان وحاله مسم المنازم المتاعب كيومه على كور الناقة مسافراً قلت : ويحتمل أن يكون قد استعار يوم حيّان لعهده مع رسول الله منظرة من العلوم والأخلاق ، ويوم كونه على كور الناقة لزمانه بعد والكمالات من العلوم والأخلاق ، ويوم كونه على كور الناقة لزمانه بعد الرسول من المسار وما يشترك ووجه المشابهة ما يشتمل عليه يوم حيّان وعهد الرسول من المسار وما يشترك فيه يوم كونه على كور الناقة وأوقاته بعد الرسول من المسار وما يشترك فيه يوم كونه على كور الناقة وأوقاته بعد الرسول من المسار وما بشترك

قوله فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته . إشارة إلى أبي بكر ، وطلبه الإقالة هو قوله : أقيلوني فلست بخيركم ، ووجه التعجب هيهنا أن طلب أبي بكر لـلإقالة من هذا الأمر إنما هو لئقله وكثرة شرائطه وشدة مراعاة إجراء أحوال الخلق مع اختلاف طباعهم ، وأهوائهم على قانون واحد وخوف أن تعثر به مطايا الهوى فترديه في موارد الهلاك ، وعلى هذا التقدير فكلما كانت مدة ولاية الإنسان لهذا الأمر أقصر كان خوفه أقل وكانت متاعبه أيسر وأسهل ، وسبيل طالب الإقالة من هذا الأمر ، وأمشاله ومقتضى طلبه لذلك أن يتحرّى قلة متاعب هذا الأمر، ويجهند في الخلاص منه مهما أمكنه ذلك . فإذا رأيناه متمسكاً بهذا الأمر ، ويجهند في الخلاص

ذلك تضجّرهم منه ونفار طباعم وتفرقهم عنه وفساد الأمر عليه لميل أكثرهم إلى حب الباطل وغفلتهم عن فضيلة الحق ، وإن صعب فيكون في ذلك كمن أشنق الصعبة التي هو راكبها حتى خرم أنفها ، وهو من التشبيهات اللطيفة ، وقيل : أراد بصاحبها نفسه وتشبّه براكب الصعبة لأنه أيضاً بين خطرين . إما أن يبقى ساكتاً عن طلب هذا الأمر والقيام فيتقحّم بذلك في موارد الذل والصغار . كما يتقحّم راكب الصعبة المسلس لها قيادها .

وإما أن يقوم فيه ويتشدد في طلبه فينشعب أمر المسلمين بـذلك وينشق عصـاهم فيكون في ذلـك كمن أشنق لهـا فخـرم أنفهـا ، والأول أليق بسيــاق الكلام ونظامه. والثاني: أظهر . والثالث محتمل .

قوله فمنى الناس لعمر الله بخبط وشماس وتلوّن واعتراض إشارة إلى ما ابتلوا به من اضطراب الرجل وحركاته التي كان ينقمها عليه فكنى بالخبط عنها ، وبالشماس عن جفاوة طباعه وخشونتها وبالتلوّن والإعتراض عن انتقاله من حالة إلى أخرى في أخلاقه ، وهي إسنعارات ، ووجه المشابهة فيها أن خبط البعير وشماس الفرس واعتراضها في الطريق حركات غير منظومة فأشبهها ما لم يكن منظوماً من حركات الرجل التي ابتلى الناس بها ، ولا شك أنه كان صعباً عظيم السطوة والهيبة وكان أكابر الصحابة يتحامونه ، وقيل لابن عباس لما أظهر قوله في مسألة العول بعد موت عمر : هلا قلت ذلك وعمر عبال سب عي قال هبته ، وكان رجلاً مهيباً ، وقيل : إنّ ذلك إشارة إلى ما ابتلى به الناس من اضطراب الأمر وتفرق الكلمة وجرى أمورهم على غير نظام بسبب تفرق كلمتهم ، ثم أردف ذلك بتكرير ذكر صبره على ما صبر عليه مع الشاني كما صبر مع الأول ، وذكر أمرين : أحدهما طول ملّة تخلّف الأمر عنه .

والثاني: شدة المحنة بسبب فوات حقه وما يعتقد من لوازم ذلك الفوت وهو عدم انتظام أحوال الدين وإجرائه على قوانينه الصحيحة ، ولكل واحد من هذين الأمرين حصة في استلزام الأذى الذي يحسن في مقابلته الصبر.

حاملًا فانزعجت من هيبته فأجهزت جنيناً فجمع جمعاً من الصحابة وسألهم ماذا يجب عليهم فقالوا : أنت مجتهد ولا ترى أنه يجب عليك شيء فراجع علياً علياً عليث في ذلك وأعلمه بما قال بعض الصحابة فأنكر ذلك وقال : إن كان ذلك عن اجتهاد مفهم فقد أخطأوا وإن لم يكن عن اجتهاد فقد غشوك . أرى عليك الغرة فعندها قال لا عشت لمعضلة لا تكون لها يا أبا الحسن ، ومنشأ ذلك وأمثاله غلبة القوة الغضبية وغلظ الطبيعة .

قوله فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لهَـا خرم وإن أسلس لهـا تقحم قيل الضمير في صاحبها يعود إلى الحوزة المكنّي بها عن طبيعة عمر وأخلاقه ، والمراد على هذا الوجه أنَّ للصاحب تلك الأخلاق في حاجة إلى المداراة في صعوبة حاله كراكب الصعبة، ووجه المشابهة أنَّ راكب الصعبة كما يحتاج إلى الكلفة الشاقّة في مداراة أحوالها فهو معها بين خطرين إن والي المهالك كذلك مصاحب أخلاق الرجل والمبتلى بها إن أكثر عليه إنكار ما يتسرع إليه أدى ذلك إلى مشاقته، وفساد الحال بينهما ، وإن سكت عنه وتركه وما يصنع أدّى ذلك إلى الإخلال بـالواجب، وذلـك من موارد الهلكـة ، وقيل الضمير في صاحبها للخلافة وصاحبها هو كلِّ من تولي أمرها إذا كان عادلًا إلى الكلفة الشاقة في مداراة أحوال الخلق، ونظام أمورهم على القانون الحق وأن يسلك بهم طريق العدل المحفوشة (المحسوسة) بطرف التفريط والتقصير المشبه لإسلاس قياد الصعبة ، ويطرف الإفراط في طلب الحق واستقصاء فيه الـذي يشبه شنقهـا. فإن المتـولى لأمـر الخـلافـة إن فـرّط في المحافظة على شرائطها وأهمل أمرها ألقاه التفريط في موارد الهلكة كما نسبه الصحابة إلى عثمان حتى فعل به ما فعل .

فكمان في ذلك كراكب صعبة أسلس قيادهما ، وإن أفرط في حمل الخلق على أشد مراتب الحق ، وبالغ في الإستقصاء عليهم في طلبه أوجب ثالث ، وإن أردت أن تولي عثمان فعلي أحب إلي ، فلما آيس من مطاوعه سعد كف عنهم وجاءهم أبو طلحة في خمسين رجلًا من الأنصار . يحثهم على التعيين فأقبل عبد الرحمٰن إلى علي الشد وأخذ بيده ، وقال : أبايعك على أن تعمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين أبي بكر وعمر .

فقال على بيست : تبايعني على أن أعمل بكتاب الله وسنة رسوك وأجتهد رأيي فترك يده ، ثم أقبل على عثمان فأخذ بيده وقال له مثل مقاله لعلى بيت فقال : نعم فكرر القول على كل منهما ثلاثاً فأجاب كل بما أجاب به أولاً فبعدها قال عبد الرحمن : هي لك يا عثمان وبايعه ثمَّ بايعه الناس ، وفي النسخ زعم أنّي سادسهم ، ثمَّ أردف حكاية الحال بالإستغانة بالله للشورى ، والواو إمّا زائدة أو للعطف على محذوف مستغاث له أيضاً كأنه قال : فيالله لعمر وللشورى أولى ، وللشورى ونحوه ، والإستفهام عن وقت عروض الشك لأذهان الخلق في أنَّ الأول هل يساويه في الفضل أو لا يساويه استفهاماً على سبيل الإنكار والتعجب من عروضه لأذهانهم إلى غاية أن قاسوه بالخمسة المذكورين وجعلوهم نظراء وأمثالاً له في المنزلة واستحقاق هذا الأمر .

قوله لكني أسففت إذ أسفّوا وطرت إذ طاروا ، إستعارة لأحوال الطائر من الإسفاف والطيران لأحواله من مقارنته لمراده وتصرفه على قـدر اختيارهم أولاً وآخراً .

قوله فصغى رجل منهم لضغنه. إشارة إلى سعد بن أبي وقاص فإنه كان منحرفاً عنه سنة وهو أحد المتخلّفين عن بيعته بعد قتل عثمان ، وقوله ومال الآخرة لصهره . إشارة إلى عبد الرحمن بن عوف فإنه مال إلى عثمان لمصاهرة كانت بينهما وهي أن عبد الرحمن كان زوجاً لأم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط وهي أخت عثمان لأمه أروى بنت كريز. قوله مع هن وهن يريد أن ميله إليه لم يكن لمجرد المصاهرة. بل لأشياء أخرى يحتمل أن يكون نفاسة عليه وغبطة له بوصول هذا الأمر إليه أو غير ذلك ، وقوله إلى أن قام ثالث

قوله حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم أني أحدهم .

أقول: حتى هنا لإنتهاء الغاية، والغاية لزوم تالي الشرطية لمقدمها أعني جعله لها في جماعة لمضيّه لسبيله، وأشار بالجماعة إلى أهل الشورى؛ وخلاصة حديث الشورى أن عمر لما طعن دخل عليه وجوه الصحابة، وقالوا له: ينبغى لك أن تعهد عهدك أيها الرجل وتستخلف رجلاً ترضاه، فقال : لا أحب أن أتحمّلها حياً وميتاً، فقالوا: أفلا تشير علينا فقال : أما أن أشير فإن أحببتم قلت فقالوا: نعم فقال : الصالحون لهذا الأمر سبعة نفر سمعت رسول الله بشيش يقول: إنهم من أهل الجنة أحدهم سعيد بن زيد، وأنا مخرجه منهم لأنه من أهل بيتي، وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وزبير وعثمان وعلي.

فأما سعد فلا يمنعني منه إلاّ عنفه وفظاظته ، وأما من عبد الرحمٰن بن عوف فلأنه قارون هذه الأمّة ، وأما من طلحة فتكبّره ونخونه . وأما من الزبير فشحه ولقد رأيته بالبقيع يقاتل على صاع من شعبر ولا يصلح لهذا الأمر إلا رجل واسع الصدر ، وأما عن عثمان فحبه لقومه وعصبيته لهم ، وأما من علي فحرصه على هذا الأمر ودعابة فيه ، ثم قال : يصلّي صهيب بالناس ثلاثة أيام وتخلوا الستة نفر في البيت ثلاثة أيام ليتفقوا على رجل منهم فإن استقام أمر خمسة وأبى رجل فقتلوه ، وإن استقر أمر ثلاثة وأبى ثلاثة فكونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، ويروى فاقتلوا الثلاثة الذين ليس فيهم عبد الرحمن بن عوف ، ويروى فتحاكموا إلى عبدالله بن عمر فأي الفيقين قضى له فاقتلوا الفريق الآخر .

فلما خرجوا عنه واجتمعوا لهذا الأمر قال عبد الرحمٰن : إن لي ولابن عمي من هـذا الأمر الثلث فنحن نخرج أنفسنا منه على أن نختار رجـالاً هـو خيركم للأهـة فقال القـوم : رضينا ، غير عليّ فإنه أتهمه في ذلك، وقال : أرى وأنظر ، فلما أيس من رضى علي رجع إلى سعد فقال : هلّم نعيّن رجلاً ونبايعه ، فالناس يبايعون من بايعته فقال سعد : إن بـايعك عثمـان فأنـا لكم

وخامسها: روى أبو مخنف أن عبدالله بن خالد بن أسيد قدم على عثمان من مكة ومعه ناس فأمر لعبدالله بثلاث مائة ألف ولكل واحد منهم بمائة ألف. وصك بذلك على عبدالله بن الأرقم وكان حينئذ خازن بيت المال فاستكثر ذلك ورد الصك فقال له عثمان : ما حملك على ردّه ؟ وإنما أنت خازن قال: كنت أرابي بيت مال المسلمين، وإنما خازنك غلامك وأنّه لا أبي لك بيت المال أبداً ، وجاء بالمفاتيح فعلقها على المنبر فدفعها عثمان إلى مولاه نائل ، وروى الواقدي أن عثمان أمر زيد بن ثابت أن يحمل من بيت المال إلى عبدالله بن أرقم عقيب ما فعل ثلاث مائة ألف درهم .

فلما دخل عليه بها قال له: يا أبا محمد إنَّ أمير المؤمنين أرسل إليك يقول إنَّا شغلناك عن التجارة ولك ذوو رحم أهل حاجة ففرق هذا المال فيهم واستغن به على عبالك، فقال عبدالله: ما لي إليك حاجة ، وما عملت لأن يثيبني عثمان فإن كان هذا من بيت المال لما بلغ قدر عملي أن أعطى ثلاث مائة ألف درهم ، وإن كان من ماله فلا حاجة لي به ، وبالجملة فمواهبه لأهله وذويه مشهورة ، وقد شبّه علي خصمهم لمال الله بخضم الإبل نبت الربيع . ووجه التشبيه أنَّ الإبل لما كانت تستلذ نبت الربيع بشهوة صادقة وتملاء منه أحناكها ، وذلك لمجيئه عقيب يبس الأرض وطول مدّة الشتاء ، ومع ذلك طيه ونضارته ، كان ما أكله أقارب عثمان من بيت المال مشبهاً لذلك من جهة كثرته وطيه لهم عقيب ضرّهم وفقرهم ؛ وكل ذلك في معرض الذم والتوبيخ المستلزم لإرتكاب مناهي الله المستلزم لعدم التأهل لأمر الخلافة .

وقوله إلى أن انتكث فتله وأجهز عليه عمله وكبت به بطنته. إشارة إلى غايات من قيامه في الحال المذكورة وإستعار لفظ الفتل وهو يسرم الحبل. لما كان يبرمه من الرأي والتدبير ويستبد به دون الصحابة، وكنّي به عنه، وكذلك لفظ الإنتكاث لإنتقاض تلك التدابير ورجوعها عليه بالفساد والهلاك ؟ وقوله وأجهز عليه عمله يشتمل على مجاز في الإفراد والتركيب أما في الإفراد فلأن استعمال الإجهاز. إنما يكون حقيقة في قتل تقدّمه جرح المقتول

القوم نافجا حضنيه بين نئيله ومعتلفه . أواد به عثمان وكنّى بقيامه عن حركته في ولايته أمر الخلافة وأثبت له حالاً يستلزم تشبيهه بالبعير ، وإستعارة وصفه وهو نفج الحضين ، وكنى بذلك عن إستعداده للتوسع ببيت مال المسلمين وحركته في ذلك كما نسب إليه تشبيهاً له بالبعير ينتفج جنباه بكثرة الأكل ، كذلك المتوسّع في الأكل والشرب ، وربما قيل ذلك لمتكبّر المنتفج كبراً ، وكذلك قوله بين نئيله ومعتلفه ، وهو متعلق بقام أي قام بين معتلفه ، وروثه وهو من أوصاف البهائم ، ووجه الإستعارة أن البعير والفرس كما لا إهتمام له أكثر من أن يكون بين أكل وروث ، كذلك نسبه إلى أنّه لم يكن أكبر همّه إلا الترفة والتوفر في المطعم والمشرب وسائر مصالح نفسه ، وأقاربه دون الترفة أمور المسلمين ومراعاة مصالحهم كما نقم عليه .

قوله وقيام بنو أميية يخضمون مال الله تعالى خضم الإبيل نبتة المربيع يخضمون في موضع الحال ، وعنى بمال الله بيت المال ، وأراد ببني أبيه بني أُمية بن عبد شمس ، ويحتمل أن يريد أقرباءه مطلقاً وخصّ بني أبيه تغلبياً للذكورة ، وكنّي بالخضم عن كثرة توسعهم بمال المسلمين من يد عثمان ، وقد نقلت عنه من ذلك صور :

أحدها : أنه رفع إلى أربعة نفر من قـريش رُوّجهم ببناتـه أربعـائة ألف دينار.

وثانيها : أنه لما فتح إفريقية أعطى مـروان بن الحكم مائـة ألف دينار ويروى خمس إفريقية .

وثالثها : روي من عدّة طرق أن أبا موسى الأشعري بعث إليه بمال عظيم من البصرة فجعل يفرّقه في ولده وأهله وكان ذلك بحضرة زياد بن عبيد مولى حرث بن كلاة الثقفي فبكى زياد لما رأى فقال له : لا تبكِ فبإنَّ عمر كان يمنع قرابته ابتغاء وجه الله ، وأنا أعطي أهلي وقرابتي ابتغاء وجه الله .

ورابعها : روي أنه ولى الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة فبلغت ثلاثمائة ألف فوهبها له حين أتاه بها . خطابه والجلوس على جانبيه. وأما على الرواية الأخرى فالمراد بالشق إمّا الأذى الحاصل للصدر والمنكبين ، أو شق قميصه بالجلوس على جانبيه ، وإطلاق لفظ العطفين على جانبي القميص مجاز إطلاقاً لاسم المجاور على مجاوره أو المتعلق على متعلّقه ، ومن عادة العرب أن يكون أمراؤهم كسائرهم في قلة التوقير والتعظيم في المخاطبات ، وفعلهم ذلك إما فرح به الشيء ، أو لجلافة طباع رعاعهم. وحكى السيد المرتضى (رضوان الله عليه) أنَّ أبا عمر محمد بن عبد الواحد غلام ثعلب روى في قوله الشيء وطيء الحسنان إنهما الإبهامان ، وأنشد المشنفري ، مهضومة الكشحين خرماء

وروى أن أمير المؤمنين علنه إنما كان يومئذ جالساً محتبياً وهي جلسة رسول الله ملك المسماة بالقرفصاء وهي جمع الركبتين وجمع الذيل فلما اجتمعوا ليبايعوه زاحموه حتى وطئوا إبهاميه وشقوا ذيله بالوطىء، ولم يعن الحسن والحسين عليه ، وهما رجلان كسائر الحاضرين ، وهذا القول يؤيد الراوية الأولى ، واعلم أن إرادته للحسن والحسين أظهر .

الحسن .

قوله مجتمعين حولي كربيضة الغنم. مجتمعين منصوب على الحال كالذي قبله والعامل واحد أو بقوله وطيء وشق ، وقد شبه إجتماعهم حوله بربيضة الغنم ووجه التشبيه ظاهر ، ويحتمل أن يلاحظ في وجه التشبيه مع الهيئة زيادة وهي أنه شبهم بالغنم لغفلتهم عن وضع الأشياء في مواضعها ، وقلة فطانتهم وعدم استعمالهم للأدب معه أو مطلقاً والعرب تصف الغنم بالغناوة وقلة الفطانة .

قوله فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وفسق آخرون . أراد بالناكثين طلحة والزبير لأنهما بايعاه ونقضا بيعته بخروجهما عليه وكذلك من تبعها بمن بايعه ، وبالمارقين الخوارج ، وبالقاسطين أو الفاسقين أصحاب معاوية ، وهذه الأسماء سبقت من الرسول بينت إذ حكى في موضع آخر أنه أخبره بأنّه سيقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين بعده ، وإنما خصّ الخوارج

وإشخان بضرب ونحوه ، ولما كان قتل عثمان مسبوقاً بطعن أسنة الألسنة والجرح بحد أو سيوفها لا جرم أشبه قتله الإجهاز فأطلق عليه لفظه ، وأما في التركيب فلأنَّ إسناد الإجهاز إلى العمل ليس حقيقة لصدور القتل عن القاتلين. لكن لما كان عمله هو السبب الحاصل لهم على قتله صحّ إسناد الإجهاز إليه إسناد الفعل إلى السبب الفاعلي أي إلى السبب الحامل ، وهو من وجوه المجاز ، وكذلك قوله وكبت به بطته مجاز أيضاً في الإسناد والتركيب ، وذلك لأنَّ الكبو إنما هو حقيقة في الإسناد إلى الحيوان، ولما كان إرتكابه للأمور التي نقمت عليه وتوسعه ببيت المال المكتى عن ذلك بالبطنة واستمراره على ذلك مدة خلافته سليماً يشبه ركوب الفرس واستمرار مشيه سليماً من العثار والكبو كانت البطنة مشبهة للمركوب من هذه الجهة فلذلك صحّ إسناد الكبو إليها مجازاً.

قوله فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلى يتشالون على من كل جانب إلى متعلق بمحذوف تقديره مقبلون إلي وفاعل راعني إما الجملة الإسمية وهو مقتضى قول الكوفيين إذ جوزوا كون الجملة فاعلا أو ما دلت عليه هذه الجملة، وكانت مفسرة له من المصدر أي فما راعني إلا إقبال الناس إلي وهو فرع مذهب البصريين إذ منعوا كون الجملة فاعلا، ونظيره قسوله تعالى : ﴿ ثم بدا لهم من بعد ما رأووا الآيات ليسجننه حتى حين ﴾(١). وينثالون إما خبر ثان للمبتدأ أو حال عن راعني أو العامل في إلي والإشارة إلى وصف ازدحام الناس عليه للبيعة بعد قتل عثمان، وقد شبههم في إقبالهم إليه وازدحامهم عليه بعرف الضبع ، ووجه ذلك أن الضبع ذات في حرف كثير قائم الشعر والعرب يسمي الضبع عرفاً لعظم عرفها فكان حال الناس في إقبالهم عليه مقله متابعين يتلو بعضهم بعضاً قياماً يشبه عرف الضبع ، وقائم الشعر والعرب يسمي الضبع عرفاً لعظم عرفها فكان حال

قوله حتى لقد وطىء الحسنان وشق عطفاى. إشارة إلى غايـة ازدحامهم عليـه، وهى وطي ولديـه الحسن والحسين اللهشاء وشق رداءه بالجـذب عنـد

<sup>(1) 11 - 07.</sup> 

قوله أما والذي فلق الحبة وبرء النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة مع الناه من الخذ الله علم العلماء الى آخره.

بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء إلى آخره. أقول: لما ذكر من حال القوم وحاله معهم ما ذكر من الشكاية والتظلم

أقول: لما ذكر من حال القوم وحاله معهم ما ذكر من الشكاية والتظلم في أمر الخلافة وذم الشورى ، وما انتهى إليه من الحال التي أوجبت نزوله عن مرتبته إلى أن قرن بالجماعة المذكورين أردف ذلك ببيان الأعذار الحاملة على قبول هذا الأمر والقيام به بعد تخلفه عنه إلى هذه الغاية ، وقدم على ذلك شاهداً هذا القسم العظيم بهاتين الإضافتين وهما فالتي الحبة وبارى النسمة ، واعلم أن الوصف الأول قد ورد في القرآن الكريم وهو قوله : ﴿ فَالَقِ الحبّ والنوى ﴾ ، وإنما خصّ الحبة والنسمة بالتعظيم بالنسبة إلى الله تعالى لما يشتملان عليه من لطف الخلقة وصغر الحجم من أسرار الحكمة وبدائم الصنع الدائة على وجود الصانع الحكيم .

أما فالق الحبّ ففيه قولان: أحدهما قال ابن عباس والضحاك: فالق الحبّ أي خالقه فعلى هذا يكون معنى قوله عليه فلق الحبّة كقوله فطر الخلائق بقدرته.

الثاني: وهو الذي عليه جمهور المفسرين أنَّ فلق الحبة هو الشق الذي في وسطها؛ وتقرير هذا القول أن الحبة من الحنطة مثلاً لما كانت من غايتها أن تكون شجرة مثمرة ينتفع بها الحيوان جعل الله سبحانه في وسطها ذلك الشق حتى إذا وقعت في الأرض الرطبة ثم مرت بها مدة من الزمان جعل سبحانه الطوف الأعلى من ذلك الشق مبدء لخروج الشجرة الصاعدة إلى الهواء والطرف الأسفل مبدأ للعروق الهابطة إلى الأرض التي منها مادة تلك الشجرة ، وفي ذلك بدائم من الحكمة شاهدة بوجود المدبر الحكيم:

أحدها: أن تكون طبيعة تلك الحبة إن كانت تقتضي الهوى في عمن الأرض فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة في الهواء وعلى العكس ، فلما تولد منها أمران متضادان علمنا أن ذلك ليس لمجرد الطبيعة بل بمقتضى الحكمة الإلهية .

بالمروق لأن المروق وهو مجاوزة السهم للرمية وخروجه منها ، ولما كانت الخوارج أولاً منتظمون في سلك الحق . إلاّ أنهم بالغوا بزعمهم في طلبه إلى أن تعدوه وتجاوزوه لا جرم حسن أن يستعار لهم لفظ المروق لمكان المشابهة وقد أخبر الرسول بسلس عنهم بهذا اللفظ إذ قال : يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأما تخصيص أهل الشام بالفاسقين فلأن مفهوم الفسق أو القسط هو الخروج عن سنن الحق وقد كانوا كذلك بمخالفته بسيم والخروج عن طاعته فكان إطلاق أحد اللفطين عليهم لذلك .

قوله كأنهم لم يسمعوا الله يقـول : ﴿ تلك الدار الأخـرة نجعلها للذين لا يسريدون علواً في الأرض ولا فسساداً والعاقبة للمتقين ﴾(١). تنبيـه لأذهـان الطوائف الثلاث المذكورة ومن عساه بتخيّل أنّ الحق في سلوك مسالكهم على أنَّ ما فعلوه من المخالفة عليه والفتال له إنَّمًا هو طلب للعلو والمفاخرة في الدنيا المستلزم للسعى في الأرض بالفساد وإعراض عن الدار الأخرة وحسم لمادة إعذارهم أن يقولوا يوم القيامة إنّا كنا عن هذا غافلين فيقولـوا عند لقاء ربهم لو سمعنا هذه الآية ووعيناها لما ارتكبنا هذه الأفعال ، ويزعمون أن الحق في هـذه المتصلة هو استثناء نقيض تاليهـا لينتج لهم نقيض مقـدمها ، وتقديره ﷺ لهذا العذر لهم ، على سبيـل التهكم بهم وأنَّه لا عـذر لهم في ـ الحقيقة مما فعلوه ثم أراد سنع تكذيبهم في ذلك العذر على تقدير إعتذارهم به فأشار إلى مكذب النتيجة بوضع نقيضها مؤكداً بالقسم البار، وإلى منع لزوم هذه المتصلة بقوله بلي والله لقد سمعوها ووعوها ولكنه حليت الـدنيا في أعينهم ، ونبُّه على أن وضع المقدم المذكورة في المتصلة لا يستلزم تاليها مطلقاً بل استلزامه لــه موقــوف على زوال مانــع هو حــاصل لهم الآن، وذلـك المانع هو غرور الدنيا لهم بزينتها وإعجابهم بها وعلى تقدير حصول المانع المذكور جاز أن يجتمع هذا المقدم مع نقيض التالي المذكور وهو إرتكاب ما ارتكبوه من الأفعال.

<sup>. 17 - 14 (1)</sup> 

أحدها: حضور الحاضرين لمبايعته.

والناتي : قيام الحجة عليه بوجود الناصر له في طلب الحق لو ترك القام.

الثالث: ما أخذ الله على العلماء من العهد على إنكار المنكرات وقمع الطالمين ودفع الطلامات عند التمكن ، والعذران الأوّلان هما شرطان في الثالث إذ لا ينعقد ولا يجب إنكار المنكر بدونها وكنيّ بكظة الظالم عن قوة ظلمه وبسغب المطلوم عن قوة ظلامته .

قوله لألقيت حبلها على غاربها . إستعارة وصف من أوصاف الناقة للخلافة أو للأمة كنّى بها عن تركه لها وإهماله لأمرها. ثانياً كإهماله أولاً، ولما استعار لها لفظ الغارب جعل لها حبلًا تلقى عليه وهو من ترشيح الإستعارة وأصله أنَّ الناقة يلقى زمامها على غاربها وتترك لترعى .

قوله ولسقيت آخرها بكأس أولها ، استعار لفظ السقي للترك المذكور أيضاً ورشح تلك الإستعارة أنَّ السقي بالكأس لما كان مستلزماً لوجود السكر غالباً . وكان إعراضه أولاً مستلزماً لوقوع الناس فيما ذكر من الطخية العمياء المستلزمة لحيرة كثير من الخلق وضلالهم الذي يشبه السكر وأشد منه لا جرم حسن أن يعبر عن ذلك الترك بالسقى بالكأس .

قوله: ولألفيتم دنياكم هذه أهون عندي من عطفة عنز عطف على ما قبله ويفهم منه أنه ستند طالب للدنيا ولها عنده قيمة إلا أن طلبه لها والحرص على الإمرة فيها ليس لأنها هي ؛ بل لما ذكرنا من نظام الخلق وإجراء أمورهم على القانون العدل المأخوذ على العلماء ، كما أشار إليه ، ونظم هذا الكلام في صورة متصلة هكذا: لو لم يحضر الحاضر، ولم يقم الناصر، وما أخذ الله على العلماء ما أخذ عليهم من إنكار المنكر إذا تمكن لتركت آخراً كما تركت

وثانيها: أنّا نشاهد أطراف تلك العروق في غاية الدقمة واللطافة بحيث لو دلكها الإنسان بأدنى قوة دلكا لصارت كالماء ثم إنها مع غاية تلك اللطافة تقوى على خرق الأرض الصلبة وتنفذ في مسام الأحجار فحصول هذه القوة الشديدة لهذه الأجرام اللطيفة الضعيفة لا بدّ وأن يكون بتقدير العزيز الحكيم.

وثالثها: أنك قد تجد الطبائع الأربع حاصلة في الفاكهة الواحدة كالأترج فإن قشره حارً يابس ، ولحمه بارد رطب ، وحماضه بارد يابس ، وبزره حار يابس . فتولد هذه الطبائع المتضادة من الحبة الواحدة لا بد وأن يكون بتقدير الفاعل الحكيم.

ورابعها: أنك إذا نظرت إلى ورقة من أوراق الشجرة المبدعة عن الحبة وجدت في وسطه خطاً مستقيماً كالنخاع بالنسبة إلى بدن الإنسان ثم لا يزل ينفصل عنه شعب، وعن الشعب شعب أخرى إلى أن يستدق، ويخرج تلك الخطوط عن إدراك البصر، والحكمة الإلهية إنما اقتضت ذلك لتقوى القوة الجاذبة المركوزة في جرم تلك الورقة على جذب الأجزاء اللطيفة الأرضية في تلك المجاري الفيقة، وإذا وقفت على عناية الله سبحانه في تكوّن تلك الورقة الواحدة الواقعة علمت أن عنايته في جملة الشجرة أكمل. وأنَّ عنايته في جملة النبات أكمل، ثم إذا علمت أنه إنما خلق جملة النبات لمصلحة الحيوانات علمت أن عنايته في خلق الحيوان اكمل، وإذا علمت أن الإنسان هو أعز لمصود من خلق الحيوان. إنما هو الإنسان علمت أن الإنسان هو أعز مخلوقات هذا العالم عند الله وأكرمه عليه وأنه قد أكرمه بأنواع الإكرام كما قلل تعالى : ﴿ ولقد كرّمنا بني آدم ﴾ الآية. ﴿ وإن تعدوا نعمت الله لا تعصوها ﴾.

وأمًّا النسمة فعليك في مطالعة عجائب صنع الله ببدن الإنسان بكتب التشريح ، وقـد أشرنـا إلى طرف من ذلـك في الخطبـة الأولى . إذا عـرفت ذلـك فاعلم أنه باتنيم ذكر من تلك الأعذار ثلاثة : رجمه عن شهادته والمرجوم لم يمت ثم مات. فرجع الأخرون عن شهادتهم عليه بعد موته فعلى من يجب ديته؟ فقال: يجب على من رجمه من الشهود ومن وافقه.

الشامنة: شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنّه أسلم فهل يقبل شهادتهما أم لا ؟ فقال: لا تقبل شهادتهما لأنهما يجوّزان تغيير كلام الله وشهادة الزور.

التماسعة: شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو مجوسي أو يهودي أنه أسلم فقال: تقبل شهادتهما لقول الله سبحانه: ﴿ ولتجدّن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنّا نصارى ﴾ (١) الآية. ومن لا يستكبر عن عبادة الله لا يشهد شهادة الزور.

العاشرة: قطع إنسان يد آخر فحضر أربعة شهود عند الإمام وشهدوا على قطع يده ، وأنه زن وهو محصن فأراد الإمام أن يرجمه فمات قبل الرجم فقال علي من قطع يده دية يد حسب ولو شهدوا أنه سرق نصاباً لم يجب دية يده على قاطعها . والله أعلم .

# ع \_ ومن خطبة له (عليه السلام)

بِنَا آهْتَدَيْتُمْ فِي الطَّلْمَاءِ ، وَتَسَنَّمُتُمُ الْعَلْيَاء ، وَبِنَا آنْفَجَوْتُمْ عَنِ السَّرَاوِ . وَقِرَ سَمْعُ لَمْ يُفْقِهِ الْوَاعِيَةَ ، وَكَيْفَ يُرَاعِي النَّبِأَةَ مَنْ أَصَمَّتُهُ الصَّيْحَةُ . رَبَطَ جَنَانٌ لَمْ يُفِارِقْتُهُ الْوَعْيَةَ ، وَكَيْفَ يُرَاعِي النَّبِأَة مَنْ أَصَمَّتُهُ الصَّيْحَةُ . رَبَطَ بِحِلْيَةِ الْمُغَرِّينَ سَتَرِنِي عَنْكُمْ جِلْبَابُ اللَّينِ ، وَبَصَرَفِيكُمْ صِدْقَ النَّيَةِ ، أَقَمَتُ لَكُمْ عَلَى سَنَنِ الْحَقَ فِي جَوَادً الْمَضَلَّةِ حَيْثُ تَلْتَقُونَ وَلاَ ذَلِيلَ ، وَتَحْتَفِرُونَ وَلاَ ذَلِيلَ ، وَتَحْتَفِرُونَ وَلاَ تَعْيَهُ وَنَ ، الْيُومَ أَنْطِقُ لَكُمُ الْعُجْمَاءَ ذَاتَ البَّيانِ ، غَرَبَ رَأْيُ آمْرِيءٍ تَخَلَفَ تَتُي مَا شَكَكُتُ فِي الْحَقَّ مُذْ أَرِيتُهُ ، لَمْ يُوجِسْ مُوسَى عَلَى حَيفَةً عَلَى سَبِيلِ فَعْ وَالْبَاطِل ، مَنْ وَيْقَ بِمَاءٍ لَمْ يَظْمَأْ . الْيُومْ تَوافَقَنَا عَلَى سَبِيلِ . الْيُومْ تَوافَقَنَا عَلَى سَبِيلِ . الْخَوِّ وَلاَ الصَّلَالِ . الْيُومْ تَوافَقَنَا عَلَى سَبِيلِ . الْخَوِّ وَلاَ الصَّلَالِ . الْيُومْ تَوافَقَنَا عَلَى سَبِيلِ . الْخَوْ وَلِلْا أَنْ عَلَى سَبِيلِ . الْمُونَ وَلاَ الصَّلَالِ . الْيُومْ تَوافَقَنَا عَلَى سَبِيلِ . الْحَقَ مِنْ عَلَيْهِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّيْ . . الْيُومْ مَنُولَ المَالِ . مَنْ وَيْقَ بِمَاءٍ لَمْ يَظُمَأً .

<sup>.10-0(1)</sup> 

أولًا، ولوجدتم دنياكم هذه أهون عندي مما لا قيمة له وهو عفطة العنز ، وأما الحكاية المتعلقة بهذه الخطبة فأراد بأهل السواد سواد العراق .

قـال أبو الحسن الكيـدري (رحمه الله) وجـدت في الكتب القديمـة أنَّ الكتاب الذي دفعه الرجل إلى أمير المؤمنين علله كان فيه عدة مسائل :

أحدها: ما الحيوان الـذي خرج من بـطن حيوان آخـر وليس بينهما نسب؟ فأجاب طِنشي بأنه يونس بن متى طِنشيم خرج من بطن الحوت.

الثانية : ما الشيء الذي قليله مبـاح وكثيره حــرام ؟ فقال ﴿ اللهِ هــو نهر طالوت لقوله تعالى : ﴿ إِلَّا من اغترف غرفة بيده ﴾.

الشالشة : مـا العبـادة الـذي لـو فعلهـا واحـد استحق العقـوبـة وإن لـم يفعلهااستحق أيضاً العقوبة ؟ فأجاب بأنها صلاة السكارى .

الرابعة: ما الطائر الذي لا فرخ له ولا فرع ولا أصل؟ فقال: هو طائر عيسى طلاع في قوله: ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنْ الطَّيْنِ كَهِينَةُ الطّيرِ بَاذِنْي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طِيرًا بَإِذِنْي كِهِنَا الْعَالِمِ بَاذِنْي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيرًا بَإِذَنِي ﴾ (١).

الخامسة: رجل عليه من الدين ألف درهم وله في كيسه ألف درهم فضمنه ضامن بألف درهم فحال عليه الحول فالزكاة على أي المالين تجب . فقال : إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا يكون عليه ، وإن ضمنه من غير إذنه فالزكاة مفروضة في ماله .

السادسة : حجّ جماعة ونزلـوا في دار من دور مكة وأغلق واحـد منهم باب الدار وفيها حمام فمتن من العـطش قبل عـودهم إلى الدار فـالجزاء على أيهم يجب ؟ فقال عليه : على الذي أغلق الباب، ولم يخرجهن ، ولم يضع لهن ماء .

السابعة : شهد شهداء أربعة على محضر بالزنا فأمرهم الإمام بـرجمه. فرجمه واحد منهم دون الثلاثة الباقين ووافقهم قوم أجـانب في الرجم فـرجع من

.11.-0(1)

www

السمع أن يكون أصم إذ كانت الفائدة منه المقصودة إلى الحكمة الإلهية اكتساب النفس من جهته ما يكون سبباً لكمالها وقوتها على الوصول إلى جناب الله وساحل عزّته ، فإذا كانت النفس معرضة عما يحصل من جهته من الفائدة ، وربما كانت مع ذلك متلقية منه ما يؤديه من الشرور الجاذبة لها إلى الجهة السافلة قحقيق به أن يكون موقوراً . ومن روى وقر على ما لم يسم فاعله فالمراد وقره الله وهو كلام على سبيل التمثيل أورده في معرض التوبيخ لهم ، والتبكيت بالإعراض عن أوامر الله وطاعته ، وكنّى بالواعبة عن نفسه إذ صاح فيهم بالموعظة الحسنة والحث على الألفة، وأن لا يشقوا عصى الإسلام فلم يقبلوا .

ووجه نظام هذه الكلمة مع ما قبلها أنه لما أشار أولًا إلى وجـه شرفـه عليهم وأنه ممن اكتسب عنه الشرف والفضيلة وكان ذلك في مقابلة نفارهم واستكبارهم عن طاعته أردف ذلك بهذه الكلمة المستلزمة للدعاء عليهم كيف لم يفقهوا بيانه للوجوه الموجبة لإتباعه ويقبلوه بعد أن سمعوه ، وهذا كما يقول أحد العلماء لبعض تلاميذه المعاند له المدّعي لمثله فضيلته : إنّك بي اهتديت من الجهل وعلا قدرك في الناس، وأنا سبب لشرفك أفتكبّر عليّ وقر سمعك لم لا تفقه قولي وتقبله ، وقوله كيف يراعي النبأة من أصمته الصيحة إستعار لفظ النبأة لدعائه لهم وندائه إلى سبيل الحق والصيحة لخطاب الله ورسوله وهي إستعارة على سبيل الكناية عن ضعف دعائه بالنسبة إلى قوة دعاء الله ورسوله لهم ، وتقرير ذلك أن الصوت الخفي لما كان لا يسمع عند الصوت القوي إذ من شأن الحواس أن لا يدرك الأضعف مع وجود الأقوى المماثل في الكيفية لإشتغالها به، وكان كلامه الناه أضعف في جذب الخلق وفي قبولهم له من كلام الله وكلام رسوله وكلامهما مجرى الصوت القوي في حقهم ، وكلامه مجرى الصوت الخفي بالنسبة إليه ، وإسناد الإصمام إلى الصيحة من ترشيح الاستعارة وكني به عن بلوغ تكرار كلام الله على أسهاعهم إلى حد أنها محلَّت وملَّت سهاعه بحيث لا تسمع بعد ما هو في معناه خصوصاً ما هو أضعف كما لا يسمع الصوت الخفي من أصمّته

أقول: روي أن هذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين بالله بعد قتل طلحة والزبير تسنمتم أري ركبتم سنامها ، وسنام كل شيء أعلاه ، والسرار الليلة أو الليلتان يكون في آخر الشهر يستتر فيها القمر ويخفي ، والوقر الثقل في السمع ، وفقهت الأمر فهمته ، والواعية الصارخة ، والنبأ الصوت الخفي ، والسمة العلامة ، وسنن الحق وجهه وطريقه ، وماهت البئر خرج ماؤها ، وغرب أي غاب ، وأوجس هجس وأهس ، والظماء العطش ، واعلم أن هذه الخطبة من أفصح كلامه بالله ، وهي مع اشتمالها على كثرة المقاصد الوعظة المحركة للنفس في غاية وجازة اللفظ ، شم من عجيب فصاحتها لوبلاغتها أن كل كلمة منها تصلح لأن تفيد على سبيل الإستقلال، وهي على ما نذكره من حسن النظم وتركيب بعضها مع بعض .

قوله بنا اهتديتم في الطلماء الضميس المجررو راجع إلى آل الرسول بَشِيْسٌ والخطاب لحاضري الوقت من قريش المخالفين له مع طلحة والزبير وإن صدق في حق غيرهم ، والمحراد أنّا سبب هدايتكم بأنوار الدين ، وما أنزل الله من الكتاب والحكمة هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان حيث كنتم في ظلمات الجهل ، وتلك الهداية هي الدعوة إلى الله وتعليم الخلق كيفية السلوك إلى حضرة قدسه .

وقوله تسنمتم العلياء . أي بتلك الهداية وشـرف الإســـلام عـــلا قـــدركـم وشرف ذكركـم، ولـما استعار وصف السنام للعلياء ملاحظة لشبهها بالناقة رشــح تلك الإستعارة بذكر النسنم وهي ركوب السنام وكنى به عن علوهم .

قوله وبنا انفجرتم عن السرار . إستعار لفظ السرار لما كانوا فيه من ليل الحجهل في الجاهلية وخمول الذكر ، ولفظ الإنفجار عنه لخروجهم من ذلك إلى نور الإسلام واشتهارهم في الناس، وذلك لتشبيههم بالفجر الطالع من ظلمة السرار في الضياء والإشتهار . قوله وقر سمع لم يفقه الواعية إلتفات إلى الدعاء بالوقر على سمع لا يفقه صاحبه بواسطته علماً ولا يستفيد من الساع به مقاصد الكتب الإلهية وكلام الأنبياء مناشق ، والدعاة إلى الله ، وحق لذلك

ومخالفتهم لأمره والمعنى أن الدين حال بيني وبينكم وستسرني عن أعين بصائركم أن تعرفوني بما أقوى عليه من العنف بكم والغلظة عليكم، وسائسر وجوه تقويمكم وردعكم عن الباطل وراء ما وفقني عليه المدين من الرفق والشفقة وشهب ذيل العفو عن الجرائم. فكان الدين غطاء حال بينهم وبين معرفته فاستعار له لفظ الجلباب، وروى ستركم عني أي عصم الإسلام مني دمائكم واتباع مدبركم وأن أجهز على جريحكم وغير ذلك مما يفعل من الأحكام في حق الكفار وقوله وبصر نيكم صدق النية أراد بصدق النية إخلاصه لله تعالى. وصفاء مرآة نفسه وأنه بحسب ذلك أفيض على بصر بصيرته نور معرفة أحوالهم وما تؤول إليه عاقبة أمرهم. كما قال النبي وسني المؤمن ينظر بنور الله، وقوله أقمت لكم على سنن الحق في جواد المضلة تنبيه لهم على وجوب اقتفاء أثره والرجوع إلى لزوم أشعة أنواره في سلوك سبيل الله وإعلام لهم على سواء السبيل الحق وفي الطريق التي هي مزال الأقدام ويرده م على المئا المشهور عن رسول الله وتربيل ذلك في المثل المشهور عن رسول الله وتربيل ذلك في المثل المشهور عن رسول الله وتربيل في المثل المسلم المؤل المثل المؤل المثل المث

روي أنه قال: ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتّحة وعلى تلك الأبواب ستور مرخاة وعلى رأس الصراط داع يقول: ادخلوا الصراط ولا تعرجوا ، قال: فالصراط هو الإسلام والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي هو القرآن. فنقول: لما كان على عليد على أصول الدين وفروعه. كان هو الناطق بالكتاب وحكمته والمطلع على أصول الدين وفروعه. كان هو الناطق بالكتاب والداعي بمه الواقف على رأس سبيل الله والمقيم عليها ، ولما كان مسبيل الله وصراطه المستقيم في غاية الوضوح والبيان له وكان مستبيناً ما لها من الحدود والمقدمات مستجلباً لمزال الأقدام فيها وما ينشأ عليها من الشكوك والشبهات كان بحسب قوته المدبرة لهذا العالم بعد رسول الله وتعناه والواقف على تلك الأبواب المفتحة التي هي موارد الهلاك، وأبواب جهنم وجواد المضلة والسائر لها بحدود الله. وبيان نواهيه والتذكير بعظيم وعيده والقائد لأذهان السالكين للصراط عنها ؛ وذلك

الصيحة ، وقد وردت هذه الكلمة مورد الإعتذار لنفسه في عدم فائدة وعظه لهم ، والإعتذار لهم في ذلك أيضاً على سبيل التهكم والـذم ، وجه نـظامها مع ما قبلها. أنّه لما كان تقدير الكلمة الأولى وقرت أسماعكم كيف لا تقبلون قولي إلتفت عنه وقال كيف يسمع قولي من لم يسمع كـلام الله ورسولـه على كثرة تكراره على أسماعهم وقوّة اعتقادهم وجوب قبـوله ، وكيف يؤاخـذون بسماعه وقد أصمهم نداء الله .

قوله ربط جنان لم يفارقه الخفقان الخفقان دعاء للقلوب الخائفة الوجلة التي لا تـزال تخفق من خشيـة الله والإشفـاق من عـذابـه بـالثبـات والسكينـة والإطمئنان .

والتقية ربط جنان نفسه ، ومن روى بضم الراء على ما لم يسم فاعله فالتقدير رابط الله جناناً كذلك ، وهو جذب لهم إلى درجة الخائفين وتنبيه على ملاحظة نواهي الله فيفيؤوا على طاعته ، ووجه إتصاله بما قبله أن ذكر الشريف وصاحب الفضيلة في معرض التوبيخ لمن يراد منه أن يسلك مسلكه ويكون بصفاته من أعظم الجواذب له إلى التشبّه به ، ومن أحسن الإستدراجات له فكأنه قال وكيف يلتفت إلى قولي من لا يلتفت إلى كلام الله در الخائفين من الله المراعين لأوامره الوجلين من وعيده ما ضركم لو تشهتم فرجعتم إلى الحق وقمتم به قيام رجل واحد .

قوله ما زلت أنتظر بكم عواقب الغدر وأنوسمكم بحلية المغترين . إشارة إلى أنه ﷺ كان يعلم عاقبتة أمرهم . إما باطلاع الرسول بيني على أنهم بعد بيعتهم له يغدرون به ، أو لأنه كان يلوح له من حركاتهم وأحوالهم بحسب فراسته الصائبة فيهم . كما أشار إليه بقوله وأتوسمكم بحلية المغترين ؛ وذلك لأنه فهم أنهم من أهل الغرة وقبول الباطل عن أدنى شبهة بما لاح له من صفاتهم الدالة على ذلك ، وكان علمه بذلك منهم مستلزماً لعلمه بغدرهم بعهده ونقضهم لبيعته فكان ينتظر ذلك منهم .

قوله سترني عنكم جلباب الـدين . وارد مورد الـوعيد للقـوم في قتالهم

وعدم التخلّف عنه، واعلم أن التمدح بعد الشك مما أراه الله من الحق، وما أفاضه على نفسه القدسيّة من الكمال مستلزم للإخبار بكمال قوته على استثبات الحق الذي رآه وشدّة جلائه له بحيث لا يعرض له شبهة فيه ، والإمامية تستدل بذلك على وجوب عصمته وطهارته عن الأرجاس التي منشاؤها ضعف اليقين .

قوله لم يوجس موسى خيفة على نفسه أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال. أشفق أفعل التفضيل منصوب على الصفة لخيفة. لأن الإشفاف خوف ، والتقدير ولم يوجس موسى إشفاقاً على نفسه أشد من غلبة الجهال ، والمقصود النبيه على أن الخوف الذي يخافه الله منهم ليس على مجرد نفسه بل كان أشد خوفه من غلبة أهل الجهل على الدين وفتنة الخلق بهم وقيام دول الضلال ، فتعمى طريق الهدى وتنسد مسالك الحق كما خاف موسى الله من من غلبة جهال السحرة حيث القوا حبالهم وعصيهم ﴿ وقالوا بعزة فرعون إنّا لنحن الغالبون ﴾ وقيل إنّ أشفق فعل ماض والمعنى أن خوف موسى الله عن من السحرة لم يكن على نفسه . وإنما خاف من غلبة الجهال فكأنه قال لكن أشفق وإنما الشفق ، ودول الضلال كدولة فرعون وأتباعه مفاعلة من الطرفين ، والخطاب لمقابليه في القتال ، والمراد أنّي واقف على سبيل الحق وأنتم واقفون على سبيل الباطل داعون إليه وهو تنفير لهم عما هم عليه إلى ما هو عليه .

قوله: من وثق بماء لم يظمأ . مثل نبّه به على وجوب الثقة بما عنده أي إنكم إن سكنتم إلى قولي ووثقتم به كنتم أقرب إلى اليقين والهدى وأبعد عن الضلال والردى كما أن الواثق بالماء في أدواته آمنٌ من العطش، وخوف الهلاك وبعيد عنهما بخلاف من لم يثق بذلك وكنّى بالماء عما اشتمل عليه من العلم بكيفية الهداية إلى الله فإنّه الماء الذي لا ظمأ معه .

حيث يلتفت أذهانهم في ضلماء الجهل فلا تبصر دليلًا هناك سواه ويطلبون ماء الحياة بالبحث والفحص من أودية القلوب فلا يجدون بهما ماء إلا معه ، وإستعار لفظ الإحتفار للبحث من مظان العلم ولفظ الماء للعلم كما سبق بيان وجه المشابهة .

قوله اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان . كنّى بالعجماء ذات البيان على الحال التي يشاهدونها من العبر الواضحة والمشلاث التي حلّت بقوم فسقوا أمر ربهم وعمّا هو واضح من كمال فضله على النسبة إليهم وما ينبغي لهم أن يعتبرون من حال الهدين ، ومقتضى أوامر الله التي يحثّهم على اتباعها . فإن كل هذه الأحوال أمور لا نطق لها مقالي فشبّهها لذلك بالعجماء من الحيوان ، وإستعار لها لفظها ووصفها بكونها ذات البيان لأنّ لسانها الحال مخبر بمثل مقاله على المقتى بوجوب اتباعه شاهد لهم ، ودليل على ما ينبغي مخبر بمثل مقاله على الم ينبغي المقال في على بالبيان فكأنه على أنطق العجماء أن يفعلوه في كل باب وذلك هو البيان فكأنه على الم أنطق العجماء إذ عبر هو بلسان مقاله عنها ما كانت تقتضيه ، ويشاهده من نظر إليها بعين بصيرته وهو كقولهم سل الأرض من شق أنهارك وأخرج ثمارك فإن لم تجبك لسانا إجابتك كقولهم سل الأرض من شق أنهارك وأخرج ثمارك فإن لم تجبك لسانا إجابتك إعتباراً ، وكقولهم قال الحائط للوتد ، لم تشقني قال سل من يدقني ، وقال بعضهم العجماء صفة لمحذوف تقديره الكلمات العجماء وأراد بها ما ذكر في بعضهم العجماء صفة لمحذوف تقديره الكلمات العجماء وأراد بها ما ذكر في ستفيد الناظر فيها أعظم الفوائد فهي ذات بيان عند إعتبارها .

قوله غرب رأي امرىء تخلف عني . إشارة إلى ذم من تخلف عنه وحكم عليه بالسفه وعدم إصابة الرأي حال تخلف عنه وخلك أن المتخلف لما فكر في أيّ الأمور أنفع له أن يكون متابعيه أو المتخلفين عنه ثم رأى أن التخلف عنه أوفق له كان ذلك أسوء الآراء وأقبحها ، فهو في الحقيقة كمن أقدم على ذلك بغير رأي يحضره أو لأن الرأي الحق كان غارباً عنه ، وهو ذمّ معرض التوبيخ للقوم على طِريقة قولهم إيّاك أعني واسمعي يا جارة.

قوله ما شككت في الحق مذ أريته . بيان لبعض أسباب وجوب اتباعه

قوله شقّوا أمواج الفتن بسفن النجاة . شبّه عليت الفتنة بالبحر المتلاطم فلذلك استعار لله لفظ الأمواج وكنى بها عن حركة الفتنة وقيامها ، ووجه المشابهة ظاهر لاشتراك البحر والفتنة عند هياجهما في كونهما سبباً لهلاك الخائضين فيهما ، وإستعار بسفن النجاة لكل ما يكون وسيلة إلى الخلاص من الفتنة من مهادنة أو حيلة مخلّصة أو صبر ، ووجه المشابهة كون كل منهما وسيلة إلى السلامة إذ آحاد الطرق المذكورة طرق إلى السلامة من ثوران الفتنة والهلاك فيها كما أن السفينة سبب للخلاص من أمواج البحر ، قوله وعرّجوا عن طريق المنافرة أمر لهم بالعدول عن طريق المنافرة إلى السكون، والسلامة وما يوجب سكون الفتنة .

وكذلك قوله وضعوا تيجان المفاخرة أصر بطريق آخر من طرق النجاة وهي ترك المفاخرة . فإن المفاخرة مما يهيّج الأضغان وتثير الإحقاد وتوجب قيام الفتنة ، ولما كان أكبر ما ينتهي إليه أرباب الدنيا من المفاخرة هو لبس التيجان وكانت الأصول الشريفة والأبوات الكريمة والقنيات الحسنة هي أسباب الإفتخار الدنيوي ، ومنشأه كانت المشابهة بينها وبين التيجان حاصلة فإستعار بين لفظها لها وأمرهم بوضعها .

قوله أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. لما نهى بيض عن الفتنة وبين أن المفاخرة والمنافرة ليسا طريقين محمودين أردف ذلك بالإشارة إلى أنه كيف ينبغي أن يكون حال المتصدي لهذا الأمر ، وكيف يكون طريق فوزه بمقاصده أو النجاة له ، فحكم بالفوز لمن نهض بجناح ، واستعار لفظ المجناح للأعوان والأنصار ، ووجه المشابهة ظاهر فإن الجناح لما كان محل القدرة على الطيران والتصرف، وكانت الأعوان والأنصار بهم ألقوه على النهوض إلى الحرب والطيران في ميدانها لا جرم حصلت المشابهة فاستعير لهم لفظ الجناح ، وحكم بالنجاة للمستسلم عند عدم الجناح، وكلاهما يشملهما اسم الفلاح .

وفي هذا الكلام تنبيه على قلَّة ناصره في هذا الأمر . تقدير الكلام أنه

#### ٥ \_ ومن خطبة له (عليه السلام)

لما قبض رسول الله ينك وخاطبه العباس وأبـو سفيـان ابن حرب في أن يبايعا له بالخلافة :

أقول: سبب هذا الكلام ما روى أنه لما تم في سقيفة بني ساعدة لأي بكر أمر البيعة أراد أبو سفيان بن حرب أن يوقع الحرب بين المسلمين ليقتل بعضهم بعضاً فيكون ذلك دماراً للدين فمضى إلى العباس ، فقال له : يا أبا الفضل إن هؤلاء القوم قد ذهبوا بهذا الأمر من بني هاشم وجعلوه في بني تيم وأنه ليحكم فيناغدا هذا الفظ الغليظ من بني عدي فقم بناحتي ندخل على على ونبايعه بالخلافة وأنت عم رسول الله وأنا رجل مقبول القول في قريش ، فإن دافعونا عن ذلك قاتلناهم وقتلناهم فأتيا أمير المؤمنين الته فقال له أبو سفيان : يا أبا الحسن لا تغافل عن هذا الأمر متى كنّا تبعاً لتيم الأرذال ، وكان الشيئ يعلم من حاله أنه لا يقول ذلك غضباً للدين بل للفساد الذي رآه في نفسه فأجابه الشيء بهذا الكلام عرجوا أي ميلوا وانحرفوا ، والفلاح الفوز والنجاة ، والأجون تغيّر الماء وفساده ، وغصّ باللقمة يغص بفتح الغين إذا وقفت في حلقه فلم يسغها ، وإيناع الثمرة إدراكها ، واندمجت على كذا انطويت عليه وسترته في باطني ، وباح بالشيء أظهره ، والطوي على كذا انطويت عليه وسترته في باطني ، وباح بالشيء أظهره ، والطوي

قوله هيهات بعد اللتيا والتي والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمّه. ورد مورد التكذيب للأوهام الحاكمة في سكوته بجزعه أي بعدما يقولون ، واللتيا والتي كنايتان عن الشدائد والمصائب العظيمة والحقيرة ، وأصل المشل أن رجلاً تزوج امرأة قصيرة صغيرة سيئة الخلق فقاسى منها شدائد فطلقها وتزوج طويلة فقاسى منها أضعاف ما قاسى من الصغيرة فطلقها وقال بعد اللتيا والتي لا أتزوج أبداً ، فصار ذلك مثلاً للداهية الكبيرة والصغيرة ، وتقدير مواده بعد ملاقاة كبار الشدائد وصغارها أنسب إلى الجزع من الموت . بعدما يقولون ثم أكد تكذيبهم في دعوى جزعه من الموت بالقسم البار أنه آنس بالموت من الطفل بشدي أمّه وذلك أمر بين من عرفت أن محية الموت والأنس به متمكن من نفوس أولياء الله لكونه وسيلة لهي إلى لقاء أعظم محبوب والوصول إلى أكمل مطلوب .

وإنما كان آنس به من الطفل بثدي أُمّه لأنَّ محبة الطفل للثدي وأُنسه به وميله إليه طبيعي حيواني في معرض الزوال ، وميله إلى لقاء ربه والوسيلة إليه ميل عقلى باق فأين أحدهما من الآخر .

قوله بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة . إشارة إلى سبب جملي لتوقفه عن الطلب والقيام غير ما نسبوه إليه من الجزع والخوف من الموت وهو العلم الذي انطوى عليه . فإنَّ علمه بعواقب الأمور وأدبارها وتطلعه إلى نتائج الحركات بعين بصيرته التي هي كمرآة صافية حوذي بها صور الأشياء في المرآة العالية فارتسمت فيها كما هي مما يوجب توقفه عما يعلم أن فيه فساداً ، وتسرعه إلى ما يعلم فيه مصلحة بخلاف الجاهل الذي يقدم على عظائم الأمور بقصر الرأي لا عن بصيرة قادته إلى ذلك ثم نبّه على عظيم قدر العلم الذي اندمج عليه بقوله لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطرى المعيدة ، والجملة الشرطية في موضع الجرصفة لعلم . وأشار باضطرابهم على ذلك

ليس الطريق ما ذكرتم بل الصواب فيما يفعل ذو الرأي في هـذا الأمر أنـه إما أن يكون ذا جناح فينهض به فيفوز بمطلوبه أو لا يكون فيستسلم وينقاد فينجـو ويريح نفسه من تعب الطالب .

قوله ماء آجن ولقمة بغصّ بها أكلها . تنبيه إلى أن المطالب الدنيوية وإن عظمت فهي مشوبة بالكدر والتغيّر والنقص ، وأشار إلى أمر الخلافة في ذلك الوقت ، وتشبّهها بالماء واللقمة ظاهر إذ عليهما مدار الحياة الدنيا ، وأمر الخلافة أعظم أسباب الدنيا فتشابها فإستعار لفظهما لما يطلب منها وكتى بهما عنه . ولما كان أجون الماء والغصص باللقمة ينقضهما ويوجب نفار النفس عن قبولهما ، وكانت المنافسة في أمر الخلافة والتجاذب والمنافرة بين المسلمين فيها وكونها في معرض الزوال. مما يوجب التنفير عنها وتنقيصها وعدم الإلتذاذ بها نبّه على علا فورة من استنهضه في هذا الأمر من بني هاشم وكني بهما عنها ليسكن بذلك فورة من استنهضه في هذا الأمر من بني هاشم فكأنه قال إنها لقمة منغصة وجرعة لا يسيغها شاربها .

قوله ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه . تنبيه على أن ذلك الوقت ليس وقت الطلب لهذا الأمر إما لعدم الناصر أو لغير ذلك ، وكنّى لمجتني الثمرة عن طالبها فاستلزم ذلك تشبيهها بالثمرة أيضاً لاشتراكهما في كونهما محلًا للإلتذاذ أو نحوه ، ثمّ شبّه مجتني الثمرة لغير وقتها بالزارع بغير أرضه ووجه الشبه عدم الإنتفاع في الموضعين إذ كان الزارع بغير أرضه في محل أن يمنع من ذلك التصرّف فيبطل سعيه ، ولا ينتفع بزرعه فكذلك مجتني محل أن يمنع من ذلك التصرّف فيبطل سعيه ، ولا ينتفع بزرعه فكذلك مجتني الثمرة لغير وقتها لا ينتفع بها فكذلك طلبه للخلافة في ذلك الوقت .

قوله فإن أقل يقولوا : حرص على الملك وإن أسكت يقولوا : جزع من المموت . شكاية من الألسنة والأوهام الفاسدة في حقه وردت في معرض الكلام ، وإشارة إلى أنه سواءً طلب الأمر وسكت عنه فلا بد من أن يقال في حقّه وينسب إلى أمر ، ففي القيام والطلب ينسب إلى الحرص والإهتمام بأمر الدنيا ، وفي السكوت ينسب إلى الذلة والعجز وخوف الموت . وأوهام الخلق والسنتهم لا تزال مولعة بأمثال ذلك بعضهم في حق بعض في المنافسات .

ِزِلْتُ مَـٰدُفُوعًا عَنْ حَقِّي مُسْتَأْثُـراً عَلَيَّ مُنْذُ قَبَضَ الله نَبِيَّـهُ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَآلِـهِ حَتَّى يَوْم النَّاس هٰذَا.

أقول: روى أبو عبيد قال: أقبل أمير المؤمنين عليه الطواف وقد عزم على اتباع طلحة والزبير وقتالهما فأشار إليه ابنه الحسن عليه أن لا يتبعهما ولا يرصد لهما القتال. فقال في جوابه هذا الكلام.

وروي في سبب نقضهما لبيعته أنهما دخلا عليه بعد أن بايعاه بأيام وقالا: قد علمت جفوة عثمان لنا وميله إلى بني أمية مدة خلافته ، وطلبا منه أن يوليهما المصرين ؛ الكوفة والبصرة ، فقال لهما حتى أنظر ثم استشار عبدالله بن عباس فمنعه من ذلك فعاواده فمنعهما فسخطا وفعلا ما فعلا ، قال الأصمعي : اللام بسكون الدال ضرب الحجر أو غيره على الأرض . وليس بالقوى ، ويحكى أن الضبع تستغفل في جحرها بمثل ذلك فتسكن حتى تصاد ، ويحكى في كيفية صيدها أنهم يصنعون في جحرها حجراً ويضربون بأيديهم بابه فتحسب الحجر شيئاً تصيده فتخرج فتصاد .

ويقال إنها من أحمق الحيوان ويبلغ من حمقها أن يدخل عليها فيقال هذه ليست أمّ عامر أو يقال خامر أم عامر فتسكن حتى توثق رجلها بحبل معد لصيدها ، والختل الخديعة ، واستأثرت بالشيء انفردت به ، وأشار أولاً إلى ردّ ما أشير عليه به من تأخر القتال ، ومفهوم التشبيه أنه لو تأخر لكان ذلك سبباً لتمكن الخصم مما قصده فيكون هو في ذلك شبيهاً بالضبع التي تنام ، وتسكن على طول حيلة راصدها فاقسم على أنه لا يكون كذلك أي لا يسكن على كثرة الظلم والبغي وطول دفاعه عن حقه ثمّ أردف ذلك بما هو الصواب عنده وهو المقاومة والقتال بمن أطاعه لمن عصاه فقال لكني أضرب بالمقبل إلى الحق وجه المدبر عنه ، وبالسامع المطيع وجه العاصي المريب أبداً ، وراعى المقابلة هيهنا فالعاصي في مقابلة المطيع والمريب في مقابلة السامع لأنّ المرتاب في الحق مقابل للقابل له ثم فسر الأبد بغاية عمره لأنه الأبد الممكن له ، وذلك قوله حتى يأتي على يومى ، وأشار بيومه إلى وقت ضرورة الممكن له ، وذلك قوله حتى يأتي على يومى ، وأشار بيومه إلى وقت ضرورة

التقدير إلى تشتَّت آرائهم عند أن يكشف لهم ما يكون من أمر الخلافة وإلى من ينتهي وإلى ما يؤول إليه حال الناس إذ كان ذلك مما وقَّفُه عليــه الرسول سَنْتُ ، وأعده لفهمه فـإنَّ كثيراً منهم في ذلـك الوقت كـان نافـراً عن عمر وآخرون عن عثمان فضلًا عن معاوية ، ومنهم من كان يؤهـل نفسـه للخلافة في ذلك الوقت ويطلبها لنفسه وبعد عقدها لأبي بكر كان يرجو أن يؤول إليه بعده ، وإذا كان الأمر كذلك فظاهر أنه عليه لو باح لهم بما علمه من عاقبة هذا الأمر لم يكن لهم ذلك النظام الحاصل في ذلك الوقت ليأس بعضهم من وصول هذا الأمر إليه، وخوف بعضهم من غلظة عمر ونفرتهم منه، ونفار آخرین من بنی أمیة وما یكون منهم ، وشبّه اضطراب آرائهم علمی ذلك التقدير باضطراب الأرشية في الطوى البعيدة مبالغة ، وهو تشبيه للمعقول بالمحسوس؛ وذلك أن الطوى كلما كانت أعمق كان اضطراب الحيل فيها أشد لطوله فكذلك حالهم حينئذ أي يكون لكم اضطراب قوي واختلاف شديد ، وقيل : أراد أن الذي يمنعني من المنافسة في هذا الأمر والقتال عليه شغلي بما انطويت عليه من العلم بأحوال الآخرة ، وما شاهدته من نعيمها وبؤسها مما لو كشفته لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيـدة. خوفــأ من الله ووجلًا من عتابه وشوقاً إلى ثوابه ولذهلتم عما أنتم فيه من المنافسة في أمر الدنيا ، وهذا الوجه محتمل الإرادة من هذا الكلام ، ولعل في تمام هذا الكلام لو وجد ما يوضح المقصود منه ولم أقف عليه .

### ٦ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

لما أشير عليه بأن لا يتبع طلحة والمزبيـر ولا يـرصـد لهمـا القتال :

وَاللهَ لَا أَكُونُ كَالضَّبُعِ : تَنَامُ عَلَى طُولِ اللَّدْمِ ، حَتَّى يَصِلَ إلَيْهَا طَالِيُهَا ، وَيَخْتَلَهَا رَاصِدُهَا ؛ وَلَكِنِّي أَضْرِبُ بِالْمُقْبِلِ إِلَى الْحَقُّ الْمُدَبِرَ عَنْـهُ ، وَبِالسَّامِعِ الْمُطِيعِ الْعَاصِيَ الْمُرِيبَ أَبَداً ، حَتَّى يَأْتِي عَلَيَّ يَوْمِي . فَوَالله مَا الأشراك لاصطيادهم الخلق بألسنتهم وأموالهم، وجذبهم إلى الباطل بالأسباب الباطلة التي ألقاها إليهم الشيطان ونطق بها على ألسنتهم فاستعار لهم لفظ الأشداك.

وأما على التقدير الثاني فظاهر، ثم أردف ذلك ببيان ملازمته لهم فشبهه بالطائر الذي بنى عشه في قلوبهم وصدورهم ، واستعار لفظ البيض والأفراخ ، ووجه المشابهة أن الطائر لما كان يلازم عشه فيبيض ويفرخ فيه أشبهه الشيطان في إقامته في صدورهم وملازمته لهم ، وكذلك قوله ودب ودرج في حجورهم إستعارة كتّي بها أيضاً عن تربيتهم للباطل وملازمة إبليس وعدم مفارقته لهم ونشوءه معهم . كما يتربّى الولد في حجر والديه ، وراعى في هذه القرائن الأربع: السجع ففي الأولين السجع المسمى مطرفاً وفي الأخيرين المسمى متوازياً ، قوله فنظر بأعينهم ونطق بالسنتهم إشارة إلى وجود تصوفه في أجزاء أبدانهم بعد إلقائهم مقاليد أمورهم إليه وعزل عقولهم عن التصوف فيها بدون مشاركته ومنابعته .

قوله فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل . إشارة إلى ثمرة متابعته وهي إصابة مقاصده منهم من الخروج عن أوامر الله في الأفعال ، وهو المسراد بارتكابه بهم الزلل ، وفي الأقوال وهو المشار إليه بتزيينه لهم الخطل . قوله فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه . إشارة إلى أن الأفعال والأقوال الصادرة عنهم على خلاف أوامر الله إنما تصدر عن مشاركة الشيطان ومتابعته ، والضمير في سلطانه يعود إلى من قد شاركه الشيطان في سلطانه الذي جعله الله له على الأعمال والأقوال ، وانتصاب فعل على المصدر . إما عن فعل محذوف تقديره فعلوا ذلك فعل ، أو عن قوله اتخذوا لأنه في معنى فعلوا فهو مصدر له من غير لفظه ، وراعى في هاتين القربتين أيضاً السجع المطرف ، والله أعلم بالصواب.

المموت كناية ، ثم أردف ذلك بالنظلم والشكاية في دفاعه عن هـذا الأمر والإستئنار عليه الممورج له إلى هـذه المقاومـات والشكايـات، وأشار إلى مبـدأ ذلك الدفاع ومنتهاه، وأكذ ذلك بالقسم البار والإشارة بالحق المدفوع عنه إلى أمر الخلافة وهي شكاية مؤكدة للشكايات السابقة ، وبالله التوفيق .

#### ٧ - ومن خطبة له (عليه السلام)

آتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ لأَمْرِهِمْ مِلاَكاً ، وَآتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاكاً ، فَبَاضَ وَفَرَّخَ فِي صُدُورِهِمْ ، وَدَبُّ وَدَرَجَ فِي حُجُورِهِمْ ، فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمْ ، وَنَطَقَ بِأَلْسِتَيهِمْ فَرَكِبَ بِهِمُ الزَّلَلَ وَزَبَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ ، فِعْلَ مَنْ قَدْ شَرْكَهُ الشَّبْطانُ فِي سُلْطَانِهِ وَنَطَقَ بِالْبَاطِلِ عَلَى لَسَانِهِ.

أقول: ملاك الأمر ما يقوم به ومنه القلب ملاك الجسد، والأشراك يجوز أن يكون جمع شرك يجوز أن يكون جمع شرك وهو حبائل الصيد كحبل وأحبال، والدبيب المشي الخفيف، والدرج أقوى منه، والخطل الفساسد من القسول، وشركه بفتح الشين وكسر الراء شاركه، وهذا الفضل من باب المنافرة وهو ذمّ للمنابذين له والمخالفين له والمخالفين عليه، فأشاروا أولاً إلى إنقياد نفوسهم لشياطينهم إلى حدّ جعلوها مدبرة لأمور فيها قوام أحوالهم وعزلوا عقولهم عن تلك المرتبة فهم أولياؤهم. كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ﴾(١).

ثم أردف ذلك بالإشارة إلى بعض لوازم تمليك الشيطان لأمورهم بقوله واتخذهم له أشراكاً ؛ وذلك أنه إذا ملك أمورهم وكان قيامه بتدبيرها صرفهم كيف شاء ، واستعمال الأشراك هيهنا على تقدير كونها جمع شرك إستعار حسنة ، فإنه لما كانت فائدة الشرك اصطياد ما يراد صيده، وكان هؤلاء القوم بحسب ملك السيطان لأرائهم وتصرفه فيهم على حسب حكمه أسباباً لدعوة الخلق إلى مخالفة الحق، ومنابذة إمام الوقت وخليفة الله في أرضه أشبهوا

<sup>(1)</sup> V-17.

له بالحرب . يقال أرعد الرجل وأبرق إذا تهدّد وتوعد . قال الكميت : أرعـد وأبرق يا يزيد فما وعيدك لمي بضـائر ووجـه الإستعارة كـون الوعيـد من الأمور المزعجة كما أن الرعد والبرق كذلك .

قول ومع هذين الأمرين الفشل إشارة إلى وجه الرذيلة ، وذلك أن التهديد والتوعد قبل إيقاع الحرب والضوضاء ، والجلبة أمارة للجبن والعجز ، والصمت والسكون أمارة الشجاعة كما أشار إليه وسيد في تعليم كيفية الحرب مخاطباً لأصحابه وأميتوا أصواتكم فإنه أطرد للفشل ، وروى أن أبا طاهر الجبائي سمع جلبة عسكر المقتدر وهو في ألف وخمسمائة فارس والمقتدر في عشرين ألفاً فقال لبعض أصحابه ما هذا الزجل ؟ قال : فشل . قال أجل وكانت الغلبة له فاستدل وسيد بتلك الأمارة على الفشل .

قوله ولسنا نرعد حتى نوقع ولا نسيل حتى نمطر . إشارة إلى نفي تلك الرذيلة عن نفسه وأصحابه وإثبات الفضيلة لهم ، وكما أن فضيلة السحاب أن يقترن وقوع المطر منه برعده ، وبرقه وإسالته بإمطاره كذلك أقواله مقرونة بأفعاله لا خلف فيها وإسالة عذابه مقرونة بإمطاره ومفهم ذلك أنَّ خصمه يهدده بالحرب من غير قوَّة نفس ولا إيقاع لها فأشبه ذلك الرعد من غير إيقاع للمطر ، والسيل من غير مطر . فكأنّه قال : كما لا يجوز سبل بلا مطر فكذلك ما يوعدونه ويهدّدون به من إيقاع الحرب بلا شجاعة ولا قوة عليها ، وفي ذلك شميمة التحدى .

#### ١٠ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

أَلَّا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَجَمَعَ حِزْبَهُ ، وَآسَتَجْلَبَ خَيْلُهُ وَرَجْلُهُ ، وَإِنَّ مَعِي لَبَصِيرَتِي : مَا لَبَسْتُ عَلَى نَفْسِي ، وَلَا لُبُسَ عَلَىّ . وَآلِيهُ الله لأُفوطَنَّ لَهُمْ حَوْضاً أَنَا مَاتِحُهُ ! لَا يُصْدِرُونَ عَنْهُ ، وَلَا يُعُودُونَ إِلَيْهِ .

أقول: هذا الفصل ملتقط ملفق من خطبة له ينشج لما بلغه أن طلحة والزبير خلعا بيعته وهو غير منتظم ، وقد أورد السيد منها فصلًا آخر وسنذكرها

#### ٨ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

# يعنى به الزبير في حال اقتضت ذلك :

يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ بَايَعَ بِيَدِهِ وَلَمْ يُبَايِعْ بِقَلْبِهِ ؛ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْبَيْعَةِ ، وَادَّعَى الْزَلِيجَةَ فَلْيَأْتِ عَلَيْهَا بِأَمْر يُعْرَفُ ؛ وَإِلاَّ فَلْيَدْخُلْ فيما خَرَجَ مِنْهُ.

أقول: الله الدخيلة في الأمر، وهذا الفصل صورة مناظرة لـه مع الزبير وهـو مشتمل على تقرير حجة سابقة لـه عليه، وصورة نقض لتلك

الحجة من الزبير، وصورة جواب له ماتن عن ذلك .

أما الحجة فكأنه على لما نكث الزبير بيعته وخرج لقتاله احتج عليه بلزوم البيعة له أولاً. فكان جواب الزبير ما حكاه عنه بقوله إنه بايع بقلبه إشارة إلى التورية والتعريض في العهود والأيمان ونحوهما، وهما من الزبير أن ذلك أمر تقبله الشريعة فأجابه على بقياس حذف كبراه كما علمت من قياس الضمير ؛ وهو ما أشار إليه بقوله فقد أقر بالبيعة، وادّعى الوليجة أي أقر بما الضمير ؛ وهو ما أشار إليه بقوله فقد أقر بالبيعة، وادّعى الوليجة أي أقر بما الوليجة . فهذه صغرى القياس ، وتقدير الكبرى وكل من فعل ذلك احتاج في بيان دعواه إلى بيّنة تعرف صحتها فينتج أنه محتاج إلى بيّنة كذلك ، وأشار إلى هذه النتيجة بقوله فليأت عليها بأمر يعرف أي على دعواه الوليجة ، وهيهات له ذلك إذ التورية أمر باطن لا يمكن الاحتجاج ولا إقامة البرهان عليه ، ثم أشار بقوله وإلاً فليدخل فيما خرج منه أمر بالدخول في طاعته ، وحكم بيعته التي خرج منها على تقدير عدم قدرته على برهان دعواه. وبالله وحكم بيعته التي خرج منها على تقدير عدم قدرته على برهان دعواه. وبالله الوفيق .

### ٩ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

وَقَدْ أَرْعَدُوا وَأَبْرَقُوا ، وَمَـعَ هٰذَيْنِ الْأَمْـرِيْنِ الْفَشَلُ ؛ وَلَسْنَا نَرْعَـدُ حَتَّى نُوقِعَ ، وَلَا نَسِيلُ حَتَّى نُمْطِرَ .

الفشـل الجبن والضعف، والإشـارة إلى طلحـة والـزبيـر وأتبـاعهما، والكلام في معرض الذم، واستعار لفظ الإرعاد والإبراق لوعيدهم وتهـديدهم

بالمتح والفرط والإصدار والإيراد ، وفي تخصيص نفسه بالمتح تأكيد تهديد لعلمهم بداسه (ببأسه خ م) وشجاعته وقد حذف المضاف إليه ماتح في الحقيقة ، وتقديره أنه ماتح ماؤه إذ الحوض لا يوصف بالمتح. ثم أردف ذلك بوصف استعداد لهم بالشدة والصعوبة عليهم فكني بقوله لا يصدرون عنه عن أن الوارد منهم إليه لا ينجو منه فهو بمنزلة من يغرق منه فلا يصدر عنه ويقول ولا يعودون إليه أي إذ من نجا منهم لا يطمع في الحرب مرة أخرى فلا يردون إلى ما أعد لهم مرة ثانية وأكد ذلك الوعيد بالقسم البار ، وأصل أيم أيمن جمع يمين حذف النون تخفيفاً كما حذفت في لم يك ، وقيل هو اسم برأسه وضع للقسم وتحقيقه في مسائل النحو .

# ١١ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

# لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل:

تَزُولُ الجِبَالُ وَلاَ تَزُلْ! عَضَّ عَلَى نَاجِلِكَ ، أَعِر الله جُمْجُمَتَكَ ، تِدْ فِي الأرضِ قَلَمَك، ارْمِ بِبصرِكَ أَفْصَىٰ القَرْمِ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ الله سُبْحانَهُ.

أقول: الناجذ السن بين الناب والضرس ، وقال الجوهري : هـو أقصى الأضراس ، وقيل الأضراس كلها نواجذ ، واعلم أنه علن أشار في هـذا الفصل إلى أنواع آداب الحرب وكيفية القتال ، فنهاه أولاً عن الزوال وأكد عليه ذلك بقوله تزول الجبال ولا تزل ، والكلام في صورة شرطية متصلة محرفة تقديرها لو زالت الجبال لا تزال وهو نهي عن الزوال مطلقاً. لأن النهي عنه على تقدير زوال الجبال مستلزم للنهي عنه على تقدير آخر بطريق الأولى، إذا النصد به المبالغة في النهي ، ثمَّ أردف ذلك بخمسة أوامر :

أحدها : أن يعضّ على ناجذه وذلك لاستلزامه أمرين :

أحدهما : ربط الجأش عن الفشل والخوف ، والإنسان يشاهد ذلك في حال البرد والخوف الموجبين للرعدة فإنّه إذ عضّ على أضراسه تسكن رعدتـه ويتمالك بدنه.

بتمامها إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى . الإستجلاب في معنى الجمع ، والبصيرة العقل ، وأفرطت الحوض أفرطه بضم الهمزة ملأته والماتح بالتاء المستقي ، وربما يلتبس بالمائح وهو الذي ينزل البئر فيملأ الدلو ، والفرق بينهما أن نقطتي الفوق للفوقاني ، والصدور الرجوع عن الماء وغيره ويقابله الورود وهو العود إليه ، ومدار هذا الفصل على ثلاثة أمور :

أوَّلها : الذم لأصحاب الجمل والتنفير عنهم .

والثاني : التنبيه على فضيلة نفسه .

والشالث: الوعيد لهم ، وأشار إلى الأول بقوله ألا وإن الشيطان قد جمع حزبه واستجلب خيله ورجله وأراد أن الباعث لهم والجامع على مخالفة الحق. إنما هو الشيطان بوسوسة لهم وتزيينه الباطل في قلوبهم ، وقد عرفت كيفية وسوسته وإضلاله فكل من خالف الحق ونابذه فهو من حزب الشيطان وجنده خيلاً ورجلاً.

وأما الثاني فأشار أولاً إلى كمال عقله وتمام استعداده لاستجلابه الحق وإستيضاحه بقوله وإن معي لبصيرتي ثم أكد ذلك بالإشارة إلى عدم انخداع نفسه القدسيّة للشيطان فيما يلبس به من الحق من الشبه الباطلة على البصائر الضعيفة فيعميها بدلك عن إدراكه وتمييزه من الباطل سواءً كانت مخادعة الشيطان وتلبيسه بغير واسطة ، وهو المشار إليه بقوله وما لبست على نفسي أي لا يلتبس على نفسي المطمئنة ما يلقيه إليها نفسي الأمارة . أو بواسطة وهو المشار إليها بقوله ولا لبس عليّ أي إن أحداً ممن تبع إبليس وتلقف عنه الشبه وصاد في قرة أن يلبس الحق صورة الباطل لا يمكنه أن يلبس عليّ .

وأما الثالث: فأشار إليه بقوله وأيم الله لأفرِطَنَّ لهم حوضاً أنا ماتحة إلى آخره ، وإستعار إفراط الحوض لجمعه الجند وتهيئة أسباب الحرب ، وكنى بقوله أنا ماتحة أنه همو المتولي لمذلك ، ولما كانت الحرب قد شبهت بالبحر وبالماء الجمّ فيستعار لها أوصافه فيقال فلان خواض غمرات وفلان منغمس في الحرب جاز أن يستعار هيهنا لفظ الحوض وترشح تلك الإستعارة ملاحظة قوله تعالى : ﴿ إِن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم﴾(١).

# ۱۲ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

لما أظفره الله بأصحاب الجمل ، وقد قال له بعض أصحابه : وددت أن أخي فلاناً كان شاهـدنا ليـرى ما نصـرك الله به على أعدائك:

فَقَالَ له الله عَلَيْهِ : أَهْوَى أَخِيكَ مَعَنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَقَدْ شَهِدَنَا وَلَقَدْ شَهِدَنَا وَلَقَدْ شَهِدَنَا فِي عَسْكَرِنَا هٰذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النَّسَاءِ ، سَيَرْ عُفُ بِهِمُ الرِّمَانُ .

أقول : أهوى أخيك معنه أي محبته وميله .

قوله فقد شهدنا . حكم بالحضور بالقوة أو بحضور نفسه وهمته على تقدير محبته للحضور وكم إنسان يحضر بحضور همته وإن لم يحضر ببدنه كثير نفع . إما باستجلاب الرجال أو بتأثير الهمة في تفريق أعداء الله كما تفعله همم أولياء الله بحيث لا يحصل مشل ذلك النفع من أبدان كثيرة حاضرة وإن

قوله ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلاب الرجال وأرحام النساء . تأكيد لحضور أخ القائل بالإشارة إلى من سيوجد من أنصار الحق الذابين عنه وعباد الله الصالحين الشاهدين معه بنث أيضاً ، والشهادة شهادة بالقوة أي أنهم موجودون في أكمام المواد بالقوة ، ومن كان في قوة أن يحضر من أنصار الله فهو بمنزلة الحاضر الموجود بالفعل في نصرته إذا وجد .

قوله سيرعف بهم الزمان . إستعار لفظ السرعاف وهمو الدم الخارج من أنف الإنسان لوجودهم وفيه تشبيه للزمان بالإنسان ، وإنما نسب وجودهم إلى الزمان لأنه من الأسباب المعدة لقوابل وجودهم ، ونحوه قول الشاعر :

قويت وعظمت .

<sup>. 1</sup>A = EV (1)

الشاني: أن الضرب مع ذلك في الرأس لا يؤثر كثير ضرر كما قاله طلاع : في مواضع أحر وعضوا بالنواجذ فإنه أنبا للسيوف عن الهام ، وكان ذلك لما فيه من جمع القوة والتصلب .

الشاني: أن يعبر الله جمجمته وهي إستعارة لطيفة وتشبيه لجمجمته بالآلة التي تستعار للإنتفاع بها ثم ترد، فانتفاع دين الله وحزبه بمحمد (رضي الله عنه) على هذا الوجه يشبه للإنتفاع بالعارية .

قال بعض الشارحين : وفي ذلك تنبيه لمحمد (رضي الله عنه) على أنه لا يقتل في ذلك الحرب إذ ما أعبر الله لا بد من رده بكمال السلامة ، وفيه تشيت لجأشه وربط لقلبه .

الشالث : أن يلزم قـدمـه الأرض . ويجعلهـا كـالـوتـد وذلك لاستلزام أمرين :

أحدهما : ربط الجأش واستصحاب العزم على القتال :

الشاني : أن ذلك مـظنـة الشجـاعـة والصبـر على المكـاره فيكـون من موجبات انفعال العدو وانقهاره .

السرابع: أن يسرمي ببصسره أقصى القوم وذلك ليعلم على صاذا يقدم ولينظر مخاتل المخاتل ومقاتل المقاتل .

المخامس: أن يغض بصره بعد مدَّة وذلك لكونه علامة السكينة والثبات وعدم الطيش، ولأن مدّ النظر إلى بريق السيوف مظنة الرهبة، وربما خيف على البصر أيضاً، والنظر المحمود في الحرب أن يلحظ شزرا فعل الحنق المترصد للفرصة كما قال الشنرد. ثم لما نبّه بهذه الأوامر الخمسة أمره أن يعلم أنَّ النصر من عند الله. كما قال:

الخطبة \_ ١٣ \_ ومن كلام له (ع) في ذمّ أهل البصرة كأني أنظر إلى قريتكم هذه وقد طبّقها الماء حتى ما يرى منها إلّا شرف المسجد كأنَّه جؤجؤ طير في لجَّة بحر فقام إليه الأحنف بن قيس فقال : يا أميــر المؤمينن متى ذاك ؟ فقال إذا صــارت أجمتكم قصــوراً ، واعـلم أن بعــد هذا الفصل من الخطبة فصول لا تعلَّق لها بهذا الموضع. وربما تعلقت بفصول أوردها السيد بعد هـذا الفضل وسنذكرهـا معها إن شـاء الله . أصل البصرة الحجارة البيض الرخوة ، وصارت علماً للبلدة لـوجدان تلك الحجارة

بها . قيل إنها بالمربد كثيرة ، وإئتفكت البلدة بأهلها انقلبت بهم ، والمؤتفكة من الأسماء القديمة للبصرة كما سنذكره في تمام هذه الخطبة ، والرغا صوت الإبل خاصة ، والعقر الجرح ، والدقّ من كل شيء حقيره وصغيره ، والشقاق الخلاف والإفتراق ، والنفاق الخروج من الإيمان بالقلب وأصله أن اليربوع يرقق موضعاً من الأرض من داخل جحره فإذا أوتى من قبل بابه وهو القاصعاء ضرب ذلك الموضع بـرأسه فـانتفق أي خرج ، ويسمى ذلـك النافقـاء فاشتق لفظ النفاق منه ، والـزعـاق المـالـح ، وطبقهـا المـاء أي عمّهـا ، وأتى على جميعها وجؤجؤ السفينة صدرها وكذلك الطائر ، واعلم أنه سينه ذكر في معرض ذمّهم أموراً نبّه فيها على وجه ارتكابهم الزلل ، أولها كونهم أهل المؤتفكة إئتفكت أهلها ثلاثاً ومعلوم أنه إئتفاك البلد بأهلها وخسفها بهم. إنما

دعاء عليهم بإيقاع الخسف بهم . الثاني : كونهم جند المرأة وأراد عائشة فإنهم جعلوها عقد نظامهم ، ولما كانت قول النساء وآراؤهن أمورأ مذمومة بين العرب وسائر العقلاء لضعف آرائهنُّ ونقصان عقولهنَّ كما قال الرسول مِثْنِك : إِنْهِنَّ ناقصات

العقول ناقصات الدين ناقصات الحظ.

يكون لفسادهم واستحقاقهم بذلك عذاب الله، وقـوله وعلى الله تمـام الرابعـة

أما نقصان عقولهن فلأن شهادة إثنتين منهن بشهادة رجل واحد لتذكر إحديهما الأخرى .

وأما نقصان دينهنّ فلأنَّ إحديهنَّ تقعد في بيتها شطر دهرها أي في أيام

ومارعف الزمان بمثل عمرو ولاتلد النساء لهضريبا

قوله ويقوى بهم الإيمان ظاهر . وبالله التوفيق .

أقول: هذا الفصل مع فصول بعده من خطبة خطبها على بالبصرة بعد ما فتحها روى أنه لما فرغ من حرب أهل الجمل أمر منادياً ينادي في أهل البصرة أن الصلاة الجامعة لثلاثة أيام من غد إن شاء الله ولا عذر لمن تخلّف إلاً من حجة أو علة فلا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً فلما كان في اليوم الذي اجتمعوا فيه خرج فصلى في الناس الغداة في المسجد الجامع فلما قضى صلاته قام فأسند ظهره إلى حائط القبلة عن يمين المصلى فخطب الناس فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على النبي بيدية ، واستغفر فحمد الله ، وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على النبي الموتفكة ائتكفت للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم قال يا أهل المؤتفكة ائتكفت بأهلها ثلاثاً وعلى الله تمام الرابعة يا جند المرأة وأعوان البهيمة رغا فأجبتم وعقر فانهزمتم أخلاقكم دقاق وماؤكم زعاق بلادكم أنتن بلاد الله تربة وأبعد من السماء ، بها تسعة أعشار الشر ، المحتبس فيها بذنبه ، والخارج منها بعفو الله .

### ١٣ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

# في ذم أهل البصرة:

كُنْتُمْ جُسْدَ الْمُرْأَةِ ، وَأَتْبَاعَ الْبَهِيمَةِ : رَغَا فَأَجَبْتُمْ ، وَعُقِرَ فَهَـرَبْتُمْ ، أَخْلَاقَكُمْ وَفَاقَ ، وَمَاقُكُمْ زُعَاقُ ، وَالْمُقِيمُ أَخْلَاقَكُمْ وَفَاقُ ، وَمَاقُكُمْ زُعَاقُ ، وَالْمُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مُرْتَهَنُ بِذَنْبِهِ ، وَالشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُتَدَارَكُ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّهِ ، كَأْنِي بِمُسْجِدِكُمْ كَجُوْجُوْ سَفِينَةٍ ، قَدْ بَعَثَ الله عَلَيْهَا الْعَذَابَ مِنْ فَوْقِهَا وَمِنْ تَعْتِهَا وَعَنْ تَعْتِهَا وَعَنْ مَعْتَها وَعَنْ مَنْهَا.

ُ وفي رَوايـة : وَآيْمُ الله لِتَغْرِقَنَّ بَلْدَتُكُمْ حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى مَسْجِـدِهَـا كَجُؤْجُوْ سَفِينَةٍ، أَوْ نَعَامَةٍ جَاثِمَةٍ .

وفي رواية: كَجُؤْجُؤِ طَيْرٍ فِي لُجَّةِ بَحْرٍ .

ذلك مما يذكره الأطباء ، ولأن ذلك من أسباب التنفير عن المقام معهم وتكثير سوادهم.

الثامن: كونها أنتن البلاد تربة وذلك لكثرة ركوب الماء لها وتعفنها به.

الناسع : كونها أبعد البلاد عن السماء وسبجيء بيانه .

العاشر: كونها بها تسعة أعشار الشر ويحتمل أن يريد به المبالغة في ذمّها دون الحصر، وذلك أنه لما عدّد بها شروراً لا يكاد تجتمع في غيرها حكم بأن فيها تسعة أعشار الشر مبالغة كئي به عن معظم الشر، ويحتمل أن يريد بالشر مجموع الرذائل الخلقية المقابلة لأصول الفضائل النفسانية التي هي العلم والشجاعة والعفة والسخاء والعدل وكل منها مقابل برذيلتين. كما علمت فتلك عشر رذائل، وأشبه ما يخرج عنهم ما لا يناسب غرضه هيهنا ذمهم به كالتبذير أو نحوه وهذا الإحتمال وإن كان لطيفاً إلا أن فيه بعداً.

الحادي عشر: كون المقيم بين أظهرهم مرتهناً بذنبه وذلك أن المقيم بينهم لا بـد وأن ينخرط في سلكهم ويستعـد لقبول مشل طباعهم وينفعـل عن رذائل أخلاقهم وحينئذٍ يكون موثوقاً بذنوبه .

الثاني عشر: كون الشاخص عنهم متداركاً برحمة من ربه وذلك لإعانة الله له بالخروج ليسلم من الذنوب التي يكتسبها المقيم بينهم وتلك رحمة من الله ، وأيّة رحمة ، وكل ذلك في معرض التنفير عنهم ، والمفهوم من الرواية الثانية وهي قوله المحتبس فيها بذنبه والخارج منها بعفو الله غير ما ذكرناه إذ يفهم من قوله المحتبس فيها بذنبه أن احتباسه بينهم يجري مجرى العقوبة له بذنب سبق منه ، والخارج منها قد عفا الله عنه بخروجه ، وقد راعى في هاتين القرينتين السجع المتوازي وكذلك في القرائن الأربع قبلهما .

ثم أشار بعد ذلك إلى أنَّ بلدتهم سيخربها الماء ، وشبّه يقينه بـذلك ، ومشاهدته بنور بصيرته القدسية لمسجدهم مغموراً بـالماء ، وقـد طبق أرضهم بمشاهدته الحسيّة في الجلاء والظهور . وقد حكى توقيف الرسول المنسّب على أحوالهم في فصل آخر من هذه الخطبة وذلك أنه عقيب ذمّه لأهل البصرة

حيضها لا تصوم ولا تصلى .

وأما نقصان حظّهن فلأن ميراثهنَّ على النصف من ميراث الرجال ، وكان مع ذلك مستثيرهنَّ وبايعهنَّ أضعف رأياً منهنَّ . كما هو شأن التابع بالنسبة إلى متبوعه لا جرم حسن توبيخه لهم بكونهم جنداً وأعواناً.

الثالث: كونهم اتباع البهيمة وأراد بالبهيمة الجمل الذي كمان تحت عائشة فإن حالهم شاهدة باتباعه مجيبين لرغائه وهاربين لعقره ، وهو أشنع من الأول، وأدخل في الذم ، وكنى برغائه عن دعوتها لهم إلى القتال إذ قدمت عليهم راكبة له .

الرابع: دقة أخلاقهم وأشار بها إلى كونهم على رذائل الأخلاق دون حاق الموسط. ولما كانت أصول الفضائل الخلقية كما علمت ثلاثة: الحكمة والعفة والشجاعة وكانوا على طرف الجهل بوجوه الأراء المصلحيّة، وهو طرف التفريط من الحكمة العملية وعلى طرف الجبن وهو طرف التفريط من الشجاعة، وعلى طرف الفجور وهو طرف الإفراط من ملكة العفة والعدالة لا جرم صدق أنّهم على رذائل الأخلاق ودقاقها.

الخامس : الشقاق في العهود والنكث لها ومصداق ذلك نكثهم لعهـده وخلافهم لبيعته وذلك من الغدر الذي هو رذيلة بإزاء ملكة الوفاء .

السادس: النفاق في الدين ، ولما كانوا خارجين على الإمام العادل محاربين له لا جرم كانوا خارجين عن الدين ، وربما كان ذلك خطاباً خاصاً لبعضهم إذ المنافق العرفي هو الخارج من الإسلام بقلبه المظهر له بلسانه فيكون ذلك خطاباً لمن كان منهم بهذه الصفة.

السابع: ما يتعلق بذم بلدهم وهو كون مائهم مالحاً وسبب ملوحته قربه من البحر وامتزاجه به ، ودخول ذلك في معرض ذمّهم ربما يكون لسوء اختيارهم ذلك المكان والإقامة به مع كون مائهم بهذه الحال المستلزمة لأمراض كثيرة في استعماله كسوء المزاج والبلادة وفساد الطحال والحكّة وغير أراني الأرض ومن عليها ، وأعطاني أقاليدها وعلمين ما فيها وما قد كان على ظهيرها، وما يكون إلى يوم القيامة ولم يكبّر ذلك علي كما لم يكبر على أبي آدم علمه الأسماء، ولم يعلمه المملائكة المقربون وإني رأيت بقعة على شاطىء البحر تسمى البصرة فإذن هي أبعد الأرض من المساء وأقربها من الماء وأنها لأسرع الأرض خراباً وأخبئها تراباً وأشدها عذاباً ، ولقد خسف بها في القرون الخالية مراراً وليأتين عليها زمان . وإن لكم يا أهل البصرة وما حولكم من القرى من الماء ليوماً عظيماً بلاؤه ، وإني لأعرف موضع منفجره من قريتكم هذه ثمَّ أمور قبل ذلك تدهمكم عظيمة أخفيت عنكم وعلمناها فمن خرج عنها عند دنو غرقها فبرحمة من الله سبقت له ومن بقي فيها غير مرابط بها فبذنبه : ﴿ وما الله بظلام للعبيد ﴾.

وأما تشبيه ما يخرج من الماء من شرفات المسجد بصدر السفينة وفي الرواية الأخرى بالنعامة الجاثمة. وفي الرواية الثالثة بالطائر في لجّة البحر فتشبيهات ظاهرة ، وأما وقوع ذلك الغرق المخبر فالمنقول أنها غرقت مرّة في أيام القادر بالله ، ومرّة في أيام القائم بأمر الله غرقت بأجمعها وغرق من في ضمنها وخربت مع دورها ولم يبق منها إلاّ علو مسجدها الجامع حسب ما أخبر به الله ، وكان غرقها من قبل بحر فارس ومن ناحية الجبل المعروف بجبل الشام ، فكان ذلك مصداق كلامه الله ، ، ، وفي ذلك نظر وذلك لأنه أشار إلى أن ذلك الماء ينفجر من أرضهم بقوله : وإني لأعرف موضع منفجره من قريتكم هذه ، وظاهر ذلك يقتضي أنه لا يكون من ناحية أخبرى والله أعلم .

أَرْضُكُمْ قَرِيبَةُ مِنَ الْمَاءِ ، بَعِيدَةٌ مِنَ السَّماءِ ، خَفَّتْ عُقُولُكُمْ وَسَفِهَتْ حُلُومُكُمْ فَأَثْتُمُ غَرَضَ لَنَابِلِ ، وَأَكْلَةٌ لاَكِل ، وَفَرِيسَةٌ لَصَائِل .

أقول: السفه رذيلة تقابل الحلم وتعود إلى الطيش وعدم الثبات، والأكلة اسم للمأكول، وقد علمت أن قوله أرضكم قريبة من الماء بعيدة من السماء مما حكاه عن رسول الله يسلم في الفصل المتقدم. أما قرب أرضهم

وجوابه للأحنف في الفصل الذي ذكرناه قال سادحاً لهم: يـا أهل البصــرة إنَّ الله لم يجعـل لأحد من أمصـار المسلمين خطة شـرف ولا كرم إلاّ وقـد جعل فيكم أفضل ذلك وزادكم من فضله بمنّه ما ليس لهم أنتم أقوم الناس قبلة قبلتكم عن المقام حيث يقوم الإمام بمكة. وقارئكم أقرء الناس، وزاهدكم أزهد الناس، وعمابدكم أعبـد الناس، وتماجركم أتجـر الناس وأصـدقهم في تجارته ، ومصدّقكم أكرم الناس صدقة ، وغنيكم أشدّ الناس بـذلاً وتـواضعاً ، وشريفكم أحسن الناس خلقاً ، وأنتم أكرم الناس جواراً وأقلّهم تكلُّفاً لما لا يعنيه وأحرصهم على الصلاة في جماعة ، ثمرتكم أكثر الثمار وأموالكم أكثر الأموال وصغاركم أكيس الأولاد ونساؤكم أقنع النساء وأحسنهنّ تبعّلًا ، سخّر لكم الماء يغدو عليكم ويمروح صلاحاً لمعاشكم والبحر سبباً لكشرة أموالكم فلو صبرتم واستقمتم لكانت شجرة طوبي لكم مقيلًا وظلًا ظليلًا غير أنَّ حكم الله فيكم ماض وقضاءه نافذ، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب يقول الله: ﴿ وَإِنْ مَنْ قَرِيةَ إِلَّا نَحْنَ مَهَلَّكُوهَا قَبِّلْ يَوْمُ الْقَيَّامَةُ أَوْ مَعْـذَّبُوهـا عذابـاً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطوراً (١) وأقسم لكم يا أهل البصرة ما الذي ابتدءتكم به من التـوبيـخ إلاّ تذكيراً وموعظة لما بعد لكيلا تسرعوا إلى الوثـوب في مثل الذي وتُبتم وقد قال الله تعالى لنبيه سلنت : ﴿ وَذَكَّر فَإِنَ الذَّكْرَى تَنْفَعُ المؤمنين ١٤٠٠). ولا الذي ذكرت فيكم من المدح والنظرية بعد التذكير ، والموعظة رهبة مني لكم ولا رغبة في شيء مما قبلكم فإني لا أريـد المقام بين أظهركم إن شاء الله لأمور تحضرني قـد يلزمني القيام بهـا فيما بيني وبين الله لا عـذر لي في تـركهـا ولا علم لكم بشيء منهـا حتى يقـع ممـا أريـد أن أخوضها مقبلًا ومدبراً فمن أراد أن يأخذ بنصيبه منها فليفعل. فلعمري إنه للجهاد الصافي صفًّا، لنا كتـاب الله ، ولا الـذي أردت بـه من ذكـر بـلادكم موجودة منى عليكم لما شافهتموني غير أن رسول الله بسنة قال لي يوماً وليس معه غيري : يا علي إن جبرائيل الروح الأمين حملني على منكبه الأيمن حتى

<sup>7 - 17 (1)</sup> 

<sup>00-01(1)</sup> 

### ١٤ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

## فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان:

وَاللهَ لَوْ وَجَدْنُهُ قَدْ تُـزُوَّجَ بِهِ النِّسَـاءُ ، وَمُلِكَ بِهِ الْإَمَـاءُ ، لَرَدَدْتُـهُ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً ، وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيْقُ .

أقول : هذا الفصل مع فصول بعده من خطبة خطبها بالمدينة لما قسل عثمان وبويع له : وقد ورد هنا بزيادة ونقصان ، وأول هذا الفصل من الخطبـة ألا وإنَّ كل قطيعة قطعها عثمان أو مال أخذه من بيت مال المسلمين فمردُّود عليهم في بيت مالهم ، ولو وجدته قد تزوج بـه النساء وفـرّق في البلدان فإنّـه إن لم يسعه الحق فالباطل أضيق عنه . وسنورد الخطبة بتمامها في أحد الفصول التي يجيء منها إن شاء الله تعالى . واعلم أنَّه أشار إلى العزم الجازم المؤكد بالقسم على ردّ القطائع التي كان عثمان أقطعها أقاربه ثم نبّه المقتطعين بقوله : فإنَّ في العدل سعة ألا إن عدل الله يسعهم في ردِّ ما اقتطعوه ، وكنَّى بسعته عن اقتضاء أمر العدل ردَّ ذلك وغيره من المظالم فعليهم أن يدخلوا في مقتضى أوامر الله وعدله ، فإنَّ فيه سعة لهم إذ به نـظام العالم بأسره وهو محل لرضا المظلوم بإيصال حقّه إليه ولرضا الظالم لعلمه بأنَّه عند الإنتزاع منه أخذ لما ليس له ، وتأكد ذلك العلم بالوعيد الصادق فهو وإن قام شيطانه حال انتزاع الظلامة وضاق عليه العدل فهـو في محل الـرضا. فإن لم يرض لضيق العدل عليه فالجور عليه أضيق في الدنيا والآخرة لأنه ربما انتزعت منه قهراً وكان جوره سببـاً للتضييق عليه في ذلـك ، ولأن الأوامر والنواهي الإلهية محيطة به سادة عليه وجوه التصرف الباطل ، ولأنه إذا نزل عليه عدل اعتقد أنه قد أخذ منه ما ينبغي أخذه منه وإذا نزل عليه جور اعتقد أنَّه أخذ منه ما لا ينبغي أخذه ، ولا شك أن أخذ ما لا ينبغي أخذه أصعب على النفس، وأضيق من أخذ ما ينبغي وهـو أمر وجـداني. والمعنى في الألفاظ التي أوردناها من الخطبة قريب مما ذكرناه هيهنا غير أن الضمائر في

من الماء فإشــارة إلى أنها مــوضع هــابط مستفل من الأرض وقــريب من البحر فه وبصدد أن يعلوها بملاقاة دجلة وذلك مشاهد في دخول الماء حدائقهم وسقيه بساتينهم في كل يوم مرَّة أو مرتين ، أما كونها بعيدة من السماء فبحسب استفالها عن غيرها من الأرض ، وقيل إنَّ من أبعد موضع في الأرض عن السماء الإبلَّة ، وأن ذلك مما دلت عليه الأرصاد وبرهن عليه أصحاب علم الهيئة ، وقال بعضهم : إنَّ كون ذلك في معرض الذم يصرفه عن مـظاهره . وإنما الإشارة إلى أنهم لما كانوا بالأوصاف المذمومة التي عددها فيهم كمانوا بعداء عن نزول الرحمة عليهم من سماء الجود الإلهي مستعدين لنزول العذاب، ويصدق في العرف أن يقال فلان بعيد من السماء إذا كان كما ذكرناه ، قوله خفّت عقولكم إشارة إلى قلة استعدادهم لدرك وجوه المصالح وضعف عقولهم عن تدبير أحوالهم وتسرّعهم إلى ما لا ينبغي لغفلتهم عما ينبغي وهو وصف لهم برذيلة الغباوة ، قوله وسفهت حلومكم إشارة إلى وصفهم برذيلة السفه والخفة المقابلة للحلم، قوله فأنتم غرض لنابل وأكلة لأكل ، وفريسة لصائل هذه الأوصاف الثلاثة لازمة عن خفَّة عقولهم وسف حلومهم ولذلك عقبها بها لأن طمع القاصد لهم بأنواع الأذي إنما ينشأ من العلم بقلة عقليتهم لوجوه المصالح وسفههم فيقصدهم بحسن تدبيره .

والأول: من هذه الأوصاف كناية عن كونهم مقصداً لمن يريد أذاهم .

والثاني : كنابة عن كونهم في معرض أن يطمع في أموالهم ونعمتهم ويأكلها من يقصد أكلها .

والثالث: عن كونهم بصدد أن يفترسهم من يقصد قتلهم وإهلاكهم. وإستعار لفظ الغرض والأكلة والفريسة لهم ، ووجوه المشابهة فيها ظاهرة . وقد راعى في هذه القرائن السجع ففي الأوليين السجع المطرّف وفي الأخريين بعدهما والثلاث السجع المتوازي . الذي قبله ، وكذلك في الفصل الذي بعده، ونحن نوردها بتصامها ليتضح ذلك ، وهي الحمد لله أحق محمود بالحمد وأولاه بالمجد إلها واحداً صمداً أقام أركان العرش فأشرق لضوء شعاع الشمس خلق فأتقن وأقام فذّلت له وطأه المستمكن ، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالنور الساطع والضياء المنير أكرم خلق الله حسباً وأشرفهم نسباً لم يتعلق عليه مسلم ولا معاهد بمظلمة بل كان يظلم .

أما بعد فإن أول من بغى على الأرض عناق ابنة آدم كان مجلسها من الأرض جريباً وكان لها عشرون إصبعاً. وكان لها ظفران كالمخلبين فسلّط الله عليها أسداً كالفيل وذئباً كالبعبر ونسراً كالحمار، وكان ذلك في الخلق الأول فقتلها وقد قتل الله الجبابرة على أسوء أحوالهم، وإن الله أهلك فرعون وهامان وقتل قارون بذنوبهم ألا وإن بلبّتكم قد عادت كهيئتها بوم بعث الله نبيكم ميك والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة، ولتغربلن غربلة ولتساطن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم، وأعلاكم أسفلكم وليسبقن سابقون كانوا ولقصرن سبّاقون كانوا سبقوا والله ما كتمت وشمة ولا كذبت كذبة ولقد نبئت بهذا اليوم وهذا المقام ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقحمت بهم في النار. فهم فيها كالحون ألا وإن القوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها فسارت بهم تأوداً حتى إذا جاؤوا ظلاً ظليلاً فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ﴿ سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين ﴾(١) ألا وقد سبقني هذا الأمر من لم أشركه فيه ومن ليست له منه فيها إلا بني مبعث ولا نبي بعد محمد والمنت أشفى منه على شفا جرف هار فهنهاربه في نار جهنم:

أيها الناس كتاب الله وسنة نبيه لا يرعى مرع إلاّ على نفسه شغـل من الجنـة والنار أمـامه سـاع نجا وطـالب يرجـو ومقصر في النـار ولكـل أهـل ، ولعمري لئن أمر الباطل لقديماً فعل ولئن قل الحق لـربما ولعـل ، ولقما أدبـر

<sup>. 174 - 7 (1)</sup> 

قوله فإنه إن لم يسعه تعود إلى المال ، واعلم أنه قد كان عثمان أقطع جماعة من بني أُميَّة وغيرهم من أصحابه كثيراً من أرض بيت المال ، وكذلك فعل عمر ذلك مع قوم لهم وقائع مشهورة في الجهاد في سبيل الله وترغيباً في الجهاد ، ولكن لما اختلف غرضا الإمامين لم يردّ علي عليه إلاً ما أقطعه عشان ، وبالله التوفيق .

#### ١٥ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

#### لما بويع بالمدينة :

ذِمَّتِي بِمَا أَقُولُ رَهِينَةٌ ، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ، إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبْرُ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْمُشَالِاتِ حَجْزَتُهُ التَّقْوَى عَنْ تَقَحَّمِ الشَّبُهَاتِ . أَلَّا وَإِنَّ بَلِيَتُكُمْ فَلْ عَادَتْ كَهْيَّتِهَا يَوْمَ بَعَتَ الله نَيْكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَالَّذِي بَعْتُهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلِّبُنُ بَالْبَلَةٌ ، وَلَتُعْرَبُلُنَّ غَرْبَلَةٌ وَلَتَسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِدْرِ ، حَتَّى بَصُودَ أَسْفَلُكُمْ أَكُمْ مَالَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَلَلْقِصَرَةً أَسْفَلُكُمْ أَعْلَكُمْ وَلَيَسْبِقَنَ سَاوْطَ الْقِدْرِ ، حَتَّى بَصُودَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلَكُمْ وَلَيَسْبِقَنَ سَافِقُونَ كَانُوا قَصَرُوا ، وَلَيُقِصَرَقَ سَبَاقُونَ كَانُوا قَصَرُوا ، وَلَقَدْ نُبُثْتُ بِهٰذَا كَانُوا سَبَقُومَ ، وَلَقَدْ نُبُثْتُ بِهٰذَا الْمُقَامِ وَهُذَا الْيَوْمِ ؛ أَلا وَإِنَّ الْخَطَلِا خَيْلُ شُمُسُ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَخُلِعَتْ الْمُقَالِعُ خَيْلُ شُمُسُ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَخُلِعَتْ الْمُقَالِعُ خَيْلُ شُمُسُ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا وَخُلِعَتْ الْمُعَلِقُ وَلَعْتُهُمُ الْجَنَّةَ ، حَتَّ وَبَاطِلٌ ، وَلِكُلِ أَهْلَ مَا عَلَيْهَا أَهْلُهُا وَأَنَّ التَقْوَى مَطَايَا ذُكُلُ وَلَعْلَمُ الْعَلْ وَالْمُ الْمَعْلَى وَلَالِهُ وَلَا وَالْمُ الْمُعْتَى اللهُ وَالْتَهُمُ الْمَعْقَ وَلَالِهُ لَكُمْ وَلَى التَّوْلُ وَلَقَلْمًا وَالْعَلْقُ وَلَعْلُ وَالْمَلَى الْمُعْلَى وَلَوْلَ وَلَقَلْمًا أَوْبُرُونَ مُعْوَى الْمُؤْلِقُ وَلَوْلًا لَوْلًا لَا لَمْ وَلَى الْمُولُ وَلَعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ وَلَوْلًا لَالْمُولُ وَلَوْلًا لَالْمُؤْلُ وَلَوْلًا لَالْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلَهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَوْلًا لَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلًا لَهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلًا لَهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَوْلُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ

قال الشريف: أَقُولُ: إِنَّ فِي هٰذَا الْكَلَامِ الْأَدْنَى مِنْ مَوَاقِع الْإِحْسَانِ مَا لَا تَبْلُغُهُ مَوَاقِعُ الإِسْتِحْسَانِ ، وَإِنَّ حَظَّ الْعَجَبِ مِنُهُ أَكْثَرُ مِنْ حَظَّ الْعَجَبِ مِنهُ أَكْثَرُ مِنْ حَظَّ الْعَجَبِ بِهُ الْمَصَاحَةِ لاَ يَقُومُ بِهَا لِسَانُ ، بِهِ ؛ وَفِيهِ ، مَعَ الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَا ، زَوَائِدُ مِنَ الْفَصَاحَةِ لاَ يَقُومُ بِهَا لِسَانُ ، وَلاَ يَعْرِفُ مَا أَقُولُ إِلاَّ مَنْ ضَرَبَ فِي هٰذِهِ الصِّنَاعَةِ لِاَ يَطْلِعُ فَجَهَا إِنْسَانُ ، وَلاَ يَعْرِفُ مَا أَقُولُ إِلاَّ مَنْ ضَرَبَ فِي هٰذِهِ الصِّنَاعَةِ بِحَقِّ ، وَجَرَى فِيهَا عَلَى عِرْقٍ . (وَمَا يَعْقُلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ) .

أقول : في هذا الفصل فصول من الخطبة التي أشــرنا إليهــا في الكلام

العبر عما بين يديه من المشلات حجزته التقوى عن تقحم الشبهات ، وبيان الملازمة أن من أخذت العناية بزمام عقله فأعدت نور بصيرته لمشاهدة ما صرّحت به آفات الدنيا ، وكشفت عبرها من تبدل حالاتها وتغيّراتها على من أوقف عليها همّه واتخذها دار الإقامة فشاهد أنَّ كل ذلك أمور باطلة وإطلال زائلة ، فلا بد أن يفيض الله على قلبه صورة خشيت وتقواه فتستلزم تلك الخشية توقفه وامتناعه عن أن يلقي نفسه في تلك الأمور الزائلة والشبهات الباطلة لإشراق نور الحق الواضح على لوح نفسه بالإعتبار . فالتقوى اللازم باقياً من الأمور الفائية الزائلة واللذات الدنيوية الباطلة فالوهم يصوّرها ويشبهها بالحق . فلذلك سميت شبهات ، والعقل الخارج من أسر الهوى قوّي على بالحق . فلذلك سميت شبهات ، والعقل الخارج من أسر الهوى قوّي على نقد الحق وتمييزه عن الشبهة ، وأكد هذه الملازمة برهن ذمته على صحتها وكفالته بصدقها ، وذلك قوله ذمّتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم واستعمال الرهن استعارة كقوله تعالى : ﴿ كل نفس بما كسبت رهينة ﴾ واعلم أنه ربما التس عليك حقيقة التقوى .

فنقول: التقوى بحسب العرف الشرعي تعود إلى خشية الحق سبحانه المستلزم للإعراض عن كل ما يوجب الإلتفات عنه من متاع الدنيا وزينتها وتنحية ما دون وجهه عن جهة القصد. ولما كان الترك والإعراض المذكور هو الزهد الحقيقي كما علمت ، وكانت التقوى وسيلة إليه علمت أنّه من أقوى المجواذب إلى الله الرادعة عن الإلتفات إلى ما سواه وقد ورد التقوى بمعنى الخشية من الله تعالى في أول النساء: ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم ﴾ ومثله في أول النساء: ﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم ﴾ ومثله في أول الحج ، وفي الشعراء: ﴿ إذ قال أخوهم نوح ألا تتقون ﴾ ، وكذلك قول هرد وصالح ولوط وشعيب لقومهم ، وفي العنكبوت ، وإبراهيم ، ﴿ إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ﴾ وقوله : ﴿ وتزوّدوا فإنّ خير الزاد التقوى ﴾ ، وكذلك في سائر آيات القرآن وإن كان قد حمله بعض المفسرين تارة على الإيمان كما في قوله تعالى : ﴿ وألم مهم كلمة التقوى ﴾ وتارة على الزيمان كما في قوله : ﴿ ولو ألر أهل القرى آمنوا

شيء فأقبل، ولئن ردّ أمركم عليكم إنكم السعداء وما علينا إلّا الجهد قد كانت أمور مضت ملتم فيها ميلة كنتم عندي فيها غير محمودي الرأي ولو أشاء أن أقول لقلت عفى الله عما سلف. سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب همه بطنه ويله لو قصّ جناحاه وقطع رأسه كان خيراً له شغل من الجنة والنار أمامه ساعي مجتهد وطالب يرجو ومقصّر في النار ثلاثة وإثنان خمسة ، وليس فيهم سادس ملك طائر بجناحيه ونبي آخذ بضبعيه هلك من ادعى وخاب من افترى اليمين والشمال مضلة ووسط الطريق المنهج عليه باقي الكتاب وآثار النبوة ألا وإن الله قد جعل أدب هذه الأمة السوط والسيف ليس عند إمام فيهما هوادة . وإن الله قد جعل أدب هذه الأمة السوط والسيف ليس عند إمام فيهما هوادة . فاستروا بيوتكم وأصلحوا ذات بينكم ، والتوبة من ورائكم من أبدى صفحته للحق هلك . ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان ، وما أخذه من بيت مال للحق هلك . ألا وإن كل قطيعة أقطعها عثمان ، وما أخذه من بيت مال المسلمين فهو مردود عليهم في بيت مالهم ولو وجدته قد تزوج به النساء وفرق في البلدان فإنه إن لم يسعه الحق فالباطل أضيق عنه أقول قولي هذا واستغفر في ولكم (۱۰).

ولقد ذكرنا هذا الفصل فيما قبل ولنرجع إلى التفسير فنقول: الذمة الحرمة، والذمة أيضاً العهد، والرهيئة المرهونة، والزعيم الكفيل، وفي الحديث الزعيم غارم، والمثلات العقوبات، والحجز المنع، وقحم في الأمر وتقحمه رمى بنفسه فيه، والهيئة الصفة، والبلبلة الإختلاط، والغربلة نخل الدقيق وغيره والغربلة القتل أيضاً، وساط القدر إذا قلب ما فيها من طعام بالمحراك وأداره، والوشمة بالشين المعجمة الكلمة وبغير المعجمة العلامة والأثر، والشُّس جمع شموس، وهي الدابة تمنع ظهرها، والتأود السير الثقيل بالثبات، والدلول الساكنة، والكلوح تكسر في عبوس، وأمر الباطل بكسر الميم كثر وفلان يرعى على نفسه إذا كان يتفقد أحوالها واعلم أنه أشار أولاً في هذا الفصل إلى وجوب الإعتبار لوجوب التقوى ونبه على أنه وسيلة إليه ومستلزم له في صورة شرطية متصلة، وهي قوله من صرّحت له

<sup>(</sup>١) الخطبة مذكورة في الإرشاد للمفيد وشرح ابن أبي الحديد مغايراً في ألفاظها.

قوله: وليسبقن سابقون كانوا قصروا وليقصرنَّ سبّاقون كانوا سبقوا إشارة إلى بعض نتائج تقلب الزمان بهم قال بعض الشارحين: إنه أشار بالمقصرين الذين يسبقون إلى قوم قصروا عن نصرته في مبدء الأمر حين وفاة رسول الله سنيت ثم نصروه في ولايته وقاتلوا معه في سائر حروبه وبالسابقين الذين يقصّرون إلى من كانت له في الإسلام سابقة ثم يخذله وينحرف عنه ويقاتله ويشبه أن يكون مراده أعمّ من ذلك فالمقصرون الذين يسبقون كل من أخذت العناية الإلهية بيده وقاده زمام التوفيق إلى الجد في طاعة الله واتباع مائر أوامره والوقوف عند نواهيه وزواجره بعد تقصيره في ذلك ، وعكس هؤلاء من كان في مبدء الأمر مشمراً في سلوك سبيل الله ثم جذبه هواه إلى غير ما كان عليه وسلك به الشيطان مسالكه فاستبدل بسبقه في الدين تقصيراً وإنحرافاً

قوله والله ما كتمت وشمة ولا كذبت كذبة أقسم أنه لم يكتم أشراً سمعه من رسول الله مليه في هذا المعنى وكلمة مما يتعين عليه أن يبوح به ، وأنه لم يكذب قط . وهذا القسم شهادة لما قبله من الإخبار بما سيكون أنه كان قال ، وتوطئة لما بعده أنه كما هو وذلك قوله : ولقد نبأت بهذا المقام أي مقام بيعة الخلق له وهذا اليوم أي يوم اجتماعهم عليه وكل ذلك تنفير لهم عن الباطل إلى الحق وتثبيت لهم على اتباعه ثم لما أمرهم بالتقوى وأنبأهم بما سيكون عاقبة أمرهم في للزومهم لبليتهم وتورطهم في الشبهات أردف ذلك بالتنفير عن الخطايا والترغيب في التقوى بالتنبيه على ما يقود إليه كل منهما .

قوله ألا وإنَّ الخطايا خيل شُمسٌ حمل عليها أهلها وخلعت لجمها فتقحّمت بهم في النار . إستعمال لفظ الخيل للخطايا ثم وصفها بالوصف المنفر وهو الشموس والهيئة المانعة لذي العقل من ركوبها، وهي كونها مع شموسها مخلوعة اللجم ، ووجه الإستعارة ظاهر فإن الفرس الشموس التي خلع لجامها لما كانت تنفحم براكبها المهالك وتجري به على غير نظام . فكذلك راكب الخطيئة لما جرى به ركوبها على غير نظام الشريعة وخلع بذلك لجام الأوامر الشرعة وحدود الدين لا جرم كانت غايته من ركوبه لها أن

واتقوا ﴾ وتارة على ترك المعصية كما في قوله: ﴿ وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله ﴾ وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه لما نبههم على لزوم التقوى، وأنه مخلص من تقحم الشبهات نبههم بعده على أنهم في الشبهات مغمورون بقوله ألا، وإن بليّتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه . وأشار ببليّتهم إلى ما هم عليه من اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وعدم الألفة والإجتماع في نصرة الله عن شبهات يلقيها الشيطان على الأذهان القابلة لوسوسته المقهورة في يده .

وذلك من أعظم الفتن التي بها يبتلى الله عباده ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا بسرجعون ﴾ وهي أمور تشبه ما كان الناس عليه حال بعثه الرسول وشيئة وفي ذلك تنبيه لهم على أنهم ليسوا من تقوى الله في شيء إذا عرفت أن مجانبة الشبهة من لوازم التقوى فكان وقوعهم فيها مستلزماً لسلب التقوى عنهم ثم لما بين وقوعهم في البلية كما كانت أقسم بالقسم البار لينزلن بهم شمرة ما هم فيه من عدم التناصر واتباع الأهواء الباطلة وذكر أموراً ثلاثة :

أحدها: البلبلة وكني بها عما يوقع بنو أمية وغيرهم من أمراء الجور من الهموم المزعجة وخلط بعضهم ببعض ورفع أراذلهم وحطّ أكـابـرهم عمـا يستحق كل من المراتب.

الثاني: الغربلة وكأنّها كناية عن التقاط آحادهم وقصدهم بالأذى والقتل كما فعل بكثير من الصحابة والتابعين وفي ذلك تشبيه لفعلهم ذلك بغربلة الدقيق ونحوه لتمييز شيء منه عن شيء، ولذلك استعير له لفظها وفي هـذين القرينتين السجع المتوازي.

الشالث: أن تساطوا كما تساط القدر إلى أن يعود أسفلهم أعلاهم وبالعكس واستعار لفظ السوط هيهنا مع غايته المذكورة لتصريف أثمة الجور لهم ممّن يأتي بعده بسائر أسباب الإهانة وتغيير القواعد عليها في ذلك الوقت وهو قريب من الأول.

قوله ولقلما أدبر شيء فأقبل استبعاد لرجوع الحق إلى الكثرة والقوة بعد قلته وضعفه على وجه كليّ فإن زوال الإستعداد للأمر مستازم لزوال صورته وصورة الحق إنما أفيضت على قلوب صفت واستعدت لقبوله فإذا أخذ ذلك الإستعداد في النقصان بموت أهله أو بموت قلوبهم ، وتسوّد ألواح نفوسهم بشبه الباطل فلا بد أن ينقض نور الحق وتكثر ظلمة الباطل بسبب قوة الإستعداد لها وظاهر أن عود الحق وإضاءة نوره بعد إدباره ، وإقبال ظلمة الباطل أمر بعيد وقلً ما يعود مثل ذلك الإستعداد لقبول مثل تلك الصورة للحق ولعله يعود بقوة فيصبح ألواح النفوس وأرضها مشرقة بأنوار الحق ويكر على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، وما ذلك على الله بعزيز ، وفي ذلك تنبيه لهم على لزوم الحق وبعث على القيام به كيلا يضمحل بتخاذلهم عنه فلا يمكنهم تداركه ، وبالله التوفيق .

شُغِلَ مَنِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ أَمَامَهُ ، سَاعِ سَرِيعٌ نَجَا ، وَطَالِبُ بَطِيءٌ رَجَا ، وَمُقَصَّرٌ فِي النَّبَارُ هَنَى وَالْشَمَالُ مُضَلَّةً ، وَالطَّرَيَّقُ الْوُسْطَى هِيَ الْجَادَّةُ عَلَيْهَا بَاقِي الْبَكَابِ وَآثَارُ النَّبُوةِ ، وَمِنْهَا مَنْفَذُ السُّنَّةِ ، وَالْيُهَا مَصِيرُ الْعَاقِبَةِ ؛ هَلَكَ مَنْ آجُدَى صَفْحَتُهُ للْحَقِّ هَلَكَ ، وَكَفَى هَلْكَ مَ وَخَابَ مَنْ أَقْتَرَى مَنْ أَبْدَى صَفْحَتُهُ للْحَقِّ هَلَكَ ، وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ لاَ يَعْرِفَ قَدْرُهُ . لاَ يَهْلِكُ عَلَى النَّقْوَى سِنْحُ أَصْل ، وَلاَ يَظْمَأ عَلَى النَّقُوَى سِنْحُ أَصْل ، وَلاَ يَظْمَأ عَلَى النَّقُورَ مِنْحُ أَصْل ، وَلاَ يَظْمَأ وَرُبُّهُ ، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ، وَالتَّوْبَةُ مِنْ وَرَائِكُمْ ، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ، وَالتَوْبَةُ مِنْ وَرَائِكُمْ ، وَلاَ يَكُمْ لاَئِمُ الاَنْ فَلْسَهُ .

أقول: قد عرفت كون هذا الفصل من الخطبة التي ذكرناها ، والجادّة معظم الطريق ، والصفحة الجانب ، والسنخ الأصل ، وذات البين حقيقته ، والخيبة عدم حصول المطلوب . واعلم أن تقدير القضية الأولى أن من كان النار والجنة أمامه فقد جعل له بهما شغل يكفيه عن كيل ما عداه فيجب عليه أن لا يشتغل إلا به ، وأشار بذلك الشغل إلى ما يكون وسيلة إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار مما نطقت به الكتب المنزلة وحثّ على لزومه الرسل ، وأشار بكون الجنة والنار أمامه إلى أحد أمرين :

يتقحّم أعظم موارد الهلاك وهي نار جهنم، وذلك من لطيف الإستعارة .

قوله ألا وإن التقوى مطايا ذللٌ حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردتهم الجنة إستعار أيضاً لفظ المطايا بالوصف الحسن الموجب للمبل إليها وهو كونها ذللًا، وبالهيئة التي ينبغي للراكب وهو أخذ الزمام وأشار بالأزمة إلى حدود الشريعة التي يلزمها صاحب التقوى ولا يتجاوزها، ولما كانت المطية الذلول من شأنها أن تتحرك براكبها على وفق النظام الذي ينبغي ولا يتجاوز الطريق المستقيم بل يصرفها بزمامها وتسير به على تؤوده فيصل بها إلى المقاصد. كذلك التقوى فسهولة طريق السالك إلى الله بالتقوى وراحته عن جموح الهوى به في موارد الهلكة يشبه ذلة المطية، وحدود الله التي بها عملك التقوى ويستقر عليه يشبه أزمة المطايا التي بها تملك، وكون التقوى موصلًا لصاحبه بسلامة إلى السعادة الأبدية التي هي أسنى المطالب يشبهه موصلًا لصاحبه بسلامة إلى السعادة الأبدية التي هي أسنى المطالب يشبهه غياية سير المطيّ الذلول براكبها، والإستعارة في الموضعين إستعارة لفظ المحسوس للمعقول ثم لما بين أن هيهنا طريقين مركوبين مسلوكين طريق الخطايا وطريق التقوى ذكر بعده أنهما حق وباطل فكأنه قال وهما حق وهو الخطايا وطريق التقوى ذكر بعده أنهما حق وباطل فكأنه قال وهما حق وهو الخطايا وطريق التقوى وباطل وهو الخطايا .

ثم قال ولكل أهل أي ولكل من طريقي الحق والباطل قوم أعدّهم القدر لسلوكها بحسب ما جرى في اللوح المحفوظ بقلم القضاء الإلهي . كما قال الرسول بين : كُل ميسر لما خلق له قوله فلئن أمر الباطل لقديماً فعل ولئن قبل الحق فلربما ولعل ، أردف لذلك بما يشبه الإعتذار لنفسه ولأهل الحق في قلته ، وذمّ وتوبيخ لأهل الباطل على كثرة الباطل ، وقلة الحق في ذلك الوقت ليس بديعاً حتى أجهد نفسي في الإنكار على أهله ثم لا يسمعون ولا ينتهون ، وفي قوله لربما ولعل تنبيه على أنّ الحق وإن قل فربما يعود يسيراً ثمَّ أردف حرف التقليل وهو ربما بحرف التمني . وكان في هذه الأحرف الموجيرة إخبار بقلة الحق ، ووعد بقوته مع نوع تشكيك في ذلك وتمني لكثرته .

﴿ فأما اللَّذِي شقوا ففي النار لهم فيها زفيرٌ وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلاّ ما شاء ربك إن ربك فعّال لما يريد ﴾(١).

أما القسم الثاني: فذو وصفين يتجاذبانه من جهتي السفالة والعلو فطلب الجنة إلى جهة بحركته وسلوكه إلى الله وإن ضعف جاذب له إلى جهة العلو، ويد الشيطان جاذبة إلى جهة السفالة إلاّ أن رجاه لعفو الله ونظره إليه بعين رحمته إذا إنضاف إلى حركته البطيئة كانت السلامة عليه أغلب وجهة العلو منه أقرب، وينبغي أن نشير إلى حقيقة الرجاء ليتضح ما قلناه، فنقول: الرجاء هو ارتياح النفس لانتظار ما هو محبوب عندها فهو حالة لها تصدر عن علم، وتقتضي عملاً. بيان ذلك أن ما تتصوره النفس من محبوب أو مكروه في أما أن يكون موجوداً في الماضي أو في الحال أو يوجد في الإستقبال، والأول يسمى ذكراً وتذكيراً. والثاني يسمى وجداً لوجدان النفس له في الحال. والثالث وهو أن يغلب على ظنك وجود شيء في الإستقبال لنفسك الحال. والثالث وهو أن يغلب على ظنك وجود شيء في الإستقبال لنفسك به تعلّق فسمي ذلك انتظاراً وتوقعاً فإن كان مكروهاً حدث منه في القلب تألم وارتياح بإخطار وجوده بالبال يسمى ذلك الإرتياح رجاءً، ولكن ذلك المتوقع وارتياح بإخطار وجوده بالبال يسمى ذلك الإرتياح رجاءً، ولكن ذلك المتوقع صادق عليه.

وإن كان انتظاره مع العلم بانتفاء أسبابه فاسم الغرور والحمق عليه أصدق ، وإن كانت أسبابه غير معلومة الوجود ولا الإنتفاء فاسم التمني أصدق على انتظاره . إذا عرفت ذلك . فاعلم أنَّ أرباب العرفان قد علموا أن الدنيا مزرعة الآخرة فالنفس هي الأرض وبذرها حب المعارف الإلهية . وسائر أنواع الطاعات جارية مجرى إصلاح هذه الأرض من تقليبها وإعدادها للزراعة، وسياقه الماء إليها ، والنفس المتسغرقة بحب الدنيا والميل إليها كالأرض السبخة التي لا تقبل الزرع، والإنبات لمخالطة الأجزاء الملحية ، ويوم

(1) 11-4.1.

#### فيما هو وسيلة إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار

أحدهما : أن يكون المراد كون الجنة والنار ملاحظتين له متـذكراً لهمـا مدة وقته فهمـا أمامـه ونصب خيالـه ومن كان كـذلك فهـو في شغل بهمـا عن غيرهما .

الثاني: أن يكون كونهما أمامه أي أنّه لما كان الإنسان من مبدء عمره إلى منتهاه مسافراً إلى الله تعالى فهو في انقطاع سفره لا بد وأن ينتهي إما إلى النجنة أو إلى النار فكانتا أمامه في ذلك السفر وغايتين يؤمّهما الإنسان وينتهي إليهما ومن كان أبداً في السفر إلى غاية معينة فكيف يليق به أن يشتغل بغير مهمات تلك الغاية والوسيلة إليهما ، وإنما قال شغل بالبناء للمفعول لأن المقصود هيهنا ليس إلا ذكر الشغل أو لأنه لما كان الشاغل هو الله تعالى بإيجاد الجنة والنرغيب في إحديهما والترهيب من الأخرى كان ترك ذكره بليعظيم والإجلال أو لظهوره. ثم أنه لما نبّه على وجوب الإشتغال بالجنة والنار عن غيرهما قسم الناس بالنسبة إلى ذلك الإشتغال إلى ثلاثة أقسام: وإنان عن غيرهما قسم الناس بالنسبة إلى ذلك الإشتغال إلى ثلاثة أقسام: وذلك قوله ساع سريع نجا ، وطالت بطيء رجا ، ومقصر في النار هوى ؛ ووجه الحصر في هذه القسمة أنّ الناس بعد الأنبياء عليثم . إما طالبون لله أو ووجه الحصو في هذه القسمة أنّ الناس بعد الأنبياء عليثم . إما طالبون لله أو الوصول إلى رضوانه أو بالبطىء والتأني فهذه ثلاثة أقسام لا مزيد عليها وإن الوصول إلى رضوانه أو بالبطىء والتأني فهذه ثلاثة أقسام لا مزيد عليها وإن قلن قسما الطالبين على ماتب ودرجات متفاوتة .

والقسم الأول: هم الفائزن بقصب السبق والناجون من عذاب النار كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ المتقين في جنّات ونعيم فاكهين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم ﴾(١). وهذا القسم يشمل الأنبياء لولا إفرازه لهم في قسم رابع إذ قسّم الخلق في الخطبة إلى خمسة أقسام.

والثالث: المقصّر الذي وقف به الشيطان حيث أراد آخذاً بحجزته عن سلوك سبيل الله قاذفاً به في موارد الهلاك ومنازل الشقاء ، وظاهر أن في النار

.14-07(1)

ولم يسقه بماء الطاعة أو ترك نفسه مشغولة بشوك الأخلاق الرديئة وانهمك في طلب آفات الدنيا ثم انتظر المغفرة والفضل من الله فذلك الإنتظار غرور وليس برجاء في الحقيقة وذلك هو القسم الثالث وهو المقصر في أسباب الزراعة وتحصيل زأد الآخرة الهالك أسفاً يوم الحسرة والندامة يقول: ﴿ يَا لَيْتَنِي قَلْمَت لَحَيَاتِي فَيُومَئذُ لَا يَعْذَبِ عَذَابِه أَحَدُ ولا يُوثَق وثاقه أحد ﴾ (١).

وفي المعنى ما قيل: إذا أنت لم تزرع وعاينت حاصداً \* ندمت على التفريط في زمن البدر. قال رسول الله يشت : الأحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال: ﴿ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ﴾ وإنما خصص بين القسم الثاني بالرجاء إذ كان كما علمت عملته لضعف عمله وقلة الأسباب من جهته ، وإلى هذه الأقسام الثلاثة أشار القرآن الكريم بقوله: ﴿ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ﴾(٢).

قوله: اليمين والشمال مضلة والطريق الوسطى هي الجادة. لما قسم الناس إلى سابقين ولاحقين ومقصرين أشار لهم إلى الطريق التي أخذ الله عليهم سلوكها ونصب لهم عليها أعلام الهدى ليصلوا بها إلى جناب عزته سالمين عن تخطفات الشياطين، وميزها عن طريق الضلال. ولما علمت أن طريق السالكين إلى الله إما العلم أو العمل، فالعلم طريق القوة النظرية، وكل منهما محتو برذيلتين هما طرفا التفريط والإفراط كما علمته والوسط منهما هو العدل والطريق الوسطى وهي الجادة الواضحة لمن اهتدى وهي التي عليها ما في الكتاب الإلهي من المقاصد الحكمية عليها آثار النبوة ومنفذ السنة أي طريقها ومبدءها الذي منه تخرج وإلها مصير عاقبة الخلق في الدنيا والأخرة. فإن من العدل بدأت السنة وإلها مصير عاقبة الخلق في الدنيا والأخرة. فإن من العدل بدأت السنة

<sup>(1)</sup> PA - 17.

<sup>.</sup> T9 - T0 (T)

القيامة يوم الحصاد إلا من زرع. ولا زرع إلا من بـذر، وكما لا ينفع الزرع في أرض سبخة كذلك لا ينفع إيمان مع خبث النفس وسوء الأخلاق، فينبغي أن يقاس رجاء العبد لرضوان الله برجاء صاحب الـزرع، وكما أن من طلب أرضاً طيبة، وبذرها في وقت الـزراعة بـذراً غير متعفّن ولا يتكـاهل ثم أمـدّ، بالماء العذب وسائر ما يحتاج إليه في أوقاته ثم طهره عن مخالفة ما يمنع نباته من شوك ونحوه ثم انتـظر من فضل الله رفع الصواعق والأفـات المفسدة إلى تمام زرعه وبلوغ زرعه غابته.

كان ذلك رجاء في موضعه واستحق اسم الرجاء إذ كان في مظنة أن يفوز بمقاصده من ذلك الزرع ، ومن بذر في أرض كذلك إلا أنه بذر في أخريات الناس ولم يبادر إليه في أول وقته أو قصر في بعض أسبابه ثم أخذ ينتظر ثمرة ذلك الزرع ويرجو الله في سلامته له فهو من جملة الراجين أيضاً ، ومن لم يحصل على بذر أو بذر في أرض سبخة أو ذات شاغل من الإنبات ثم أخذ ينتظر الحصاد فذلك الإنتظار حمق .

فكان أسم الرجاء إنما يصدق على انتظار ما حصل جميع أسبابه أو أكثرها الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما لا يدخل تحت اختياره، وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والمفسدات، كذلك حال العبد إن بدر المعارف الإلهية في أرض نفسه في وقته وهو مقتبل العمر ومبتدء التكليف، ودام على سقيه بالطاعات واجتهد في طهارة نفسه عن شوك الاخلاق الرديئة التي تمنع نماء العلم وزيادة الإيمان وانتظر من فضل الله تعالى أن يثبته على ذلك إلى زمان وصوله وحصاد عمله فذلك الإنتظار هو الرجاء المحمود وهو درجة السابقين، وإن ألقى بذر الإيمان في نفسه لكنه قصر في بعض أسبابه. إما ببطؤه في البذر أو في السقي إلى غير ذلك مما يوجب ضعفه ثم أخذ ينتظر وقت الحصاد ويتوقع من فضل الله تعالى أن يبارك له فيه ويعتمد على أنبه هو الرزاق ذو القوة المتين فيصدق عليه أيضاً أنه راج إذ أكثر أسباب المطلوب التي من جهته حاصلة، وهذه درجة القسم الثاني وهو الطالب الراجي البطيء، وإن لم يزرع من قواعد الإيمان في نفسه شيئاً أصلاً أو زرع الراجي البطيء، وإن لم يزرع من قواعد الإيمان في نفسه شيئاً أصلاً أو زرع

وأما خيبة المفتري فلأن الفرية اختلاق ما ليس بحق وظاهر أن الكذب لا ثمرة له أما في الاخرة فظاهر وأما في الدنيا فقد يكون وقد لا يكون وإن كانت ففي معرض الزوال ومستلزمة لسخط الله فهي بمنزلة ما لم يكن وصاحبها أشد خيبة من عادمها، وطالب الأمر بالفرية على كل تقدير خاسر

وصاحبها أشد خيبة من عادمها، وطالب الأمر بالفرية على كل تقدير خاسر خائب. قال بعض الشارحين: أراد هلك من ادعى الإمامة من غير استحقاق، وخاب من افترى في دعواه لها لأن كلامه في هذه الخطبة كثيراً ما يعض فيه نأم الإمامة.

قوله من أبدى صفحته للحق هلك [عند جملة (جهلة خ) الناس] وكفى المالم، جهاد أن لا يعرف قده. تنبيه على أن المتجرد لإظهار الحق في مقابلة كل باطل ورد من الجهال ، وحملهم على مرّ الحق وصعبه في كل وقت يكون في معرض الهلاك بأيديهم وألسنتهم إذ لا يعد منهم من يوليه المكروه ويسعى في دمه ، ثم أراد التنبيه على الجهل فذكر أدنى مراتبه وبنه بها على أن أقل الجهل كاف في الرذيلة فكيف بكثيره ، وذلك قوله وكفى بالمرء جهاد أن لا يعرف قدره وأراد مرتبته في الناس وعدم تصوره لدرجة نفسه ومنزلتها بالنسبة إلى أحادهم وكفى بهذا القدر مهلكا فإنه منشأ كثير من الرذائل المهلكة كالكبر والعجب وقول الباطل وادعاء الكمال للناقصين وتعدي الطور في أكثر الأحوال. كما قال بالشي في موضع آخر : رحم الله امرء عرف قدره ولم يتعد طوره . وفي هذه الكلمة تنفير للسامعين عن الجهل بقدر ما ستجلاب طباع الجهال وتأنيسهم وهو أنهم لا ينبغي أن يقابلوا بالحق دفعة ويتجرد في مقابلتهم به على كل وجه . فإن ذلك مما يوجب نفارهم وعدم نظام أحوالهم بل ينبغى أن يؤنسوا به على التدريج قليلاً قليلاً .

وربما لم يكن تأنيسهم بالحق في بعض الأمور إما لغموض الحق بالنسبة إلى أفهامهم أو لقوة اعتقادهم الباطل في مقابلته فينخدعوا عن ذلك بالحق في صورة الباطل وظاهره، وذلك كما ورد في القرآن الكريم والسنن النبوية من صفات التجسيم وما لا يجوز أن يحمل على ظاهره في حق الصانع وانتشرت في الخلق ، وإليه مرجع أمورهم.

أما في الدنيا فلأن نظام أمورهم في حركاتهم وسكنـــاتهم مبنى عليه في القــوانين الشرعيــة إلى تلك القوانين والقــواعــد تــرد عــواقب أمــورهـم وعليهـــا يحملون .

وأما في الآخرة فبالنسبة إليه يتبيّن خسران الخاسرين وفوز الفائـزين فتحكم لمن سلك وتمسـك به أوقـات سفـره إلى الله بجنّـات النعيم ولمن انحرف عنه وتجاوزه بالعـذاب الأليم في نـار الجحيم وكـل واحد من طـرفي الإفراط والتفريط بالنسبة إليه هو المراد باليمين والشمال من ذلك الوسط وهما طريقا المضلّة لمن عدل إليهما ، ومورد الهلاك لمن سلكهما .

قوله هلك من ادعى وخاب من افترى يحتمل أن يكون القضيتان دعاءً ، ويحتمل أن يكون القضيتان دعاءً ، ويحتمل أن يكون إخباراً أي هلك من ادّعى ما ليس له أهلاً وعنى الهلاك الأخروي ، وخاب من كذب أي لن يحصل مطلوبه إذا جعل الكذب وسيلة إليه ، واعلم أن الدعوى إمّا أن يكون مطابقة لما في نفس الأمر أو ليس كذلك .

والثانية: محرمة مطلقاً.

وأما الأولى : فإما أن يدعو إليها حاجة أو ليس .

والقسم الأول: هـو المباح فقط دون الثاني . وإنما حـرم هـذان سمان.

أما الأول: وهي الدعوة غير المطابقة فالأنها تصدر عن ملكة الكذب تارة وعن الجهل المركب تارة كالجهل بالأمر المدّعى لحصوله عن شبهة رسخت في ذهنه وكلاهما من أكبر الرذائل وأعظم المهلكات في الآخرة.

وأما الثانية: وهي المطابقة لا عن حاجة فلأنها تكاد لا تصدر عن الإنسان إلا عن رذيلة العجب وستعلم أنه من المهلكات. قال رسول الله بينية: ثلاث مهلكات: شع مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء

#### كلّ حسنة أصابت العبد فمن ربه وكل سيّئة أصابته فمن نفسه

إذن أن التوبة وراءه. أي وراءً عقلياً وهو أولى من قول من قال من المفسرين إن ورائكم بمعنى أمامكم .

قوله ولا يحمد حامد إلا ربّه ولا يلم لائم إلا نفسه. تأديب لهم بالتنبيه على قصر الحمد والثناء على الله دون غيره وأنه مبدء كل نعمة يستحق بها الحمد كما سبقت إليه الإشارة ، وعلى قصر اللائمة على النفس عند انحرافها عن جهـة القبلة الحقيقية إلى متابعة إبليس وقبولها لـدعوتـه من غير سلطان، وإلى أصل هاتين الكلمتين أشار القرآن الكريم: ﴿ مَا أَصَابِكُ مِن حَسَنَةُ فَمِن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾(١). فكل حسنة أصابت العبـد من ربه فهي مبدء لحمده وشكره ، وكل سيئة أصابته من نفسه فهـ و مبدء لـلائمـة نفسه ، فأما قول السيـد (رحمه الله) إن في الكــلام من مواقــع الإحسان مــا لا تبلغه مواقع الإستحسان إلى آخره ، فالإحسان مصدر قولك أحسن الرجل إحساناً إذا فعل فعلاً حسناً ومواقع الإحسان محاسن الكلام التي أجاد فيها وأحسن ومواقع الإستحسان إما سائر محاسن كلام العرب أي أن شيئاً من محاسن كلام العرب وما يقع عليه الإستحسان منها لا يـوازى هذا الكـلام ولا يبلغه ، وأشير بمواقع الإستحسان إلى الفكر من الناس فإنها محال الإستحسان أيضاً. إذ الإستحسان من صفات المستحسن. أي أن الفكر لا يصل إلى محاسن هذا الكلام، وقوله وإنَّ حظ العجب منه أكثر من حظ العجب بـه يريد أن تعجب الفصحاء من حسنه وبدائعه أكثر من عجبهم باستخراج محاسنه، وذلك لأن فيه من المحاسن وراء ما يمكنهم التعبير عنها أمـور كثيرة فهم يجدونها من أنفسهم وإن لم يمكنهم التعبير عنها فيكون تعجبهم من محاسنه أكثر من إعجابهم من أنفسهم بما يقدرون على استخـراجه منهـا . أو أريد بأكثر من عجبهم به أي أكثر من محبتهم له وميلهم إليه، وباقي كـلامه ظاهر وبالله التوفيق.

. 1 - 1 (1)

الحكيم . فإن حمله على ظاهره كما يتصوّره جهّال الناس أمر بـاطل لكنـه لما كان سبب إيناسهم وجمع قلوبهم على اعتقاد الصـانع وبـه نظام أُمـورهم ورد الشرع به .

قوله لا يهلك على التقوى سنخ أصـل ولا يظمأ عليها زرع قـوم . تنبيه على لزوم التقوى باعتبارين :

أحدهما : أن كل أصل بنى على التقوى فمحال أن يهلك ويلحق بانيه خسران كما قال تعالى : ﴿ أَفَمَن أَسَس بَنْيَانُه عَلَى تَقْوَى مِن الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار ﴾(١).

الثاني : أن من زرع زرعاً أخروياً كالمعارف الإلهية في أرض نفسه مثلاً أو دنيوياً كالأعمال التي بها تقوم مصالح الإنسان في الدنيا وسقاها ماء التقوى وجعله مادّتها فإنه لا يلحق ذلك الزرع ظماً بل عليه ينشأ بأقوى وأزكى ثمرة ، واستعمال الزرع والأصل كناية عما ذكرناه .

قوله فاستتروا ببيونكم وأصلحوا ذات بينكم والتبوبة من ورائكم . قد عرفت أن هذا الفصل مقدّم في الخطبة على قوله من أبدى صفحته للحق هلك ، وهو مسبوق بالتهديد ووارد في معرضه وهو قوله ألا وإن الله قد جعل أدب هذه الأمة السوط والسيف ليس عند إمام فيهما هوادة أي مصالحة وسكون فاستتروا ببيوتكم وهو حسم لمادة الفتنة بينهم بلزوم البيوت عن الإجتماع للمنافرات والمفاخرات والمشاجرات ، ولذلك أردفه بقوله وأصلحوا ذات بينكم فإنَّ قطع مادة الفتنة سبب الإصلاح ذات البين قوله والتوبة من ورائكم تنبيه للعصاة على الرجوع إلى التوبة عن الجري في ميدان المعصية، واقتفاء أثر الشيطان وكونها وراء. لأن الجواذب الإلهية إذا أخذت بقلب العبد وفجابته عن المعصية حتى أعرض عنها والتفت بوجه نفسه إلى ما كان معرضاً

.11 - 4 (1)

عنه من الندم على المعصية، والتوجه إلى القبلة الحقيقية فإنه يصدق عليه

الشيء المتفرق والمجموع قماش ، والموضع بفتح الضاد المطرح وبكسرها المسرع ، والغاز الغافل ، وأغباش الليل ظلمته ، وقال أبو زيد : الغبش البقية من الليل وروى أغطاش الفتنة والغطش الظلمة ، والهدنة الصلح ، والمبهمات المشكلات وأمر مبهم إذا لم يعرف ، والرث الضعيف البالي ، وعشوت الطريق بضوء النار إذا تبينته على ضعف ، والهشيم اليابس من نبت الأرض المتكسر ، والعج رفع الصوت ، والبائر الفاسد . واعلم أنه أخذ أولا في النفير على الرجلين المشار إليهما بذكر أنهما من أبغض الخلائق إلى الله تعالى ، ولما كانت إرادة الله للشيء ومحبته له عائدة إلى عمله بكونه على وفق النظام الكلي النام للعالم كانت كراهبته وبغضه له عائدة إلى علمه بكونه على ضد مصلحة العالم وخارجاً عن نظامه فبغضه إذن لهذين الرجلين علمه بكون أفعالهما وأقوالها خارجة عن المصلحة .
قوله رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل إلى قوله بخطيئته . بيان لأحد رجلين وتمبيز له ، وذكر له أوصافاً :

الأول: أنه وكله الله إلى نفسه أي جعله متوكلًا عليها دونه ، واعلم أن التوكيل مأخوذ من الوكالة يقال: وكّل فلان أمره إلى فلان. إذاً فوضه إليه واعتمد عليه فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده . إذا عرفت ذلك فنقول: من اعتقد جزماً وظناً بأنَّ نفسه أو أحداً غير الله تعالى ممّن ينسب إليه التأثير والقدرة. هو المتمكن من الفعل. وأنه تام القدرة على تحصيل مراده والوفاء به ، فإن ذلك من أقوى الأسباب المعدة لأن يفيض الله على قلبه صورة الإعتماد على المعتقد فيه ، والتوكل عليه فيما يريده ، وذلك معنى قوله وكله الله إلى نفسه ، وكذلك معنى الوكول إلى الدنيا وذلك بحسب اعتقاد الإنسان أن المال والقينات الدنيوية وافية بمطالبه وتحصيلها مغنية له عما وراءها ، وبحسب قو ذلك التوكل وضعفه بكون تفاوت بغض الله على للعبد ومحبّه له ، وبعده وقربه منه فلن يخلص إذن العبد من بغض الله إلاّ بالتوكل عليه حق توكله . قال الله تعالى : ﴿ إن الله تعالى يحبّ المتوكلين ﴾ وهو عليه مقام وسم صاحبه بمحبة الله فمن كان الله حسبه وكافيه ومحبه ومراعيه .

#### ١٦ - ومن كلام له (عليه السلام)

# في صفة من يتصدى للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل:

إِنَّ أَبْغَضَ الْخَلَاثِقِ إلى الله رَجُلَانِ : رَجُلُ وَكَلَهُ الله إلى نَفْسِهِ فَهُو جَائِسٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ ، مَشْغُوفٌ بِكَلَامٍ بِـدْعَةٍ ، وَدُعَـاءِ ضَلَالَةٍ ، فَهُوَ فِتُنَّـةٌ لِمَنْ افْتَتَنَ بِهِ، ضَالٌّ عَنْ هَدِّي مَنْ كان فَبْلَهُ، مُضِلٌّ لِمَن اقْتَدَى بِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ ، حَمَّـالُ خَطَايَـا غَيْرِهِ ، رَهْنُ بِخَطِئْتِهِ . وَرَجُـلُ فَمَشَ جَهْلًا مُـوضِعٌ فِي جُهَّالِ الْأُمَّةِ عَادٍ فِي أُغْبَاشِ الْفِتْنَةِ ، عَم بِمَا فِي عِقْدِ الْهُدُنَةِ قَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهُ النَّاسِ عَالِماً وَلَيْسَ بِهِ ، بَكُّـرَ فَاسْنَكْتُمَرَ مِنْ جَمْع مَا قَلَّ مِنْهُ خَيْرٌ مِمَّا كُثُرَ ، حَتَّى إِذَا ٱرْتُوى مِنْ آجِن ، وَٱكْتَنَزَ مِنْ غَيْـر طَائِـل ؛ جَلَسَ بَيْنَ النَّاس قَـاضِياً ضَامِناً لِتَخْلِيص مَا الْتَبَسَ عَلَى غَيْرِهِ ؛ فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبَهَمَاتِ هَيَّأَ لَهَا حَشْواً رَثاً مِنْ زَأْيِهِ ، ثُمَّ قَطَعَ بِهِ ۖ ، فَهُوَ مِنْ لَبْسِ الشُّبَهَـاتِ فِي مِثْـل ِ نَشج الْعَنْكُسُوت : لَا يَدْرِي أَصَالَ أَمْ أَخْطَأ : فَإِنْ أَصَالَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُخْطَأً ، وَإِنْ أُخْطَأَ رَجَا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ ، جَاهِلُ خَبَّاطُ جَهَالَاتِ عَاشَ رَكَّابُ عَشَوَاتٍ لَمْ يَعَضَّ عَلَى الْعِلْم بِضِوْس قَاطِع يُذُّرِي الرَّوَايَاتِ إِذْ رَاءَ الرِّيحِ الْهَشِيمِ لَامَلِيُّ وَالله بإصْدَارِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ ، وَلاَ هُوَ أَهْـلٌ لِما فُوِّضَ إليْهِ لا يَحسَبُ العِلمَ في شيءٍ ممـا أَنْكَرَهُ، وَلاَ يَـرَى أَنَّ مِنْ وَرَاءِ مَا بَلَغَ مَـذْهَباً لِغَيْـرهِ ، وَإِنْ أَظْلَمَ أُمْرٌ آكْتَتُمَ بِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ جَهْلَ نَفْسِهِ ، تَصْرُخُ مِنْ جَوْر فَضَائِهِ الدَّمَاءُ ، وَتَعِجُّ مِنْهُ ٱلْمَوارِيثُ إلى الله أَشْكُو مِنْ مَعْشَرِ يَعِيشُونَ جُهَّالًا ، وَيُمُـوتُونَ ضُلَّالًا لَيْسَ فِيهِمْ سِلْعَةُ أَبْوَرُ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُـلِّى حَقِّ تِلاَوَتِهِ ، وَلاَ سِلْعَةُ أَنْفَقُ بَيُّعَاْ وَلَا أَغْلَىٰ ثَمَنـاً مِنَ الْكِتَابِ إِذَا حُـرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ، وَلَا عِنْدُهُمْ أَنْكَـرُ مِنَ اْلَمْعُرُوفِ ، وَلاَ أَعْرَفُ مِنَ الْمُنْكَرِ .

أقول: وكله إلى نفسه جعل توكله عليها، والجاثر العادل عن الـطريق وفلان مشغوف بكذا بالغين المعجمة إذا بلغ حبه إلى شغاف قلبه وهو غلافه، وبغير المعجمة إذا بلغ إلى شعفة قلبه وهي عند معلق النيّات، والقمش جمع الخامس: كونه ضالاً عن هدى من كان قبله وهذا الوصف كالثاني فإن الضال عن الهدى جائر عن قصد السبيل إلا أن هيهنا زيادة إذ الجائر عن القصد قد يجور ويضل حيث لا هدى يتبعه والموصوف هيهنا جائر وضال مع وجود هدى قبله مأمور باتباعه وهو كتاب الله وسنة رسوله وإعلام هداة الحاملون لدينه الناطقون عن مشكاة النبوة، وذلك أبلغ في لائمته وآكد في وجوب عقوبته.

السادس: كونه مضلاً لمن اهتدى به في حباته وبعد وفاته وهذا الوصف مسبب عما قبله إذ ضلال الإنسان في نفسه سبب لإضلاله غيره ويفهم منه ما يفهم من الرابع مع زيادة فإن كونه فتنة لغيره وهو كونه مضلاً لمن اهتدى به . وأما الزيادة فكون ذلك الإضلال في حياته وهو ظاهر وبعد موته لبقاء العقائد الباطلة المكتسبة عنه فهي سبب ضلال الضالين بعده .

السابع : كونه حمَّالًا لخطايًا غيره وهـ و لازم عن السادس فـإنَّ حمله لأوزار من يضلّه إنما هو بسبب إضلاله له .

الثامن: كونه رهناً بخطيئته أي موثوق بها عن الصعود إلى حضرة جلال الله وإلى هذين الوصفين أشار القرآن الكريم بقوله: ﴿ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار اللذين يضلونهم بغيسر علم ألا ساء ما يزرون ﴾(١). وقول رسول الله مني : أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجرهم شيء وأيما داع دعا إلى الضلالة فاتبع كان عليه مثل وزر من تبعه ولا ينقص منه شيء ، واعلم أنه لبس المراد من ذلك أنه تعالى يوصل العقاب الذي يستحقه الأتباع إلى القادة والرؤساء لقوله تعالى : ﴿ وأن ليس للإنسان إلاً ما سعى ﴾ ﴿ألاً تزر وازرة وزر أخرى ﴾ (١). ولما دخل أحد من الناس النار أبداً بل كانت مقصورة على إبليس وحده بل المعنى أن الرئيس المضل إذا وضع سيئة تكون فتنة للناس وضلالاً لهم لم

<sup>(1)</sup> r1 \_ vr .

<sup>. 49 - 04 (</sup>Y

فقد فاز الفوز العظيم ، فإن المحبوب لا يبغض ولا يعذب ولا يبعد ولا يحجب .

وقال رسول الله ويمني : من انقطع إلى الله كفاه كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب ، ومن انقطع إلى الدنيا وكلّه الله تعالى إليها ، وصورة المتوكل عليه أن تثبت في نفسك بكشف أو اعتقاد جازم إن إستناد جميع الأسباب والمسببات إليه سبحانه وأنه الفاعل المطلق تام العلم والقدرة على كفاية العباد تام العفو والرحمة والعناية بخلقه حيث لا يكون وراء قدرته وعلمه وعنايته رحمة وعناية ، ولم يقع في نفسك إلتفات إلى غيره بوجه حتى نفسك وحولك وقوتك فإنك والحال هذه تجد من نفسك تسليم أمورها بالكلية إليه والبراءة من التوكل على أحد إلا عليه ، فإن لم تجد من نفسك هذه الحال فسبب ذلك ضعف الأسباب المذكورة أو بعضها وغلبة الوهم على النفس في معارضته لذلك اليقين ، وبحسب ضعف تلك الاسباب وشدتها وزيادتها ونعصانها يكون تفاوت درجات التوكل على الله تعالى .

الثاني : كونه جائراً عن قصد السبيل أي قصد سبيل الله العدل وصراطه المستقيم ، وعلمت أن الجور هو طرف الإفراط من فضبلة العدل .

الثالث: كونه مشغوفاً بكلام بدعة أي معجب بما يخطر له ويبتدعه من الكلام الذي لا أصل له في الدين ويدعو به الناس إلى الفلالة والجور عن القصد ، وهذا الوصف لازم عما قبله . فإن من جار عن قصد السبيل بجهله فهو يعتقد أنه على سواء السبيل فكان ما يتخبّله من ذلك الكمال الذي هو نقصان في الحقيقة مستلزماً لمحبة قول الباطل وابتداع المحال فهو من الأخسرين أعمالاً ﴿ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون أنهم يحسبون أنهم

الرابع : كونه فتنة لمن افتتن به وهو أيضاً لازم عن الوصف الثالث فـإن محبة قول الباطل والدعوة إلى الضلالة سبب لكونه فتنة لمن اتبعه .

<sup>. 1 \* 8 = 19 (1)</sup> 

النفس بالتنوير ، وللمعاصى تأثيراً بالقسوة والظلمة وبأنوار الطاعة تستحكم مناسبة النفس من استعدادها لقبول المعارف الإلهية ومشاهدة حضرة الربوبية ، وبالقسوة والظلمة تستعد للبعد والحجاب عن مشاهدة الجمال الإلهي فالطاعة مولدة لدِّه المشاهدة بواسطة الصفاء والنور الـذي يحدث في النفس، والمعصية مولدة للحجاب بواسطة القسوة والظلمة التي تحدث فيها . وبين الحسنات والسيئات تضاد وتعاقب على النفس كما قـال تعالى : ﴿ إِن الحسنات يلذهبن السيئات ﴾ وقال: ﴿ لا تبطلوا أعمالكم ﴾ وقال مِنْكُ : اتبع السيئة بالحسنة تمحها والألام ممحصّات للذنوب ، ولـذلك قال بينية : إنَّ الرجل يثاب حتى بالشوكة التي تصيب رجله ، وقال : الحدود كفارات لأهلها فالظالم يتبع شهوته بالظلم ، وفيه ما يقسي القلب ويسوِّد لـوح النفس فيمحو أثر النور الذي فيه من طاعته. فكأنه أحبط طاعته ، والمظلوم يتألم وتنكسر شهـوته ويستكن قلبـه ، ويرجـع إلى الله تعالى فتفـارقه الـظلمة والقسوة التي حصلت له من اتباع الشهوات ، فكأن النور انتقل من قلب الظالم إلى قلب المظلوم، وانتقل السواد والظلمة من قلب المظلوم إلى قلب الظالم ، وذلك انتقال على سبيل الإستعارة كما علمت وكما يقال انتقل ضوء الشمس من مكان إلى مكان ، وقد تلخص من هذا التقرير أن الحسنات المنقولة إلى المظلوم من ديوان الظالم هي استعداداته لقبول الـرحمة والتنـوير الحاصل له بسبب ظلم الظالم .

والسيئات المنقولة من ديوان المظلوم إلى الظالم هي استعدادته بالحجب والقسوة عن قبول أنوار الله ، والثواب والعقاب الحاصلان لهما هو ما استعدا له من تلك الأنوار والظلمات ، واعلم أن ذلك النقل وحمل الظالم أوزار المظلوم، وإن كان أمراً حاصلاً في الدنيا إلا أنه لما لم ينكشف للبصائر إلا في يوم القيامة لا جرم خصص بيوم القيامة . وإنما قبال حمّال وزن فعّال للمبالغة والتكثير أي أنّه كثيراً ما يحمل خطايا غيره .

وأما الرجل الثاني فميَّزه بعشرين وصفاً (أ) كونـه قمش جهلًا ؛ وهي

تصدر تلك السيئة إلا عن نفس قد استولى عليها الجهل المركب المضاد لليقين وصار ملكة من ملكاتها فيسود لوجها به عن قبول الأنوار الإلهية، وصار ذلك حجاباً بينها وبين الرحمة بحيث يكون ذلك الحجاب في القوة والشدة أضعاف حجب التابعين له والمقتدين به الناشئة عن فتنته فإن تلك الحجب الطارئة على قلوب التابعين مستندة إلى ذلك الحجاب وهو أصلها فلا جرم يكون وزره وسيئته في قوة أوزار أتباعه وسيئاتهم التي حصلت بسبب إضلاله لا كل سيئاتهم من كل جهة ولذلك قال تعالى : ﴿ ومن أوزار الله ين يضلونهم ﴾ أي بعض أوزارهم وهي الحاصلة بسبب المضلين .

وقال الواحدي : إنَّ من في هذه الآية ليست للتبغيض بل لبيان الجنس

وإلَّا لَخَفَّ عن الأتباع بعض أوزارهم وذلك يناقض قوله بينك من غيـر أن ينقص من أوزارهم شيء . قلت : هـذا وإن كان حسناً إلّا أن الإلـزام الـذي ذكره غير لازم على كونها للتبعيض لأن القائل بكونها كذلك يقول: إن المراد وليحملوا بعض أمثـال أوزار التـابعين لا بعض أعيــان أوزارهم ، وإذا فهمت ذلك في جانب السيئات فافهم مثله في جانب الحسنات، وهو أن الواضع لحسنة وهدى يهتدي به إنما تصدر عن نفس ذات صفاء وإشراق فأشرق على غيرها من النفوس التابعة لها فاستضاءت به وتلك السنَّة المأخوذة من حملة أنوارها الفائضة عنها على نفس اقتسها. فكان للنفس المتبوعة من الاستكمال بنور الله الذي هـو رأس كل هـدى ما هـو في قوة جميع الأنوار المقتبسـة عن تلك السنَّة ومثل لها فكان لها من الأجر والشواب مثل مـا للتابعين لهـا من غير نقصان في أجر التابعين وهداهم الحاصل لهم ، وإلى هذا المعنى الإشارة الماردة في الخبر إنَّ حسنات الطالم تنقل إلى ديوان المطلوم، وسيئات المظلوم تنقل إلى ديوان الظالم فإنك إن علمت أن السيئة والحسنة أعراض لا يمكن نقلها من محل إلى محل فليس ذلك نقللًا حقيقياً بل على وجه الإستعارة كما يقال: انتقلت الخلافة من فلان إلى غيره، وإنما المقصود من نقل سيئات المظلوم إلى الظالم حصول أمثالها في قلب الظالم ونقل حسنات الظالم إلى المظلوم حصول أمثالها في قلبه ؛ وذلك لأنَّ للطاعة تأثيراً في

كان الماء الآجن أشبه ما يستعار لتلك الآراء التي ليست بنصيحة ولا متينة فهي تشبه الماء الآجن الذي لا غناء فيه للشارب ، ورشح ، تلك الإستعارة بذكر الإرتواء ، وجعل غايته المشار إليها من ذلك الإستكثار جلوسه بين الناس قاضياً. (ح) كونه ضامناً لتخليص ما التبس على غيره أي واثق من نفسه بفصل ما يعرض بين الناس من القضايا المشكلة ، وضامناً حال ثان أو صفة للأول . (ط) كونه إذا نزلت به إحدى القضايا المبهمة الملتبس وجه فصلها هياً لها حشواً ضعيفاً من رأيه ثم جزم به والحشو الكلام الكثير الذي لا طائل تحته وليس حلًا لتلك المبهمة. (ي) كونه من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت مثل للأمور الواهية ، ووجه هذا التمثيل أن

الشبهات التي تقع على ذهن مثل هذا الموصوف إذا قصد حل قضية مبهمة

تكثر فيلبس على ذهنه وجه الحق منها فلا يهتدي له لضعف ذهنه .

فتلك الشبهات في الوها يشبه نسج العنكبوت وذهنه فيها يشبه الذباب الواقع فيه فكما لا يتمكن الذباب من خلاص نفسه من شبّاك العنكبوت لضعفه كذلك ذهن هذا الرجل إذا وقع في الشبهات لا يخلص وجه الحق منها. لقلة عقله وضعفه عن إدراك وجوه الخلاص . (يا) أنه لا يدري أصاب فيما حكم به أم أخطأ. فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب ، وخوف الخطأ ورجاء الإصابة من لوازم الحكم مع عدم الدراية . (يب) كونه جاهلًا خباط جهلات ، والجهالات جمع جهلة فعلة من الجهل ، وقد تقدم أنَّ وزن فعال يبنى للفاعل من الأمور المعتادة التي يكثر فعلها ، وذكر الجهل هيهنا بزيادة وهي كثرة الخبط فيه وكني بذلك عن كشرة الأغلاط التي يقع فيها في القضايا والأحكام فيمشي فيها على غير طريق حق من القوانين الشرعية وذلك معنى خبطه . (يج) كونه عاشياً ركّاب عشوات .

وهي إشارة إلى أنه لا يستليح نور الحق في ظلمـات الشبهات إلاّ على ضعف لنقصان ضوء بصيـرته فهـو بمشي فيها على ما يتخيّله دون ما يتحققه وكثيراً ما يكون حاله كذلك ، ولما كان من شأن العاشي إلى الضوء في الطرق

استعارة لفظ الجمع المحسوس للجمع المنقول. (ب) كونه موضعا في جهّال الأمة مطرحاً ليس من أشراف الناس، ويفهم من هذا الكلام أنّه خرج في حق شخص معيّن وإن عمّه وغيره. (ج) كونه غادياً في أغباش الفتنة أي سائراً في أوائل ظلماتها، وروى غاراً أي غافل في ظلمات الخصومات لا يهتدي لوجه تخليصها. (د) كونه أعمى البصيرة بما في عقد الصلح والمسالمة بين الناس من نظام أمورهم ومصالح العالم فهو جاهل بوجوه المصالح مثير للفتن بينهم. (هـ) كونه قد سمّاه أشباه الناس عالماً وليس بعالم، والواو للحال وأشباه الناس الجهّال وأهل الضلال وهم الذين يشبهون الناس الكاملين في الصورة الحسية دون الصور التمامية التي هي كمال العلوم والأخلاق. (و) كونه بكر فاستكثر من جمع ما قلَّ منه خير مما كثر.

روى من جمع منوّناً وغير منوّن أما بالتنوين فالجملة بعده صفة لـ واستعمل المصدر وهي جمع في موضع اسم المفعول أي من مجموع ، ويحتمل أن يكون المقصود هي المصدر نفسه ، وأما مع الإضافة فقيل : إن ما هيهنا يحتاج في تمام الكلام إلى تقدير مثلها معها حتى يكون ما الأول هي المضاف . والثانية هي المبتدأ ، والتقدير من جمع ما الذي قلّ منه خير مما كثر لكنه لما كان إظهار ما الثانية يشب التكرار ويوجب هجنه في الكلام، وكانت ما الواحدة تعطى المعنى عن المقدرة كان حذفها أولى ، وقيل : إن المقدّر المحذوف أن على طريقة تسمع بالمعيدي خير من أن تراه أي من جمع ما أن قـلّ منه خيـر مما كثـر ، وعنى بالتكسيـر إلى الإستكثار من ذلك السبق في أول العمر إلى جمع الشبهات والأراء التي قليلها خير من كثيرهما وباطلها أكثر من حقها. (ز) كونه إذا ارتوى من ماء آجن وأكثر من غير طائل جلس بين الناس قاضياً . ولما كان الأجون صفة للماء والكمالات النفسانية التي هي العلوم كثيراً ما يعبر عنها بالماء الصافي والزلال وكــان الجهل والأراء التي حصل عليها يجمعها مع العلم جامع الإعتقاد فهي والعلم داخلان تحت جنس الإعتقاد.

وروى يحسب بكسر السين من الحسبان وهو الظن أي لا يظن العلم ذا فضيلة يجب اعتقادها واعتباره بها فهو مما أنكره . (يح) كـونه لا يـرى أن من وراء ما بلغ منه مذهباً لغيره أي أنه إذا غلب على ظنه حكماً في القضيـة جزم يه، وربما كان لغيره في المسألة قول أظهر من قوله يعضده دليل فلا يعتبره، ويمضى على ما بلغ فهمه إليه . (يط) كونه إن أظلم عليه أمراً اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه وكثيراً ما يـراعي قضاة السـوء وعلماؤه اكتتـام ما يشكـل. عليهم أمره من المسائل والتغافل عن سماعها إذا أوردت عليهم لئلا يظهر جهلهم بين أهل الفضل مراعاة لحفظ المناصب. (ك) كونـه تصرخ من جـور قضائه الدماء وتعج منه المواريث نسبة الصراخ إلى الدماء والعجيج إلى المواريث إما على سبيل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي أها, الدماء وأولياء المواريث فيكون حقيقة ، أو على سبيل استعارة لفظ الصراخ والعج لنطق الدماء والمواريث بلسان حالها المفصح عن مقالها، ووجه الإستعارة عن الصراخ والعجيج لما كانا إنّما يصدر عن تظلم وشكاية وكانت الدماء المهراقة بغيرحق والمواريث المستباحة بالأحكام الباطلة ناطقة بلسان حالها مفصحة بالشكاية والتظلم لا جرم حسنت إستعارة اللفظين هيهنا ، ثم بعد أن خص الرجلين المذكورين بما ذكر فيها من الأوصاف المنفرة على سبيل التفصيل أردف ذلك بالتنفير عنهما على سبيل الجملة ما يعمها وغيرهما من الجهَّال من التشكي والبراءة وذلك قوله إلى الله من معشر أي إلى الله أشكو كما في بعض النسخ أو إلى الله أبرء، وذكر أوصافاً مبدءها البقاء على الجهل والعيش فيه وكني بالعيش عن الحياة وقابله بذكر الموت ، وقوله

يموتون ضلالًا وصف لازم عن الوصف الأول فإن من عاش جاهلًا مات ضالًا. ضالًا. قوله ليس فيهم سلعة أبور من الكتباب إذا تلى حق تلاوته إلى آخره.

وله بيس عيهم سنعة أبور من المعناب إله لني حق للروك إلى الورد. أي إذا فسر الكتاب وحمل على الرجه الذي أنزل اعتقدوه فاسداً وأطرحوه بجهلهم عن درجة الإعتبار على ذلك الرجه ، وإذا حرّف عن مواضعه ومقاصده ونزل على حسب أغراضهم ومقاصدهم شروه على ذلك الرجه

المظلمة تارة يلوح له فيمشى عليه وتارة يخفى عنه فيضلّ عن القصــد ويمشى على الوهم والخيال كذلك حال السالك في طرق الـدين من غير أن يستكمـل نور بصيرته بقواعد الدين ويعلم كيفية سلوك طرقمه فإنبه تارة يكون نور الحق في المسألة ظاهراً فيـدركه وتـارة يغلب عليه ظلمـات الشبهات فتعمى عليـه| الموارد والمصادر فيبقى في الظلمة خابطاً وعن القصد جائـراً . (يد) كـونه لم يعض على علم بضرس قاطع كناية عن عدم إتقائه للقوانين الشرعية وإحاطته بها يقال فلان لم يعضّ على الأمر الفلاني بضرس إذا لم يحكمه ، وأصله أن الإنسان يمضغ الشيء ثم لا يجيد مضغه فمثل به من لم يحكم ما يدخـل فيه من الْامور. (يه) كونه يذرى الروايات إذراء الريـح الهشيم ، ووجه التشبيه أن الريح لما كانت تــذري الهشيم وهو مــا تكسر من نبت الأرض ويبس فتخـرجه| عن حد الإنتفاع به كذلك المتصفح للروايات لما لم يهتد إلى وجه العمل بها ولم يقف على الفائدة منها فهو يقف على روابـة أخرى ويمشى عليهــا من غيراً فائدة . (يو) أنه غير مليء بإصدار ما يرد عليه إشارة إلى أنه ليس لـه قوة على إصدار الأجوبة عما يرد عليه من المسائل فهو فقير منها. (يز) كـونه لا يحسب العلم في شيء مما أنكره يقال فلان لا يحسب فلاناً في شيء بالضم من الحساب أي لا يعده شيئاً ويعتبره خالياً من الكمال والفضيلة ، والمراد أنه ىنكر العلم كسائر ما أنكره فهو لا يعـده شيئاً ولا يفـرده بالحسـاب والإعتبار، وعني بالعلم الحقيقي الذي ينبغي أن يطلب ويجتهد في تحصيله لا ما يعتقده الموصوف علماً مما قمشه وجمعه. فإن كثيراً من الجهال ممن يدعى العلم بفنَّ من الفنــون قد ينكــر غيره من ســائـر الفنــون ويشنَّـع على معلَّميــه كــأكثــرا الناقلين للأحكام الفقهية، والمتصدّرين للفتوي والقضاء بين الخلق في زمانـــا وما قبله . فإنهم يبالغون في إنكار العلوم العقلية ويفتون بتحريم الخوض فيها| وتكفير من يتعلَّمها وهم غافلون عن أن أحدهم لا يستحق أن يسمى فقيهـا إلَّا| أن يكون له مـادة من العلم العقلي المتكفِّـل ببيـان صـدق الـرســول عُمُلَيْتُ . وإثبـات النبوة الـذي لا يقوم شيء من الأحكـام الفقهية التي يـدعون أنهــا كل العلم. إلاّ بعد ثبوتها . ترتيبه هو من نصب نفسه لسائر مناصب الإفادة دون منصب القضاء . والثاني هو من نصب نفسه له . وإنما بـالغ في دَمهما ونسبتهما إلى الجهـل والضلال وإن كـان بعض اعتقاداتهما حقاً لكـون القدر الـذي حصلا عليـه مغموراً في ظلمة الجهل فضلاً لهما وإضلالهما أغلب وانتشار الباطل فيهما أكثر.

وأما القسم الثالث والخامس فداخلان فيمن برء إلى الله منهم وذمّهم أخيراً بالعيش في الجهل والموت على الضلال وما بعده ، والله أعلم بالصواب .

## ١٧ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

# في ذم اختلاف العلماء في الفتيا:

ي \ تَرِدُ عَلَى أَحدِهِمُ الْقَضِيَةُ فِي حُكُم مِنَ الأَحْكَامِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بَرَأْيِهِ ، ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخلاَفِهِ ، ثُمُّ يَجْتَمِعُ الْقُضَاةُ بِذٰلِكَ عِنْدَ الْإَمَامِ اللَّذِي آسْتَقْضَاهُمْ فَيُصَوِّبُ آزَاءَهُمْ جَمِيعاً ، وَالهُهُمْ وَاحِدُ وَنَبِيَّهُمْ وَاحِدٌ! وَكِنَّابُهُمْ وَاحِدُ! أَفَّامَرَهُمُ الله تَعَالَى بِالإِخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ ؟ أَمْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ؟ أَمْ أَنْزَلَ الله دِيناً نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِنْمَامِهِ ؟ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلِيهِ أَنْ يَرْضَى ؟ أَمْ أَنْزَلَ الله سُبْحَانَهُ دِيناً تَاما فَقَصَّرَ الرَّسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ عَنْ نَبليفِهِ وَأَدْائِهِ ، وَالله سُبْحَانَهُ يَقُولُ : ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ) وَقَالَ : ( فِيهِ بَبْيَانُ لِكُلُّ شَيْءٍ ) وَذَكَرَ أَنَّ الْكِنَابُ بُصَلَقُ بَعْضُهُ بَعْضَا ، وَأَنَّهُ لا آخَتِلافَ فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَلَوْ وَلَا فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَلَمْ فَالْهُ مُنْ عَلَيْهُ وَالِهِ الْمُعْلَقُ فَيهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ الْقَلْمَانَ الْعَلَى مَنْ عَبْدِ غَيْرِ الله لَوْجَدُوا فِيهِ آخُتِلَافاً كَثِيراً ﴾ : وَإِنَّ الْقُدْآنَ ظَاهِرُهُ أَيقَ وَلَا فَيْ وَالْمُاهُ عَمِيقُ ، لاَ تَقْنَى عَجَائِبُهُ ، وَلاَ تُكْشَفُ الظُلُمَاتُ إِلاَ بِهِ .

أقول: الأنيق الحسن المعجب، وفي هذا الكلام تصريح بأنه طلك كان يرى أن الحق في جهة وأن ليس كل مجتهد مصيباً، وهذا المسألة مما انتشر الخلاف فيها بين علماء أصول الفقه فمنهم من يسرى أن كل مجتهد مصيب إذا راعى شرائط الإجتهاد وأن الحق بالنسبة إلى كل واحد من

بأغلى ثمن ، وكان من أنفق السلع بينهم ، وإستعـار له لفظ السلعـة ، ووجه المشابهة ظاهر ومنشأ كل ذلك هو الجهل ، وكذلك ليس عندهم أنك من المعروف، وذلك أنه لما خالف أغراضهم ومقاصدهم أطرحوه حتى صار بينهم منكراً يستقبحون فعله ، ولا أعرف من المنكر لموافقة أغراضهم ومحبتهم له لذلك ، واعلم أنه عليه قسم الناس في موضع آخر إلى ثلاثة أقسام: عالم ومتعلّم وهمج رعاع أتباع كلِّ ناعق، والرجلان المشار إليهما بالأوصاف المذكورة هيهنا ليسا من القسم الأول لكونهما على طرف الجهل المضاد للعلم ، ولا من القسم الثالث لكونهما متبوعين داعيين إلى اتباعهما وكون الهمج تبابعين كما صرح به فتعيّن أن يكونيا من القسم الثاني وهم المتعلَّمون ، وإذا عرفت ذلك فنقول : المراد بالمتعلَّم هو من ترفع عن درجة الهمج من الناس بطلب العلم واكتسب ذهنه شيئاً من الإعتقادات عن مخالطة من اشتهر بسمة العلم ومطالعة الكتب ونحو ذلك ولم ينته إلى درجة العلماء الذين يقتدرون على التصرف والقيام بالحجة فاعتقاداته حينئذ. إما أن تكون مطابقة كلها أو بعضها أو غير مطابقة أصلًا، وعلم التقديرات. فإما أن لا ينصب نفسه لشيء من المناصب الدينية كالفتوى والقضاء ونحوهما أو يتصدر لذلك فهذه أقسام سنة : أحدهما من اعتقد اعتقاداً مطابقاً ولم يعرض نفسه لشيء من المناصب الدينية .

الثاني: من كان اعتقاده كذلك لكنه نصب نفسه للإفاضة .

الثالث : من اعتقد جهلًا ولم ينصب نفسه لها.

الرابع : من اعتقد جهلًا وعرض نفسه لها .

الخامس : من اعتقد جهلًا وغير جهل ولم ينصب نفسه للإفادة.

السادس: من كان اعتقاده كذلك ونصب نفسه لها .

والقسم الأول وحـده هو الخـارج عن هذين الـرجلين بـأوصـافهمـا . والثاني والرابع والسادس منهم يكون الرجـلان المذكـوران. فالأول منهمـا في مستلزم لعدم جواز الإختلاف وهو غني عن الدليل .

وأما بطلان الثالث وهو نقصان دين الله فلقوله تعالى : ﴿ مَا فَرَّطْنَا فَيَ الكتاب من شيء ﴾(١) وقوله : ﴿ وتَزَلْنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾(٢).

وأما الرابع والخامس: فظاهر البطلان فلا يمكنهم دعواهما فلذلك لم يورد في بطلانهما حجة ثم أردف بتنبيههم على أن الكتساب واف بجميع المطالب إذا تدبروا معناه ولاحظوا أسراره وتطلعوا على غوامضه فيحرم عليهم أن يتسرعوا إلى قول ما لم يستند إليه وذلك في قوله ظاهره أنيق حسن معجب بأنواع البيان وأصنافه وباطنه عميق لا ينتهي إلى جواهر أسراره إلا أولو الألباب ، ومن أيد من الله بالحكمة وفصل الخطاب ولا تفنى الأمور المعجبة منه ولا تنقضي النكت الغريبة فيه على توارد صوارم الأذهان وخواطف الأبصار ولا تكشف ظلمات الشبه الناشئة من ظلمة الجهل إلا بسواطع أنواره ولوامع أسراره وقد راعى في هذه القرائن الأربع السجع المتوازي وبالله التوفيق.

#### ۱۸ ـ ومن كلام له (عليه السلام)

قاله لـلأشعث بن قيس وهو على منبـر الكوفـة يخطب، فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فقال:

يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك فخفض (عليه السلام) إليه بصره ثم قال:

مَا يُدْرِيكَ مَا عَلَيَّ مِمَّا لِي ! عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللهَ وَلَعْنَةُ السَّاعِنِينَ ، حَائِلَكُ بْنُ حَائِكٍ مُنَافِقٌ آبْنُ كَافِر وَاللهَ لَقَدْ أَسَرَكَ الْكُفُرُ مَرَّةً وَالْإِسْلاَمُ أُخْرَى فَمَا فَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَالُكَ وَلا حَسَبُكَ ، وَإِنَّ آمْرَءاً دَلُ عَلَى قَوْمِهِ السَّيْفَ ، وَسَاقَ إليْهِمْ الْحَثْفَ ، لَحَرِيًّ أَنْ يَمْقَتُهُ الْأَقْرَبُ ، وَلا يَأْمَنُهُ الْأَبْعَدُ .

<sup>(1)</sup> F-YY.

<sup>.41-11(1)</sup> 

المجتهدين ما أدّى إليه إجتهاده وغلب في ظنّه فجاز أن يكون في جهتين أو جهات وعليه الإمام الغزالي (رحمه الله) وجماعة من الأصوليّين ، ومنهم من ينكر ذلك ويرى أن الحق في جهة والمصيب له واحد وعليه اتفاق الشيعة وجماعة من غيرهم ، وربما فصّل بعضهم. والمسألة مستقصاة في أصول الفقه. واعلم أن قوله ترد على أحدهم القضية إلى قوله فيصوّب آرائهم جميعاً بيان لصورة حالهم التي ينكرها ، وقوله وإلههم واحد وكتابهم واحد ونبيهم واحد شروع في دليل بطلان ما يرونه ، وهذا هي المقدمة الصغرى من قياس الضمير ، وتقدير كبراه وكل قوم كانوا كذلك فلا يجوز لهم أن يختلفوا في حكم شرعي .

وقوله أفأمرهم الله سبحانه بالإختلاف فأطاعوه إلى آخر حجة في تقدير المقدمة الكبرى إذ الصغرى مسلّمة ، وتقريرها أن ذلك الإختلاف إما أن يكون بأمر من الله أطاعوه فيه ، أو بنهي منه عصى فيه ، أو بسكوت منه عن الأمرين ، وعلى التقدير الثالث فجواز اختلافهم في دينه والحاجة إلى ذلك إما أن يكون مع نقصائه أو مع تمامه وتقصير الرسول في أدائه ، وعلى الوجه الأول فذلك الإختلاف إنما يجوز على أحد وجهين :

أحدهما: أن يكون إتماماً لذلك النقصان أو على وجه أعمّ من ذلك وهو كونهم شركاؤه في الدين فعليه أن يرضى بما يقولون ولهم أن يقولوا إذ شأن الشريك ذلك فهذه وجوه خمسة ، وحصر الأقسام الثلاثة الأخيرة ثابت بحسب استقراء وجوه الحاجة إلى الإختلاف. والأقسام كلها باطلة وأشار إلى بطلانها ببقية الكلام: أما بطلان الأول فلأنّ مستند الدين هو كتاب الله تعالى ومعلوم أنه يصدق بعضه بعضاً وأنه لا اختلاف فيه ولا يتشعب عنه من الأقوال والأحكام إلا ما يكون كذلك ولا شيء من أقوالهم المختلفة كذلك فينتج أنه لا شيء مما استند إلى كتاب الله تعالى بقول لهم فلا يكون أقوالهم من الدن.

وأما بطلان القسم الثاني فلأن عدم جواز المعصية لله بالإختلاف

مشغول الفكر عمـا وراء ما هـو فيه ، فهـو أبله فيما عـداه ، وقيل لأن معـاملة

الحائك ومخالطته لضعفاء العقـول من النساء والصبيــان ، ومن كانت معــاملته لهؤلاء فلا شك في ضعف رأيه وقلّة عقله للأمور .

روي عن الصادق جعفر بن محمد ﷺ أنه قـال : عقل أربعين معلماً

عقـل حائـك وعقل حـائك عقـل امرأة والمسرأة لا عقل لهـا ، وعن موسى بن جعفر بينس أنه قـال : لا تستشيروا المعلمين ولا الحـوكة. فـإن الله تعالى قـد

سلبهم عقولهم ، وذلك محمول على المبالغة في نقصان عقولهم ، وقيل : إنما عيّره بهذه الصنعة لأنها صنعة دنيّة تستلزم صغر الهمة وخسّتها وتشتمل على رذائل الأخلاق فإنها مظنة الكذب والخيانة .

روي أن رسول الله سُخِتْ دفع إلى حائك من بني النجّار غزلًا لينسج له صوفاً فكان يماطله ويأتيه بينين متقاضياً ويقف على بابه فيقول ردّوا علينا ثوبناً لنتجمـل به في النـاس ، ولم يزل يمـاطله حتى توفي ﷺ ، وقـد علمت أنـٰإ الكذب رأس النفاق ومن كانت لوازم هذه الصنعة أخلاقه فليس لــه أن يعترض ال في مثل ذلك المقام ، وقد اختلف في أن الأشعث هل كان حــائكاً، أو ليس. ا فروى قوم أنه كان هو وأبوه ينسجان برود اليمن ، وقــال آخرون : إن الأشعث كـان إذا مشي يحـرك منكبيـه ويفحـج بين رجليـه ، وهـذه المشيــــة ، تعـرفــا بالحياكة يقال : حاك يحيك حيكاناً وحياكة فهو حائك إذا مشي تلك المشية ،وامرأة حائكة إذا تبخترت في مشيها والأقرب أن ذلك له على سبيــل الإستعارة كني بها نقصان عقله كما سبق أولًا. فأما قوله والله لقد أسرك الكفرا مرة والإسلام أخرى. فما فـداك من واحدة منهمـا مالـك ولا حسبك فتـأكيـلم لنقصان عقله وإشارة إلى أنـه لو كـان له عقـا, لما حصـا, فيما حصــا, فيه من| ولم يرد الفداء بعد الأسر فإنّ الأشعث فدى في الجـاهلية وذلـك أنّ مراداً لمــا قتل أباه خرج ثائراً طالباً بدمه فأسر ففدى نفسه بثلاثة آلاف بعير ، ووفـد على

قال السيد الشريف: أراد بقوله: دلَّ على قومه السيف؛ ما جرى له مع خالد بن الوليد باليمامة، فإنه غرَّ قومه ومكر بهم حتى أوقع بهم خالىد وكان قومه بعد ذلك يسمونه عُرف النار وهو اسم للغادر عندهم.

أقول: الكلام الذي اعترضه الأشعث أنه يات كان في خطبة يذكر أمر الحكمين فقام إليه رجل من أصحابه وقال لـه : نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها فما ندري أي الأمرين أرشـد فصفق النه بإحـدى يديـه على الأخرى ، وقال : هذا جزاء من ترك العقدة أي جزائي حيث وافقتكم على ما ألزمتموني به من التحكيم ، وتركت الحزم . فوجد الأشعث بذلك شبهة في تـركه الله عنه المناه وجه المصلحة واتباع الآراء الباطلة ، وأراد إفهامه فقال : هذه عليك لا لـك ، وجهل أو تجاهل أن وجه المصلحة قد يترك محافظة على أمر أعظم منه ومصلحة أهم فإنه ﷺ لم يترك العقدة إلاّ حـوفاً من أصحابه أن يقتلوه. كما سنذكره في قصتهم، وقيل: كان مراده الله هذا جزاؤكم حيث تركتم الحزم فظن الأشعث هذا جزائي فقال الكلمة : والحتف بالتاء الهلاك ، وروى بـالياء وهو الميل، والمقت البغض، قوله وما يدريك ما عليّ مما لي إشارة إلى أنه جاهل وليس للجاهل أن يعترض عليه وهو أستاذ العلماء بعد رسول الله مِنْكُ ، وأما استحقاقه اللعن فليس بمجرد اعتراضه ولا لكونه ابن كافر بـل لكونـه مع ذلك من المنافقين بشهادته عليه ، والمنافق مستحق للعن ، والإبعاد عن رحمة الله بشهادة قوله تعالى: ﴿ أُولِنُكُ جِزَاؤُهِم أَنْ عليهم لعنه الله والملئكة والنياس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون ﴿(١).

قوله حائك بن حائك . إستعارة أشار بها إلى نقصان عقله وقلة استعداده لوضع الأشياء في مواضعها ، وتأكيد لعدم أهليته للإعتراض عليه إذ الحياكة مظنة نقصان العقل ، وذلك لأنَّ ذهن الحائك عامة وقته متوجه إلى جهة صنعته مصبوب الفكر إلى أوضاع الخيوط المنفرقة ، وترتيبها ونظامها يحتاج إلى حركة رجليه ويديه ، وبالجملة فالشاهد له بعلم من حاله أنه

<sup>(</sup>۱) ۳- ۱۸.

الأشعث ومن طلب الأمان له من قــومه دخــل زياد إلى الحصن فقتــل المقاتلة

صبراً فذكروه الأمان فقال لهم :

إنّ الأشعث لم يطلب الأمان إلّا لعشرة من قومه فقتل من قتلهم منهم موافاه كتاب أبي بكر بالكف عنهم وحملهم إليه فحملهم ، وذلك معنى قوله بالشيد دلّ على قومه السيف وقاد إليهم الحتف إذ قادهم إلى الحرب وأسلمهم للقتل ، ولا شك أن من كان كذلك فحقيق أن يمقته قومه ولا يأمنه غيرهم . فأما ما حكاه السيد (رحمه الله) من أنه أراد به حديثاً كان للأشعث مع خالد بن الوليد باليمامة وأنه غرّ قومه ومكر بهم حتى أوقع بهم خالد فلم أقف على شيء من ذلك في وقائع خالد باليمامة ، وحسن الظن بالسيد يقتضي تصحيح نقله ولعل ذلك في وقعة لم أقف على أصلها . وأعلم أنه طرف التفريط من الحكمة بالحياكة التي هي منظنة لقلة العقل ، وأشار إلى الفجور طرف الذي هوطرف الإفراط من فضيلة التغية بكونه منافقاً ، وكونه ابن كافر تأكيداً لنسبة النفاق إليه ، وأشار إلى الفشل وقلة التثبت التي هي طرف التفريط والإفراط من فضيلة الشجاعة بكونه قد أسرمرتين .

وكما أن فيه إشارة إلى ذلك ففيه أيضاً إشارة إلى نقصان عقله كما قلناه ، وأشار إلى الظلم والغدر الذي هو رذيلة مقابلة لفضيلة الوفاء بقوله : وإنَّ امرءاً دلّ على قوصه السيف وساق إليهم الحتف ، وباستجماعه لهذه الرذائل كان مستحقاً للّعن ، وأما إستعارتهم له عرف النار فلأنَّ العرف عبارة عن كمل عال مرتفع ، والأعراف في القرآن الكريم سور بين الجنة والنار ، ولما كان من شأن كل مرتفع عال أن يستر ما وراءه ، وكان الغادر يستر بمكره وحيلته أموراً كثيرة ، وكان هو قد غر قومه بالباطل وغدر بهم صدق عليه بوجه الإستعارة لفظ عرف النار لستره عليهم لما وراءه من نار الحرب أو نار الأحرة إذ حملهم على الباطل والله أعلم .

النبي المتنات في سبعين رجلًا من كندة فأسلم على بديه وذلك الأسر هو مرات الماسر الكفر له .

وأما أسره في الإسلام فإنه لما قبض رسول الله ارتد بحضرموت ومنع أهلها تسليم الصدقة وأبى أن يبايع لأبي بكر فبعث إليه زياد بن لبيد بعد رجوعه عنهم . وقد كان عاملاً قبل ذلك على حضرموت ثم أردفه بعكرمة بن أبي جهل في جمع عظيم من المسلمين فقاتلهم الأشعث بقبائل كندة قتالاً شديداً في وقائع كثيرة .

وكانت الدائرة عليه فالتجأ قومه إلى حصنهم فحصرهم زياد حصراً شديداً وبلغ بهم جهد العطش فبعث الأشعث إلى زياد يطلب منه الأمان لأهله ولبعض قومه ، وكان من غفلته أنه لم يطلب لنفسه بالتعيين. فلما نزل أسره وبعث به مقيداً إلى أبي بكر بالمدينة فسأل أبا بكر أن يستبقيه لحربه ويزوجه أم فروة ففعل ذلك أبو بكر ، ومما يدل على عدم مراعاته لقواعد الدين أنه بعد خروجه من مجلس عقده بأم فروة أصلت سيفه في ازقة المدينة ، وعقر كل بعير رآه وذبح كل شاه استقبلها للناس والتجأ إلى دار من دور الأنصار فصاح به الناس من كل جانب وقالوا : قد ارتد الأشعث مرة ثانية فاشرف عليهم من السطح وقال : يا أهل المدينة إني غريب ببلدكم وقد أولمت بما نحرت وذبحت ، فليأكل كل إنسان منكم ما وجد وليغد إليّ من كان له عليّ حق حتى أرضيه وفعل ذلك فلم يبق دار من دور المدينة إلا وقد أوقد فيها بسبب تلك الجهلة فضرب أهل المدينة به المثل ، وقالوا : أولم من الأشعث ، وفيه قال الشاعر :

لقدأولم الكندي يوم ملاكه وليمة حمّال لثقل العظائم

قوله: وإن امرءاً دلَ على قومه السيف وقاد إليهم الحتف لحريّ أن يمقته الأقرب ولا يأمنه الأبعد . إشارة إلى غدره بقومه ، وذلك أنه لما طلب الأمان من زياد بن لبيد طلبه لنفر يسير من وجوه قومه فظنّ الباقون أنه أخذ الأمان لجميعهم فسكتوا ونزلوا من الحصن على ذلك الظن. فلما خرج

حجباً وأرقهم حجاباً فهم الذين بذلوا جهدهم في لزوم أوامر الله ونواهبه وبالغوا في تصفية بواطنهم وصقال ألواح نفوسهم، وإلقاء حجب الغفلة وأستار الهيئات البدنية فأشرقت عليهم شموس المعارف الإلهية، وسالت إلى أودية قلوبهم مياه الجود الرباني المعطي لكل قابل ما يقبله ، فهؤلاء وإن كانوا قد بلغوا الغاية من الجهد في رفع الحجب وغسل درن الباطل عن نفوسهم إلا أنهم ما داموا في هذه الأبدان فهم في أغطية من هيئاتها وحجب من أستارها، وإن ضعفت تلك الحجب ورقت تلك الأغشية ، وما بين هاتين المرتبتين درجات من الحجب متفاوتة ومراتب متصاعدة متنازلة وبحسب تفاوتها يكون تفاوت النفوس في الإستضاءة بأنوار العلوم وقبول الإنتقاش بالمعارف الإلهية ، والوقوف على أسرار الدين ، وبحسب تفاوت هذه الحجب تكون تفاوت ورود النار. كما قال تعالى : ﴿وإن منكم إلا واردها ﴾(١).

ولن يخلص الإنسان من شوائب هذه الحجب وظلمتها إلا بالخلاص عن هذا البدن ، وطرحه ، وحينتذ ﴿ تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾ (٢). فتكون مشاهدة بعين اليقين ما أعد لها من خير وما هيىء لها من شر بحسب استعدادها بما كسبت من قبل .

فأما قبل المفارقة فإن حجاب البدن مانع لها عن مشاهدة تلك الأمورا كما هي وإن حصلت على اعتقاد جازم برهاني أو نوع من المكاشفة الممكنة كما في حق كثير من أولياء الله إلا أن ذلك الوقوف والإطلاع يكون كالمشاهدة لا أنّها مشاهدة حقيقية خالصة إذ لا تنفك عن شائبة الوهم والخيال ، ولذلك قال يتبين حاكياً عن ربه : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل ما اطلعتهم عليه أي وراء ما اطلعتهم عليه ، وهو إشارة إلى طور المشاهدة الخالصة عن الشوائب التي هي عين

<sup>.</sup>YY = 19 (1)

<sup>.</sup> TA - T (T)

## ١٩ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

فَاإِنَّكُمْ لَوْ عَـايْنَتُمْ مَا قَـدْ عَايَنَ مَنْ مَـاتَ مِنْكُمْ لَجَزِعْتُمْ وَوَهِلْتُمْ وَسَمِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ وَلَكِنْ مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ مَا قَدْ عَايَنُوا ، وَقَرِيبٌ مَا يُطْرُحُ الْحِجَابُ ، وَلَقَدْ بُصِّرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ ، وَأَسْمِعْتُمْ إِنْ سَمِعْتُمْ ، وَهُدِينُمْ إِنِ اهْتَذَيْتُمْ ، بِحَقِ أَقُـولُ لَكُمْ لَقَدْ جَاهَرَتُكُمُ الْعِبُرُ وَزُجِرْتُمْ بِمَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ، وَمَا يُبَلِّغُ عَنِ الله بَعْـدُ رُسُلٍ السَّمَاءِ إِلَّا الْبَشْوُ .

أقول : الوهل بالتحريك الفزع يقال وهل يوهل وهلًا : فزع ، وأعلم أن الإنسان ما دام ملتحف بجلباب البدن فإنه محجوب بظلمة الهيئات البدنية والمعارضات الوهمية والخيالية عن مشاهدة أنوار عالم الغيب والملكوت، وذلك الحجاب أمر قابل للزيادة والنقصان والقوة والضعف ، والناس فيها على مراتب فأعظمهم حجباً وأكثفهم حجاباً الكفّار كما أشار إليه القرآن الكريم مثلًا في حجبهم: ﴿ أَو كظلمات في بحر لجَّي يغشيه موج من فوقه مـوج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ﴾(١) الآية. فمثل الكافر كرجل وقع في بحر لجيّ صفته كذلك فأشار بالبحر اللجّي إلى الدنيا بما فيها من الأخطار المهلكة ، والموج الأول موج الشهوات الداعية إلى الصفات البهيمية ، ويالحري أن يكون هذا الموج مظلماً إذ حبُّك الشيء يعمي ويصم ، والموج الثاني موج الصفات السبعيّة الباعثة على الغضب والعداوة والحقد والحسد والمباهات فبالحرى أن يكون مظلماً لأن الغضب غول العقار وبالحري أن يكون هو الموج الأعلى لأن الغضب في الأكثر مستول على الشهرات حتى إذا هاج أذهل عنها ، والسحاب هو الإعتقادات الباطلة والخيالات الفاسدة التي صارت حجاباً لبصيرة الكافر عن إدراك نور الحق. إذ خاصية الحجاب أن يحجب نور الشمس عن الأبصار الظاهرة، وإذا كانت هذه كلها مظلمة فبالحرّى أن يكون ظلمات بعضهـا فوق بعض . وأمـا أخفّهم

. ٤ - - ٢٤ (١)

النفوس فتشاهد الجحيم قد سعرت والجنة قد أزلفت ﴿ وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت ﴾ (١) وكما قال تعالى : ﴿ فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ﴾ (٢).

قوله ولقد بصرتم إن أبصرتم وأسمعتم إن سمعتم وهديتم إن اهتديتم . إشارة إلى ما يشبه جواباً ثانياً عن صورة العذر السابق لحالهم وهو وجود الحجاب المانع عن مشاهدة ما يوجب الجزع والفزع ؛ وذلك أن الحجاب وإن كان قائماً الآن وساتراً لتلك الأمور عنكم فقد بصرتم بها، وأوضحت لكم بالعبر والأمثال على ألسنة الرسل منتم ، وأسمعتم إياها في الكتب الإلهية والسنن النبوية ، وهديتم عليها بالدلائل الواضحة والحجج القاطعة بحيث صارت كالمشاهدة لكم والمعلومة عباناً لا شك فيها ، فلا عذر إذن بالحجاب ، وتخصيص السمع والبصر بالذكر، لأنهما الألتان اللتان عليهما مدار الإعتبار بأمور الآخرة . وأشار بالهداية إلى حظ العقل من غير نظر إلى مدار الإعتبار بأمور الأخرة . وأشار بالهداية إلى حظ العقل من غير نظر إلى الله يبعد الشك في إيصارهم لما بصروا به وسماعهم لما أسمعوا واهتدائهم بما هدوا به ، وكل ذلك تنفير لهم على القرار على الغفلة وتنبيه على الفرار إلى الله في طرق الإعتبار.

قوله بحق أقول لكم لقد جاهرتكم العبر وزجرتم بما فيه مزدجر . لما قدم أنهم بصروا وأسمعوا أردف ذلك ببيان ما بصروا به وأسمعوا إلى ما بصروا به بمجاهرة العبر بالمصائب الواقعة بهم وبمن خلا قبلهم من القرون ، وإلى ما أسمعوا به بالزجر بما فيه مزدجر ، وهي النواهي المؤكدة المردفة بالوعيدات الهائلة والعقوبات الحاضرة التي في أقلها ازدجار لذوي الألباب . كما قال تعالى : ﴿ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن الله بعد رمل السماء إلا البشر . إشارة إلى أنه النذر ﴾(٣) . وقوله وما يبلغ عن الله بعد رمل السماء إلا البشر . إشارة إلى أنه

<sup>. 17 - 11 (1)</sup> 

<sup>.</sup> T1 - 0 · (T)

<sup>. £ = 0£ (</sup>T)

اليقين بعد الموت ، وقـد يسمى ما أدركـه أهل المكـاشفات بمكـاشفاتهم في حياتهم الدنيا عين اليقين ، فأما إدراك من دون هؤلاء لتلك الأمور. فما كان منها مؤكداً بـالشعور بعـدم إمكان النقيض فهـو علم اليقين ، وقد يختص علم اليقين في عرف الصوفية، بما تميل النفس إلى التصديق به ويغلب عليها ويستولى حتى يصيرهي المتحكم المتصرف فيها بالتحريص والمنع فيقال فلان ضعيف اليقين بالموت إذا لم يهتم بالإستعداد له فكأنه غيـر موقن بـه مع أنـه لا يتطرق إليـه فيه شـك ، وقوى اليقين بـه إذا غلب ذلك على قلبـه حتى استغـرق همته بـالتهيوء لـه . إذا عرفت ذلـك فاعلم أن قـوله ﷺ فـإنكم لو عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم . شرطية متصلة نبّه فيها على أن ورائهم من أهوال الآخرة ، وعذابها مما شاهده من سبق منهم إلى الأخرة ما لا يشاهدونه الآن بعين وإن علموه يقيناً ، وبيّن فيهـا لزوم جـزعهم وفزعهم وسمعهم وطاعتهم لداعي الله على تقدير مشاهدتهم بعين اليقين تلك الأمور ، وهذه الملازمة مما شهد البرهان بصحتها وأشار التنزيل الإلهي إلى حقيقتها ، وذلك قوله تعالى : ﴿ رَبُّنا أَبْصِرْنَا وَسَمَعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالَّحَاُّ إِنَّا موقنون ﴾(١)، وذلك مقتضى شهادتهم لأهوال الآخرة ، وجزعهم من تلك المشاهدة فيجيبهم لسان العزّة ﴿ أو لم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذر فذوقوا فما للظالمين من نصير ١٤٠٠.

قوله ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا . استثناء لملزوم نقيض تالي هذه المتصلة إذ حجب تلك الأحوال عن بصائرهم مستلزم لعدم فزعهم وجزعهم وهو في صورة اعتذار منهم نطق به لسان حالهم . قوله وقريب ما يطرح الحجاب . ما مصدرية في موضع رفع بالإبتداء وقريب خبره ، وهو إشارة إلى نحو تزييف لذلك العذر في صورة التهديد لهم إن جعلوا ذلك الخيال عمدة في التقصير عن العمل فإنه عما قليل يرفع حجب الأبدان عن احوالهم القيامة وأهوال يوم الطامة ، وتكشط سماء أغطيتها من بصائر

<sup>. 17 - 47 (1)</sup> 

<sup>.</sup> TE - TO (T)

طلبها وانحرف سواء الصراط الموصل إليها، وقد علمت أن أبواب جهنم عن جنبتي الصراط مفتحة كان فيها من الهاوين ، وكانت غايته فدخلها مع الداخلين . فإذن ظهر أن غاية كل إنسان أمامه إليها يسير وبها يصير .

الثانية: قوله وإن ورائكم الساعة تحدوكم ، والمراد بالساعة القيامة الصغرى وهي ضرورة الموت . فأما كونها ورائهم فلأن الإنسان لما كان بطبعه ينفر من الموت ويفر منه وكانت العادة في الهارب من الشيء أن يكون وراءه مهروب منه ، وكان الموت متأخراً عن وجود الإنسان ولا حقاً تأخراً ولحوقاً عقلياً أشبه المهروب منه المتأخر اللاحق تأخراً ولحوقاً حسياً ، فلا جرم استعير لفظ الجهة المحسوسة وهي الوراء .

وأما كونها تحدوهم فلأن الحادي لما كان من شأنه سوق الإبل بالحداء، وكان تذكر الموت وسماع نواد به مقلقاً مزعجاً للنفوس إلى الإستعداد لأمور الأخرة والأهبة للقاء الله سبحانه فهو يحملها على قطع عقبات طريق الآخرة. كما يحمل الحادي الإبل على قطع الطريق البعيدة الوعرة لا جرم أشبه الحادي فأسند الحداء إليه .

الشالغة: قوله تخففوا تلحقوا. ولما نبّههم بكون الغاية أمامهم وأن الساعة تحدوهم في سفر واجب، وكان السابق إلى الغاية من ذلك السفر هو الفائز برضوان الله، وقد علمت أن التخفيف وقطع العلائق في الأسفار سبب للسبق والفوز بلحوق السابقين لا جرم أمرهم بالتخفيف لغاية اللحوق في

فالأولى منها: قوله تخففوا وكنى بهذا الأمر عن الزهد الحقيقي الذي هو أقوي أسباب السلوك إلى الله سبحانه وهو عبارة عن حذف كل شاغىل عن التوجه إلى القبلة الحقيقية ، والإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها وتنحيه كل ما سوى الحق الأول عن مستن الإيثار. فإن ذلك تخفيف لأثقال الأوزار المانعة عن الصعود في درجات الأبرار الموجبة لحلول دار البوار وهي كناية باللفظ المستعار ، وهذا الأمر في معنى الشرط .

ليس في الإمكان وراء ما جذبتم به إلى الله تعالى على ألسنة رسله طريقة أخرى تدعون بها ؛ إذ ما يمكن دعوتكم إلا بالوعد والوعيد والأمثال والتذكير بالعبر اللاحقة لقوم حقّت عليهم كلمة العذاب، ونحو ذلك لا يمكن إيضاحه لكم مشاهدة إلا على ألسنة الرسل البشرية عليه فلا يمكن أن يبلغ إليكم رسالات ربكم بعد رسل السماء التي هي الملائكة إلا هم فينبغي أن يكون ذلك أمراً كافياً لكم في الإلتفات إلى الله.

## ٧٠ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

فَإِنَّ ٱلْغَايَةَ أَمَامَكُمْ وَإِنَّ وَرَاءُكُمُ السَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ ؛ تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا فَإِنَّمَـا تَتَنَظِرُ بِأَولِكُمْ آخِرَكُمْ .

قال الشريف: أقول: إن هذا الكلام لو وزن. بعد كلام الله سبحانه وبعد كلام رسول الله متشق ، بكل كلام لمال به راجحاً ، وبرز عليه سابقاً . فأما قوله الشن : « تخففوا تلحقوا » فما سمع كلام أقل منه مسموعاً ولا أكثر محصولاً وما أبعد غورها من كلمة ، وأنقع نطفتها من حكمة ، وقد نبهنا في كتاب الخصائص على عظم قدرها وشرف جوهرها.

أقول : لا شك أن هذه الكلمات البسيرة قد جمعت وجازة الألفاظ وجزالة المعنى المشتمل على الموعظة الحسنة والحكمة البالغة وهي أربع كلمات :

الأولى: أن الغاية أمامكم. واعلم أنّه لما كانت الغاية من وجود الخلق أن يكونوا عباد الله كما قال تعالى: ﴿ وما خلقت المجن والإنس إلا ليعبدون ﴾(١) وكان المقصود من العبادة إنما هو الموصول إلى جناب عزته والطيران في حظائر القدس بأجنحة الكمال مع الملائكة المقرّبين، وكان ذلك هو غاية الإنسان المطلوبة منه والمقصودة له والمأمور بالتوجه إليها بوجهه الحقيقي. فإن سعى لها سعيها أدركها وفاز بحلول جنّات النعيم وإن قصر في

<sup>(1) 10-10.</sup> 

عنْدَهُمْ ، وَإِنَّ أَعْظَمَ حُجْتِهِمْ لَعَلَى أَنْفُسِهِمْ ! يَرْتَضِعُونَ أَمَّا قَدْ فَطَمَتْ وَيُحْيُونَ بِدِنْهُمْ أَبِيْبَ ؟ وَإِنِّي لَـرَاضِ بِحُجَّةِ الله عَلَيْهِمْ ، وَعَلْمِهِ فِيهِم ؛ فَإِنْ أَبُوا أَعْطَيْتُهُمْ حَدَّ آلسَّيْفِ وَكَفَى بِهِ شِافِياً بِحُجَّةِ الله عَلَيْهِمْ ، وَعَلْمِهِ فِيهِم ؛ فَإِنْ أَبُوا أَعْطَيْتُهُمْ حَدَّ آلسَّيْفِ وَكَفَى بِهِ شِافِياً مِنَ آلْبَاطِل ، وَناصِراً لِلْحَقِّ ، وَمِنَ الْعَجَبِ بَعْنُهُمْ إِلِيَّ أَنْ أَبُورَ للِطَّعَانِ ! وَأَنْ أَمْدِرَ لِلطَّعَانِ ! وَأَنْ أَمْدِرَ لِلطَّعَانِ ! وَأَنْ أَمْدِرَ لِلْجَلَادِ ، هَلِنَتْهُمُ آلْهُبُولُ لَقَدْ كُنْتُ وَمَا أَهَدُدُ بِالْحَرِبِ ، وَلاَ أَرْهَبُ إِللْصَرْبِ ، وَإِلَّ أَرْهَبُ إِللْصَرْبِ ، وَإِنِّي لَعَلَى يَقِينِ مِنْ رَبِّي ، وَغَيْرِ شُبْهَةٍ مِنْ دِيْنِي .

أقول: أكثر هذا الفصل من الخطبة التي ذكرنا أنه سيس خطبها حين بلغه أن طلحة والزبير خلعا بيعته ، وفيه زيادة ونقصان ، وقد أورد السيد بعضه فيما قبل وإن كـان قد نبُّه في خطبته على سبب التكرار والإختـالاف بالـزيادة والنقصان ، ونحن نورد الخطبة بتمامها ليتضح المقصود وهي بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله يُضِيُّ أيها الناس إنَّ الله افتـرض الجهاد فعظمه وجعله نصرته، وناصره والله ما صلحت دنيا ولا دين إلاَّ به ، وقــد جمع الشيطان حزبه واستجلب خيله ومن أطاعه ليعود لـه دينه وسنتـه وخدعـه، وقد رأيت أموراً قد تمحضت والله ما أنكره على منكسراً ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً ، وإنهم ليطلبون حقاً تركوه ودماً سفكوه . فإن كنت شريكهم فيه فإن لهم لنصيبهم منه ، وإن كانوا ولُّوه دوني فما الطلبة إلَّا قبلهم ، وإنَّ أول عدلهم لعلى أنفسهم ، ولا أعتذر مما فعلته ولا أتبرء مما صنعت ، وإن معى لبصيرتي ما لبست ولا لبس على وإنها للفئة الباغية ، فيها الحمّ والحمة طالت جلبتها وانكفت جونتها ليعودن الباطل في نصابه يـا خيبة الـداعي من دعا لـو قيل لو أنكر في ذلك ، وما أمامه وفيمن سنَّته ، والله إذن لـزاح الباطـل عن نصابه وأنقطع لسانـه، وما أظن الـطريق له فيه. اضح حيَّث نهـج ، والله ما تاب من قتلوه قبل موته ولا تنصل من خطيئته وما اعتذر إليهم فعذَّروه، ولا دعا فنصروه .

وأيّم الله لأفرطنّ لهم حوضاً أنا ماتحه لا يصـدرون عنه بــري ولا يعبّون حسوة أبداً ، وإنّها لطيبـة نفسي بحجّة الله عليهم وعلمـه فيهم ، وإني داعيهم والثانية: قوله تلحقوا وهو جزاء الشرط أي أن تخففوا تلحقوا ؛ والمراد تلحقوا بدرجات السابقين الذين هم أولياء الله والواصلون إلى ساحل عزته ، وملازمة هذه الشرطية قد علمت بيانها فإن الجود الإلهي لا بخل فيه ولا قصور من جهته والمزهد الحقيقي أقوى أسباب السلوك إلى الله. كما سبق فإذا استعدت النفس بالإعراض عما سوى الحق سبحانه وتوجهت إلى استشراق أنوار كبريائه فلا بد أن يفاض عليها ما تقبله من الصورة التمامية فيلحق بدرجة السابقين ويتصل بساحل العزة في مقام أمين .

الرابعة: فإنما ينتظر بأؤلكم آخركم أي إنما ينتظر بالبعث الأكبر والقيامة الكبرى للذين ماتوا أولاً وصول الباقين وموتهم ، وتحقيق ذلك الإنتظار أنه لما كان نظر العناية الإلهية إلى الخلق نظراً واحداً والمطلوب منهم واحد وهو الوصول إلى جناب عزة الله الذي هو غايتهم أشبه طلب العناية الإلهية وصول الخلق إلى غايتهم انتظار الإنسان لقوم يريد حضور جميعهم ، وترقبه بأوائلهم وصول أواخرهم فأطلق عليه لفظ الإنتظار على سبيل الإستعارة ، ولما صور هيهنا صورة انتظارهم لوصولهم جعل ذلك علة لحثهم على التخفيف وقطع العلائق ، ولا شك أنّ المعقول لأولي الألباب من ذلك الإنتظار حاث لهم أيضاً على التوجه بوجوه أنفسهم إلى الله والإعراض عما سواه . فهذا ما حضرني من أسرار هذه الكلمات . وكفى بكلام السيد (رحمه الله) مدحاً لها وتنبهاً على عظم قدرها ، وقد إستعار لفظ النطفة وهو الماء الصافي للحكمة . وبائلة التوفيق والعصمة .

## ٧١ ـ ومن خطبة له (عليه السلام)

أَلَّا وَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ قَدْ ذَمَرَ حِزْبَهُ ، وَاسْتَجْلَبَ جَلْبُهُ . لِيَعُودَ ٱلْجُورُ إلى أُوطَانِهِ ، وَيَرْجِعَ ٱلْبَاطِلُ إلى نِصَابِهِ . وَالله مَا أَنْكُرُوا عَلَيَّ مُنْكَراً ، وَلاَ جَعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ نِصْفاً . وَإِنَّهُمْ لَيْطَلْبُونَ حَقاً هُمْ تَركُوهُ ، وَدَماً هُمْ سَفَكُوهُ ؛ فَلِئَنْ كُنْتُ شُرِيكُهُمْ فِيهِ فَإِنَّ لَهُمْ لَنَصِيبَهُمْ مِنْهُ ، وَلِئَنْ كَانُوا وَلُوهُ دُونِي فَمَا النَّبَعَةُ إِلَّا

صلحت دنيا ولا دين إلا به. أما صلاح الدنيا به فلأنه لولا الجهاد في سبيل الله ومقاومة أهل الغلبة لخربت الأرض والبلاد. كما قال تعالى : ﴿ ولولا دفع الله المناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ﴾ (١٠).

وأما صلاح الدين فظاهر أنه إنّما يكون بمجاهدة أعداء دين الله الساعين في هدم قواعده ، فأما قول وقد ذمر الشبطان حزبه، واستجلب جلبه ومن أطاعه. فقد سبق بيانه ، وقوله ليعود له دينه وسنته وخدعه فظاهر أن غاية سعي الشيطان من وسوسته تمكّنه من الخداع وعود المذاهب الباطلة التي كانت قبل الرسول بشبس دينه وطريقته ، وكلّ ذلك تنفير للسامعين عمّا له من خالقه وجذب لهم إلى الحرب.

قوله وقد رأيت أموراً قد تمحضت . إشارة إلى تعيين ما يستنفرهم إليه ، وتلك الأمور هي ما يحس به من مخالفة القوم وأهبتهم لقتاله . قوله والله ما أنكروا علي منكراً ولا جعلوا بيني وبينهم تصفا وإنهم إلى قوله سفكوه . إشارة إلى إنكار ما ادّعوه منكراً ونسبوه إليه من قتل عثمان والسكوت عن النكير على قاتليه فأنكر أولاً إنكارهم عليه تخلّفه عن عثمان الذي زعموا أنه منكر، ولما لم يكن منكراً كما ستعلم ذلك كان الإنكار عليه هو المنكر .

وأثسار بقولـه ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً إلى أنهم لـو وضعـوا العـدل بينهم وبينه لظهر أن دعواهم باطلة وقولـه وإنهم ليطلبـون حقّاً هم تـركوه ودمـاً هم سفكوه . إشارة إلى طلبهم لدم عثمان مع كونهم شركاء فيه .

روى أبو جعفر الطبري في تاريخه أن علياً الشيد كان في ماله بخيبر لما أراد الناس حصر عثمان فقدم المدينة والناس مجتمعون على طلحة في داره فبعث عثمان إليه يشكو أمر طلحة فقال شيد : أنا أكفيكه فأنطلق إلى دار طلحة وهي مملوءة بالناس فقال له : باطلحة وها هما الأمر الذي

. TOY\_Y (1)

فمعذر إليهم فإن تابوا وقبلوا وأجابوا وأنابوا فالتوبة مبذولة والحق مقبول ولسر على كفيل ، وإن أبوا أعطيتهم حدّ السيف وكفي بـه شافيـاً من باطـل وناصـر المؤمن، ومع كل صحيفة شاهدها وكاتبها والله إنَّ الزبير وطلحة وعائشة ليعلمون أنَّى على الحق وهم مبطلون . ذمر مخففاً ومشدداً أي حثّ ، والجلب الجماعة من الناس وغيرهم تجمع وتؤلُّف ، وتمحضَّت تحركت ، والنصف بكسر النون وسكون الصاد النصفة ، وهي الاسم من الإنصاف ، والتبعة ما يلحق الإنسان من درك ، والحم بفتح الحاء وتشديد الميم بقية الإلية التي أذيبت وأخذ دهنها ، والحمة السواد وهما استعارتان لأرذال الناس وعوامهم ، والجلبة الأصوات ، وجونتها بـالضم سوادهـا ، وانكفت واستكفت أي استـدارت ، وزاح وانزاح تنَّحي ، والنصـاب الأصل ، وتنصـل من الذنب تبرأ منه ، والعب الشـرب من غير مصّ ، والحسوة بضم الحاء قدر ما يحسى ـ مرة ، والجلاد المضاربة بالسيف ، والهبول الثكلي ، والهبل الثكل . واعلم أنه ﷺ نبَّه أولًا على فضل الجهاد لأنَّ غرضه استنفارهم لقتال أهل البصرة. فأشار أولًا إلى وجبوبه من الله تعبالي والكتاب العبزيز مشحبون بذلبك كقوليه تعالى : ﴿ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ﴾(١) ونحوه ، ثم أردفه بذكر تفضيل الله تعالى له وذلك كقول ه تعالى : ﴿ لا يستنوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بـأمـوالهم وأنفسهم. فضَّـل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسني وفضَّل الله المجاهدين على القاعدين أجرأ عظيماً درجات منه ومغفرةً ورحمةً وكان الله غفوراً رحيماً \* (<sup>٢)</sup>.

ثم يذكر أن الله جعله نصرةً له وناصراً وذلك كقوله تعالى : ﴿ إِنَ تنصروا الله ينصركم ﴾ والمراد نصرة دين الله وعباده الصالحين إذ هـو الغني المطلق الذي لا حاجة به إلى مُعين وظهير ، ثم بالقسم الصادق أنه ما

<sup>(1) 1-13.</sup> 

<sup>. 9</sup>V - E (Y)

للفئة الباغية فيها الحمّ والحمة . إستعار هاتين اللفظتين لأسقاط الناس وأرذالهم الذين جمعوا لقتاله ؛ ووجه الإستعارة مشابهتهم فحم الإلية، وما

اسوَّد منها في قلة المنفعة والخير ، وقوله طالت جلبتها أي ارتفعت أصواتها ، وهي كناية عما ظهر من القوم من تهديدهم وتوعيدهم بالقتال ، وقوله وانكفت جونتها أي استدار سوادها واجتمع، وهو كناية أيضاً عن مجمع جماعتهم لما يقصدون .

وقوله يرتضعون أمّا قد فطمت استعار لفظ الأمّ لنفسه بلك أو للخلافة فبيت المال لبنها ، والمسلمون أولادها المرتضعون ، وكنيّ بـارتضاعهم لهـا وقـد فطمت عن التماسهم منه بلك من الصلات والتفضيلات مثـل مـا كـان عثمان يصلهم به، ويفضّل بعضهم على بعض ومنعه لهم من ذلك .

وقوله ويحيون بدعة قد أميت إشارة إلى ذلك التفضيل فإنّه كان بخلاف سنّة رسول الله بين وسنّة الشيخين والبدعة مقابلة للسنّة ، وإماتتها تركه بلك في ولايته وقوله ليعودن الباطل في نصابه توعّد لهم بعود ما كانوا عليه من الباطل في الجاهلية ، واستنفار للسامعين إلى القتال ، وقوله يا خيبة الدعاة إلى قتاله ومن دعا خرج مخرج التعجب من عظم خيبة الدعاة إلى قتاله ومن دعا ، وإلى ما أجيب استفهام على سبيل الإستحقار للمدعوين لقتاله والناصرين إذا كانوا عوام الناس ورعاعهم وللمدعو إليه وهو الباطل. الذي دعوا لنصرته .

وقوله لو قيل ما أنكر في ذلك وما إمامه وفيمن سنته والله إذن لزاح الباطل عن نصابه وانقطع لسانه متصلة معناها لو سأل سائل مجادلاً لهؤلاء الدعاة إلى الباطل عمّا أنكروه من أمري وعن إمامهم الذي به يقتدون، وفيمن سنتهم التي إليها يرجعون لشهد لسان حالهم بأني أنا إمامهم وفي سنتهم فانزاح باطلهم الذي أنوا به وانقطع لسانه، واستعمال لفظ اللسان هيهنا حقيقة على تقدير حذف المضاف أي انقطع لسان صاحبه عن الجواب به، وتكون الإستعارة في لفظ الإنقطاع للسكوت، أو مجاز في العبارة عن الباطل

صنعت بعشان فقال طلحة: يا أبا الحسن بعدما مس الحزام طبيين فانصرف على الشن إلى بيت المال فأمر بفتحه فلم يجدوا المفتاح فكسر الباب وفرق ما فيه على الناس فانصرفوا من عند طلحة حتى بقي وحده فسر عثبان بذلك، وجاء طلحة إلى عثبان فقال له: يا أمير المؤمنين إني أردت أمراً فحال الله بيني وبينه وقد جثتك تائباً. فقال: والله ما جئت تائباً ولكن جئت مغلوباً الله حسيبك يا طلحة، وروى أبو جعفر أيضاً أنه كان لعثبان على طلحة بن عبد الله خسون ألفاً فقال له يوماً قد تهيء مالك فاقبضه فقال هو لك معونة على مروّتك فلها حصر عثبان قال على المنت عناما، فقال لا والله عثبان قال على المنت المنت بنا المه الحق من أنفسها فكان على الله يست يقول بعد ذلك ألحا الله ابن الصعبة أعطاه عثبان ما أعطاه وفعل به ما فعل، وروى أن الزبير لما برز لعلي الله يست يوم الجمل قال له: أنت وطلحة ولّيته وإنما توبتك من ذلك أن تقدّم نفسك بدم عثبان، فقال له: أنت وطلحة ولّيته وإنما توبتك من ذلك أن تقدّم نفسك بدم عثبان، فقال له: أنت وطلحة ولّيته وإنما توبتك من ذلك أن تقدّم نفسك الحجّة عليهم.

وقوله فائن كنت شريكهم فيه فإنَّ لهم لنصيبهم منه ولئن كانوا ولوه دوني فما التبعة إلاّ عندهم. تمام للحجة وتقريرها أنهم دخلوا في دم عثمان وكلّ من دخل فيه فإما بالشركة أو بالإستقلال وعلى التقديرين فليس لهم أن يطلبوا بدمه ، وأشار إلى القسم الأول بقوله فإن كنت شريكهم فيه فإنَّ لهم لنصيبهم منه أي على تقدير كونهم شركائي في ذلك فعليهم أن يبدأوا بتسليمهم أنفسهم إلى أوليائه ، وأشار إلى الثاني بقوله وإن كانوا ولوه دوني فما الطلبة إلاّ قبلهم، وقوله وإنَّ أوَّل عدلهم لعلى أنفسهم زيادة تقرير للحجة أي أن العدل الذي يزعمون أنهم يقيمونه في الدم المطلوب ينبغي أن يصنعوه أولاً على أنفسهم ، وقوله ولا اعتذر مما فعلت ولا أبرء مما صنعت أي أن الإعتزال الذي فعلته في وقت قتل عثمان لم يكن على وجه تقصير في الدين يوجب الإعتذار والتبرء منه . فأعتذر وأنبرً عكما سنبين وجه ذلك إن شاء الله يوله وإنَّ معي لبصيرتي ما لبست ولا لبس عليً . تقدم بيانه ، وقوله وإنها

شاهدها وكاتبها الواو للحال أي أنهم إن لم يرجعوا أعطيتهم حد السيف ، والملائكة الكرام الكاتبون الذين يعلمون ما نفعل يكتب كل منهم أعمال من وكل به في صحيفته ويشهد بها في محفل القيامة ، وقوله ومن العجب بعثتهم إلى أن أبرز للطعان وأن أصبر للجلاد تعجّب من تهدّدهم له بذلك مع علمهم بحاله في الشجاعة والحرب والصبر على المكاره ، وهو محل الإستهزاء والتعجب منهم ، وقوله هبلتهم الهبول أي ثكلتهم الشواكل ، وهي من الكلمات التي تدعو بها العرب ، وقوله لقد كنت وما أهدّد بالحرب ولا أرهب بالضرب أي من حيث أنا كنت كذلك ، وقوله وإنّي لعلى يقين من ربي وفي غير شبهة من أمري تأكيد لقوّته على الحرب وإقدامه على الجلاد وجذب لقلوب السامعين إلى الثقة بأنهم على بيّنة من الله وبصيرة في متابعته على الشبه الباطلة في وجه يقينه يكون أشد صبراً وأقوى جلداً وأثبت في المكاره ممن الشبه الباطلة في وجه يقينه يكون أشد صبراً وأقوى جلداً وأثبت في المكاره ممن الزخوف الدنيا وباطلها قاده الى ذلك، وبالله التوفيق . هذا آخر الجلد الأول

ويتلوه أول الجلد الثاني من هذا الكتاب.

والتكلم به أي انقطع الجواب الباطل .

وقوله ما أظن الطريق له فيه واضح حيث نهج الجملة عطف على قولمه وانقطع لسانه ، وواضح مبتدء وفيه خبره والجملة في موضع النصب مفعول ثانٍ لأظن أي وما أظن لو سأل السائل عن ذلك أن الطريق الذي يرتكبه المجيب له فيه مجال بين ومسلك واضح حيث سلك. بل كيف توجه في الجواب انقطع .

وقوله والله ما طاب من قتلوه إلى قوله فنصروه . إشارة إلى عثمان وذمّ لهم من جهة طلبهم بدء من اعتذر إليهم قبل موته فلم يغدروه ، ودعاهم إلى نصرته في حصاره فلم ينصروه مع تمكنهم من ذلك، وقوله وأيّم الله لأفرطنّ لهم حوضاً أنا ماتحه ثم لا يصدرون عنه بريّ . قد تقدم تفسيره ، وقوله ولا يعبّون حسوة أبدفا كناية عن عدم تمكينه لهم من هذا الأمر أو شيء منه كما تقول لخصمك في شيء والله لا تذوق منه ولا تشرب منه جرعة ، وقوله أنها لطيبة نفسي بحجة الله عليهم وعلمه فيهم . نفسى منصوب بدلاً من الضمير المتصل بأن أو بإضمار فعل تفسيراً له ، وحجة الله إشارة إلى أوامر الله الصادرة بقتال الفئة الباغية كقوله تعالى : ﴿ فإن بغت إحديهما على الأخرى الصادرة بقتال الفئة الباغية كقوله تعالى : ﴿ فإن بغت إحديهما على الأخرى

وكذلك كل أمر لله أو نهي عصى فيه فهو حجة للحق، وكل حجة للحق فهي حجة لله أي أنّي راض بقيام حجة الله عليهم وعلمه بما يصنعون، وأي رضى للعاقل أتم وطيبة نفس أعظم من كونه لازماً للحق، وكون خصمه على الباطل خارجاً من طاعة الله وهو القائم على كل نفس بما كسبت، وقوله وإنّي داعيهم فمعذر إلى قوله وناصر المؤمن واضح بين، وقوله وليس على كفيل أي لا أحتاح فيما أبذله لهم من الصفح والأمان على تقدير إنابتهم إلى ضامن، وشافياً وناصراً منصوبان على التمييز؛ وقوله ومع كل صحيفة ضامن، وشافياً وناصراً منصوبان على التمييز؛ وقوله ومع كل صحيفة

.9 - 89 (1)

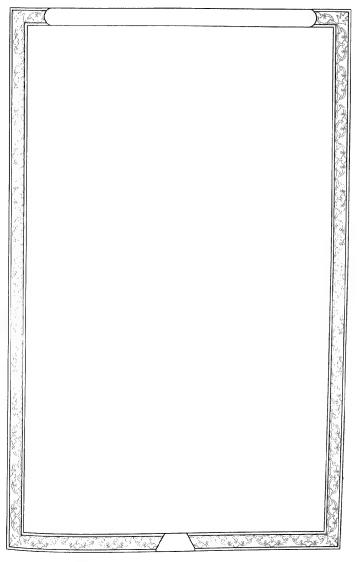



| 1 |      |                                                       |
|---|------|-------------------------------------------------------|
|   | بفحة | العنوان الص                                           |
| 2 | ۸۸   | موضوع الخطابة وأجزائه                                 |
|   | ٨٩   | مبادىء الخطابة                                        |
|   | 9 8  | اقتسام الخطابة باعتبار اقتسام الأغراض                 |
|   | 99   | في ذكر بعض محسّنات الخطابة                            |
| - | 1.1  | مبلغ بلوغه (ع) في الخطابة                             |
|   | 1.0  | في أنه (ع) مستجمع للفضائل                             |
| 1 | 1.4  | في ذكر الروايات الواردة عن المسلمين في فضائله (ع)     |
|   | 1.9  | يان فضائله النفسانية                                  |
|   | 117  | صدور الكرامات عنه (ع)                                 |
|   | 115  | ليما صدر عنه (ع) من الإخبار بالأمور الغيبية والملاحم  |
|   | 117  | فيما وقع عنه (ع) من الأفعال الخارقة للعادة            |
|   | 17.  | خطبة السيد الرضيّ عليه الرحمة                         |
|   | 1 22 | شرح مفردات الخطبة                                     |
|   | 179  | معنى الحمد والشكر وبيان الفرق بينهما                  |
| l | 121  | بيان أشرفيّة النبي (ص) وفضائله                        |
|   | 184  | بيان المراد من أهل بيت النبي                          |
| l | 180  | ما يرتقي به الأنبياء والأولياء                        |
|   | 181  | ١ _ الخطبة يذكر فيها ابتداءِ خلق السماء والأرض        |
|   | 187  | الشرح مفردات الخطبة                                   |
|   | 120  | . ا وجه تقدم الصفات السلبية على الثبوتية في كلامه (ع) |
|   | 189  | في أن القدرة على الشكر نعمة                           |
|   | 100  | الله في بيان نسبة نظام الأرض الى قدرته سبحانه         |
|   | 104. | ﴿ فِي بِيانَ مَعْنَى الدينَ لَغَةً واصطلاحاً          |
| 1 |      | 1/3                                                   |

May 18 gr

## فهرست أهم مطالب ما في هذا الجزء

| الصفحة                             | العنوان                        |
|------------------------------------|--------------------------------|
| ۴                                  | مقدمة الناشر                   |
| o                                  | مقدمة                          |
| 19                                 | ترجمة أحوال الشارح المحقق      |
| Y•                                 | مقدمة الشارح المحقق            |
| 77                                 | إشارة الى بعض مباحث الألفاظ    |
| ، وماتعرضها بالنسبة إلى معانيها ٣٧ | فيما تلحق الألفاظ من الكيفيات  |
| ن العائدة إلى آحادالحروف           | فيما تعرض الألفاظ من المحاس    |
| ن العائدة إلى مفردات الكلام ٤٣     | فيما تعرض الألفاظ من المحاس    |
| ٤٥                                 | في أقسام المحاسن الكلامية .    |
| مية والإخبار بالجمل الفعلية ٥٠     | الفرق بين الإخبار بالجمل الاس  |
| لمجاز                              | معنى الحقيقة والمجاز وأقسام اا |
| 07                                 | معنى التشبيه وأقسامه           |
| ٦٥                                 | حقيقة الاستعارة وأقسامها       |
| ٧١                                 | حقيقة النظم وأقسامه            |
| AV                                 | تعريف الخطابة وفائدتها         |

| سفحة | all .                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
|      | الغنوان                                                                  |
| 709  | ذكر آراء العرب قبل الإسلا                                                |
| 777  | في وظائف تالي القرآن                                                     |
| 777  | -<br>تجريد النفس عمًا منع عن نيل الحقيقة                                 |
| 777  | ذكر أنواع أحكام الكتاب                                                   |
| 779  | بيان فريضة الحجّ ووجوه فضيلته                                            |
| 147  | بيان آداب الحجّ                                                          |
| 140  | بيان أنّ سفر الحجّ غير سائر الأسفار                                      |
| YAY  | بيان توجه القلب إلى المعبود حين الطواف                                   |
| 791  | بيان وجه المعنب إلى المعابرة على الدين المعنف المعابدة المناسك من الحكمة |
| 198  | در بعض لا يستمل علي الساسات من ٢ ـ الخطبة القاها بعد انصرافه من صفّين    |
| 797  | ر عبيب الناس إلى التمسك بكلمة التوحيد                                    |
|      |                                                                          |
| 799  | ذكر ما هم فيه من الفتن للغفلة عن ذكر الله وترغيبهم                       |
| 4.5  | التمسك بكلمة التوحيد                                                     |
| 7.7  | لوصيف نفسه (ع) بأنه عيبة علم الله وموضع سرّه وحكمته                      |
|      | تفضيل نفسه بمدح آل محمد (ع) تلويحاً                                      |
| ۳۰۸  | ٣ ـ الخطبة وهي المعروفة بالشقشقيّة                                       |
| 710  | ذكر بعض ما كان فيه (ع) من المكاره والشدائد                               |
| 441  | ذكر ما رآه من ابتلاء الناس بالتخبط والشماس                               |
| ٣٢٩  | في ما حمله على قبول الأمر والقيام به                                     |
| ۱۳۳  | في أنَّ قيامه بالأمر لحفظ العدل لا حرصاً على الدنيا                      |
| ۲۳۲  | ٤ ــ الخطبة خطبها بعد قتل طلحة والزبير                                   |
| 200  | إشارة الى صفاء مرآة نفسه                                                 |
| ۳۳۸  | إرشاد المخالف إلى طريق الحق                                              |
|      |                                                                          |

MARIN RESIDENCE

CONTRACTOR ASSOCIATION OF THE CONTRA

|   |      | العنوان                                      |
|---|------|----------------------------------------------|
|   | صفحة | العنوان                                      |
|   | 177  | في حقيقة التوحيد ومراتبه                     |
|   | 179  | بيان كونه تعالى بصيراً                       |
|   | 171  | بيان نسبة إيجاد العالم إليه تعالى            |
|   | ١٧٧  | كيفية تعلَّق علمه بالأشياء قبل وجودها        |
|   | 149  | أقوال الحكماء في خلق السماوات والأرض         |
|   | ۱۸۳  | فيما تكوّنت السماء منه                       |
|   | ١٨٧  | كيفية خلق العرش والكرسي                      |
|   | 197  | كيفية خلق الأفلاك والسماوات                  |
|   | 199  | كيفية خلق الملائكة                           |
|   | 7.1  | بيان جوهر الملك وحقيقته                      |
|   | 7.7  | في أصناف الملائكة                            |
|   | 410  | كيفية خلق آدم                                |
|   | 771  | في حقيقة إبليس أهو من الملائكة أم لا؟        |
|   | 777  | في حقيقة التوبة                              |
|   | 779  | فيما يتركب منه الانسان                       |
|   | 777  | تحقيق في الحواس الظاهرة والباطنة             |
|   | 777  | حقيقة الجنّ وماهيته                          |
|   | 137  | علَّة استكبار الشيطان عن السجود              |
|   | 737  | وجه عداوة إبليس مع آدم                       |
|   | 720  | في معنى الوسوسة                              |
|   | 101  | ذكر مبعث الأنبياء وذكر ما اختار الله لنبيَّه |
|   | 400  | في أنّه لم يخل الله أمّة من نبيّ مرسل        |
|   | 707  | بيان مذاهب الناس قبل بعثت نبينا              |
| 4 |      |                                              |

817

647 KG 27 KG X

| الصفحة      |                                                     |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
|             | العنوان                                             |  |  |  |  |
|             | بيان أنّه (ع) كان يرى أنَّ الحقّ في جهة وأن ليس كلّ |  |  |  |  |
| ۳۸۹         | مجتهد مصيباً                                        |  |  |  |  |
| 44.         | ۱۸ ـ ومن كلام له (ع) لأشعث بن قيس                   |  |  |  |  |
| 490         | ١٩ ـ الخطبة ألقاها في العذاب القبر وازدجار بالعبر   |  |  |  |  |
| 447         | في أنّ الاعتقادات الباطلة كانت حجاباً لبصر الكافر   |  |  |  |  |
| <b>79</b> V | بيان العبر التي منها يزدجر الانسان                  |  |  |  |  |
| 499         | ٢٠ _ الخطبة القاها لموعظة الناس وحثهم على التقوى    |  |  |  |  |
| ٤٠١         | ٢١ ــ الخطبة ألقاها حين بلغه خبر الناكثي بيعته      |  |  |  |  |
| ٥٠٤         | إقامة الحجّة على الناكثين بدخولهم في قتل عثمان      |  |  |  |  |
| ٤٠٩         | فهرست المطالب                                       |  |  |  |  |
|             | -                                                   |  |  |  |  |
|             |                                                     |  |  |  |  |
|             |                                                     |  |  |  |  |



RE CHEST

Carra

| العنوان الصفحة                                                 |
|----------------------------------------------------------------|
| ٥ ــ ومن كلام له (ع) ألقاها بعد وفاة رسول الله (ص)             |
| إرشاد الناس الى كيفية دفع الفتن                                |
| بيان ما يوجب توقفه (ع) عن طلب الخلافة                          |
| ٦ - ومن كلام له (ع) في جواب ابنه                               |
| مبلغ تسلَّط الشيطان على الانسان                                |
| ٧ ـ الخطبة ألقاها في ذمّ المنابذين والمخالفين له ٣٤٥           |
| ٨ - ومن كلام له (ع) يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك ٣٤٧        |
| ٩ ــ ومن كلام له (ع) في ذمّ اتباع المخالفين                    |
| ١٠ ـ الخطبة ألقاها حين بلغه أن طلحة والزبير خلعا بيعته         |
| ۱۱ ــ ومن كلام له (ع) لابنه محمد بن حنفية                      |
| إشارة منه إلى أنواع آداب الحرب ٢٥١ ٣٥١                         |
| ١٢ ــ ومن كلام له (ع) لمّا ظفر بأصحاب الجمل ٢٥٢ ٣٥٢            |
| ١٣ ــ ومن كلام له (ع) في ذمّ أهل البصرة٣٥٠                     |
| ١٤ ــ ومن كلام له (ع) فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان ٣٦٠ |
| ١٥ ـ الخطبة التي خطبها لمَّا بويع بالمدينة                     |
| بيان أنَّ التقوى حاجز عن التقحم في الشبهات٣٦٥                  |
| إشارة إلى ما نبَّهه رسول الله في مآل أمر الخلافة               |
| فيما هو وسيلة إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار                |
| إشارة إلى أنَّ أدنى مراتب الجهل يوجب اكتساب الرذائل            |
| بيان أنَّ الحسنة من الله والسيَّئة من قبل العبد                |
| ١٦ ـ ومن كلام له (ع) فَي دَم من يتصدى للحكم بين الأمة          |
| وليس لذلك بأهل                                                 |
| ١٧ ـ ومن كلام له (ع) في ذمّ اختلاف العلماء في الفتيا           |
| J                                                              |

210

617 4017 617 617 160

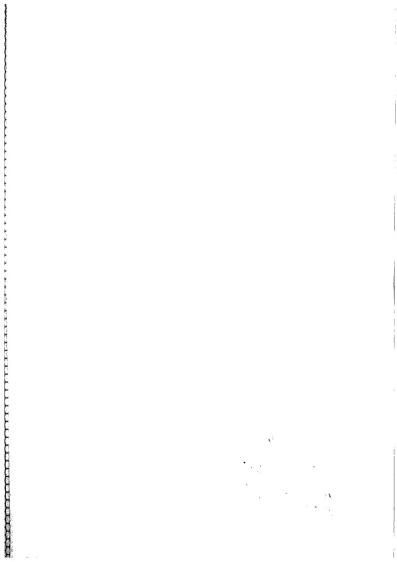

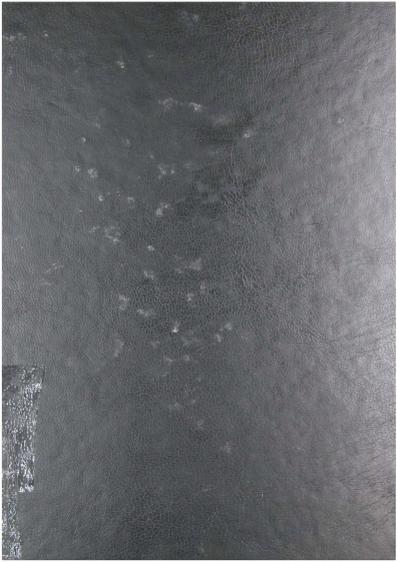